

# جميع حقوق الطبع محفوظة

#### الطبعسة الأولسي

لا يجوز نشر أي جزء من هذا الكتاب أو نقلم على أي نحو سواء بالتصوير أو بالتسجيل أو خلاف ذلك إلا بموافقة الناشر على هذا كتابة ومقدماً.

## الناشر: المكتب المصرى الحديث

البريد الإلكترون : almaktabalmasry@hotmail.com

القـــناهــرة: ٢ شارع شريف عمارة اللواء ت : ٣٩٣٤١٢٧

الأسكندرية: ٧ شارع نوبار المنشية ت: ٤٨٤٦٦٠٢

المطابــــع : طريق مصر اسكندرية الزراعي ك ١٠ ت : ٧٤ / ١٠٧٠ \$ \$

# المنابط المناب

عِنْدَ أَهْلِ السُّنَةِ وَالجَمَاعَة

مُجْلِ بَعَيّا شِنْ مُ ظَلِل الْكُبُيسُةِ

وثيرج الاصطالبتلا

#### المقدمة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. { اللَّهُمُّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ والأَرْض عَالِمَ الغَيْبِ والشَّهَالَةِ أَنتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ } الزمر ٤٧.

أما بعد فلقد استطاع الإسلام بعقيدته السمحة الواسعة أن يذيب الحواجز العرقية والطبقية وغيرها ليدع الناس أخوة يعيشون على هذه الأرض لا فضل للون على لون ولا لجنس على جنس إلا بالتقوى {إنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللهِ اتْقَاكُمْ} الحجرات ١٣٧.

وسار المسلمون صفاً واحداً القدم بالقدم والكتيف بالكتف لتحقيق خلافة الله في الأرض ونشر النور والعلل في أرجائها.

إلا أن الأمة لم تلبث بعيداً حتى بدأت بوادر الانشقاق والاختلاف تظهر فيها من جديد ولم تكن هذه المرة للأصول العرقية أو الطبقية المختلفة وإنما للتباين الفكرى الخطير الذي عدد في الأمة دوائر الولاء والانحياز، فارتبك الصف وتعثرت خطاء

وذلك التباين الفكرى لم يستطع أن ينسر الأمة ويمزقها لو لا أنه كان يدور حول المسائل العقيدية التي يصعب التغاضي عنها والتساهل فيها.

وبفضل الله ورحمته ونتيجة لجهود المخلصين من العلماء والمفكرين والمصلحين استطاعت الأمة أن تنسى كثيراً من تلك العقد المستعصية ولم يعد لها وجود إلا في بطون التاريخ. فلم تعد الأمة تشكو مشكلة القدر أو مشكلة الكلام أو مشكلة مرتكب الكبيرة أو مشكلة الوعيد

إلا أن بعضا من هذه المشاكل لا زال حيا بل ولا زال قادرا على إحداث الشرخ الخطير في الأمة. ومن ابرز ذلك مشكلة" الصفات الخبرية" حيث تروج الأن روجانا غريباً وبكل مضاعفاتها الخطيرة. ولا تمل دور النشر الكثيرة من طرح هذه المشكلة وبصور مختلفة

على الشارع الإسلامى المنهمك بهمومه الخارجية والداخلية. وقد يكون وراء كل هذا ما الله أعلم به. ولكن المتطلع في الذى ينشر لا يشك لحظة أن أعداء الإسلام هم المستفيدون من كل هذا. وإلا فالمصلحة من تنشر الأن عشرات البحوث والرسائل القصيرة والردود والتعقيبات والتي تحمل ألفاظ التجريح والتكفير والتضليل لعلماء الإسلام ودعاته المتقدمين والمعاصرين؟ ولمصلحة من أشغال هذا الجيل عن مشاكل عصره الخطيرة والهائلة بمسائل عفا عليها الزمن؟

لقد كان يراودنى سؤال منذ اطلاعى على عمق هنه المشكلة هل فعلاً يستحق هذا الخلاف مثل هذا الإهتمام، وهل هو فعلاً بهذه الخطورة العقيدية بحيث لا يمكن معه إلا أن نقسم المختلفين إلى محقين ومبطلين أو هداة ومضلين فضلا عن تقسيمهم إلى موحدين ومشركين؟

الحق أني لم أجد جوابا شافياً واضحا لهذه الأسئلة ونحوها. فحاولت أن أشق الطريق بنفسى باندفاع وشوق كبير. فاعتذرت لكل من نصحنى بالأحجام واقتحمت الميدان الخطير وركبت المركب الصعب ويدى على فلبى مخافة الغرق.

إلا أني شعرت أن الله كان معي ومنذ الخطوة الأولى حيث منحني تجردا في البحث وحيادا في النقاش وصبراً على مواصلة المسير لسبر اعوار هذه المشكلة ولملمة أطرافها. وكان الله معي أيضاً يوم أن هيأ لي من يأخذ بيلى ناصحاً وموجها ومنبها استاذ هذا الشأن وفارس هذا الميدان أستاذنا الدكتور محمد رمضان فلله أولاً الحمد والمنة ولأستاذى الكريم خالص الشكر وجميل العرفان.

هذا وقد اخترت حصر هذا البحث في دائرة أهل السنة والجماعة لان هذه المسألة تعد الأن مشكلة سنية بحتة يدور الخلاف فيها بين أهل السنة والجماعة أنفسهم بل هي أخطر. مسألة عندهم أما خلاف أهل السنة مع غيرهم فإنه يدور حول مسائل أخرى لا علاقة لها بهذه المسألة. عسى الله أن يأخذ بأيدى الباحثين المخلصين لحل هذه العقد والوصول إلى الوحلة الإسلامية الكبرى.

وإذا كان الباحثون قسد تعبودوا أن يسيروا إلى الصعوبات التي واجهتهم ضمن المقلمة فأني سأعتمد على القارئ الكريم في تسجيل الصعوبات التي واجهتنى وتقليرهسا. إذ أن هذا البحث كله صعوبة وفي كل جزئية من جزئياته وفي كل حيثيته متعلقة به.

وأما خطة البحث فقد كانت على الشكل الأتى:

قسمت البحث بعد هذه المقدمة- إلى تمهيد وبابين وخاتمة وملحق.

أما التمهيد فقد جعلته على ثلاثة مباحث: الأول: تحدثت فيه عن علم الكلام وآراء العلماء فيه. وقد رأيت هذا المبحث ضروريا لأن الكثير من الباحثين في الصفات الخبرية قد يختلفون في الأصول الكلامية المرتبطة بهذه المسألة ويكفى أن نعلم أن من أهل السنة من يرى علم الكلام أشرف العلوم ومنهم من يراه بدعة منمومة.

وأما الثاني: فقد كرسته للتعريف بأهل السنة والجماعة ثم التعريف بكبريات الفرق الإسلامية الأخرى: الشيعة والخوارج والمعتزلة والمرجئة.

وأما الثالث: فقد جعلته لتعريف الصفات وأقسامها ومنهج أهل السنة فيها وموقعها في علم الكلام.

وأما الباب الأول: فقد قسمته إلى فصول ثلاثة: الفصل الأول وظفت المحديث عن السلف واختلاف العلماء في تفسيرهم لموقف السلف من الصفات الخبرية ثم عن أسباب هذا الإختلاف وختمته برأى في حقيقة موقف السلف.

وأما الفصل الثانى: فقد ذهب لكشف مذاهب الخلف في تفسير هذه الصفات وأدلة كل واحد منها ومناقشتها. وأما الفصل الثالث فقد بينت فيه منشأ هذا الخلاف عند الخلف وجذوره الأصلية.

وأما الهاب الشاني: فهو الذي خصصته لجمع النصوص التي وردت فيها هذه الصفات من الكتاب والسنة بمحاولة شبه استقرائية. وإذا كان في الصفة الواحدة نصوص كثيرة فاكتفى بعرض نمائج منها. ثم تبيان ابرز الأقوال المختلفة عند أهل السنة في تفسيرهم لهذه النصوص. وللتيسير على القارئ الكريم قسمت هذا الباب إلى ثلاثة فصول مع أن هذا التقسيم لا يخلو من الفصل فيما قد لا يرتضي الفصل إلا أني تجاوزت هذه الإشكالية الصغيرة لان هذه النصوص الكثيرة يصعب على القارئ

استيعابها جملة واحدة دون أن تندرج تحت عناوين بارزة وواضحة. فكانت فصول هذا الباب كالأتي:

الفصل الأول: جمعت فيه النصوص التي ظاهرها تحيز البارى سبحانه في جهة أو مكان ما كنصوص الإستواء والعروج والصعود ونصوص القرب والمعية والإحاطة ونحوها.

والفصل الثاني: جمعت فيه النصوص التي ظاهرها التجسيم والتركيب كالوجه والعين واليد والقدم ونحوها.

وفي الفصل الشالث: جمعت النصوص التي ظاهرها التغير والنقص كالنزول والمجيء والضحك والغضب والمكر والخداع والملل والتردد ونحوها.

وأما الخاتمة فكانت خلاصة مختصرة للبحث مع أهم الاستنتاجات التي توصلت إليها.

وفي الملحق ترجمت لبعض الأعلام الواردة في هذا البحث ممن تدعو الحاجة إلى ترجمتهم.

ولقد كان هذا بألفاظ واضحة وعبارة مختصرة حتى أني أهملت الكثير مما جمعته خشية الإطالة. ولكن طبيعة البحث وتقسيماته قد اضطرتني إلى تكرار بعض النصوص أو الشواهد وسوف لا يخفي ضرورة هذا على القارئ الكريم مع اعتذارى سلفاً.

وكلي أمل أن أكون قد وفقت إلى ما هدفت إليه بعون الله ومده، وأن هفوت فالكمال لله وحده. وقد يشفع لي ما بذلته من عظيم الجهد وما سعيت إليه من نبيل القصد.

{رَبُنَا لا تُؤَاخِذُنَا إِن نَسِينَا أَوْ الْخَطَأَنَا رَبُنَا ولا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْراً كَمَا حَمَلَتَهُ عَلَى الذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبُنَا ولا تُحَمِّلُنَا مَا لا طَاقَةً لَنَا يهِ واعْفَ عَنَّا واغْفِرْ لَنَا وارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلانَا فَانصُرْنَا عَلَى القَوْمِ الْكَافِرِينَ} البقرة ٢٨٦.

التمهيد

أولا: في علم الكاتم

ثانيا: في الصفات

ثالثا: التعريف بأهل السنة والجماعة ثم بكبريات الفرق الإسلامية الأخرى

# أولا: في علم الكلام

- -تعريفه
- أسماؤه
- -موضوعه
  - -نشأته
  - غايته
- -موقف العلماء منه
- -حاجتنا اليوم إلى علم كلام جديد

#### تعريفه

عُرّف علم الكلام بتعريفات كثيرة وغتلفة بحسب نظرة العلماء إليه والتعريف الذي يميل إليه القلب هو ما عرّفه به عضد الدين الإيجي حيث يقول: (الكلام علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج ودفع الشبه) ثم يعقب موضحاً فيقول: (والمراد بالعقائد ما يقصد به نفس الاعتقاد دون العمل وبالدينية المنسوبة إلى دين محمد على إن الخصم وإن خطّانه لا محرجه من علماء الكلام)(۱).

ويعضد عضد الدين في تعريف هذا سعد الدين التفتازاني إذ عرف بقول الكلام هو العلم بالعقائد الدينية عن الأدلة اليقينية) (الكلام هو العلم بالعقائد الدينية أي: المنسوبة إلى دين محمد الله سواء توقف على الشرع أم لا. وسواء كان من الدين في الواقع ككلام أمل الحق أم لا ككلام المحالفين) (الله الدين في الواقع ككلام أمل الحق أم لا ككلام المحالفين)

ومن هذين التعريفين وما ألحق بهما من توضيح نعلم أن علم الكلام ليس علماً خاصاً بأهل السنة والجماعة. بل هو لهم ولغيرهم من الفرق الإسلامية الأخرى.

ولقد ذهب بعض متكلمى أهل السنة والجماعة إلى خلاف هذا محاولة منهم لحكر هذا العلم. وقد تبلور هذا المنحى عند طاش كبرى زادة تبلوراً واضحاً. حيث يقول: (وبالجملة يشترط في الكلام أن يكون القصد فيه تأييد الشرع بالعقل وأن تكون المقيدة عما وردت في الكتاب والسنة، ولو فات أحد هذين الشرطين لا يسمى كلاماً أصلاً من وأن هنالك كلاماً عوها يشبه الكلام وليس بذاك ككلام أهل الاعتزال)(4).

وإذا ذهبنا نتلمس جذور هذا المنحى فإنا سنجدها عند علمين كبيرين من أهل السنة والجماعة أما الأول فهو حجة الإسلام الغزالي إذ قال في المنقذ (وإنما المقصود منه

<sup>(1)</sup> المواقف: ٧ وقد نقل نحو هذا التعريف عن غيره. انظر كشف الظنون: ١٥٠٣/٢.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> شرح المقاصد: ۱۹۳/۱.

<sup>(&</sup>lt;sup>17)</sup> المصدر السابق: ١٦٥/١.

<sup>(1)</sup> مفتاح السعادة: ١٣٢/٢–١٣٣٠.

حفظ عقيلة أهل السنة وحراستها عن تشويش أهل البدعة)(۱). وأما الثاني فهو العلامة ابن خلدون الذي يقول: (هو علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية والرد على المبتدعة المنحرفين في الاعتقادات عن مذهب السلف وأهل السنة)(۱). وإن كان المدقق في كلامهما يستطيع أن يجد له متأولاً باعتبار أن الأول عرفه بغايته لا بماهيت، كأنه قال: فائلة هذا العلم كذا وكذا. والثاني قال: (يتضمن) والمتضمن حتماً اعم مما تضمنه. مع أنهما لم ينفيا هذا العلم كعلم عن الفرق الأخرى. ولكن لا يخفي أن في كلامهما على الأقل متكالمن أراد أن ينحى منحى طاش كبرى زادة.

ولست أدرى ما الدافع لحصر هذا العلم في دائرة أهل السنة والجماعة مع أنه مصطلح معروف عند أغلب الفرق الإسلامية وخصوصا المعتزلة الذين كانت لهم فيه صولات وجولات حتى قيل: (أول من تكلم في هذا العلم عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء وغيرهما من رجال المعتزلة) هذا مع أن الكثير من أئمة أهل السنة والجماعة وخصوصا أهل الحديث قد أنكروا على المشتغلين بهذا العلم بل وبدعوهم بلدىء الأمر كما سيأتى -إن شاء الله- عند حديثنا عن موقف العلماء منه. فكيف ينقلب بعد كل هذا إلى علم خاص بأهل السنة. ولماذا لا يكون حاله حال بقية العلوم كالتفسير والفقه وغيرهما فنقول: علم الكلام عند أهل السنة وعلم الكلام عند الإمامية كما نقول فقه أهل السنة وفقه الإمامية كما نقول فقه أهل السنة وفقه الإمامية وليس في هذا أي تزكية لرأى نخالف.

## أسماؤه

اشتهر هذا العلم باسم "علم الكلام" كما عرف بأسماء أخرى من أبرزها:

<sup>(1)</sup> المنقذ من الضلال: ٦٦.

<sup>(</sup>٢) مقدمة ابن حلدون: ٧٠٥.

<sup>(</sup>T) مطارح النظر لصفى الدين الطريحي، مقدمة الكتاب لمحمد كاظم الطريحي: يح، يط.

١ "الفقه الأكبر" وأول من أطلق عليه هذا الاسم الإمام أبو حنيفة رحمه الله حيست ألف فيه رسالة صغيرة بهذا الاسم(١). وواضح أن هذه التسمية جاءت للتغريق بين هذا العلم وعلم الفقه المعروف وللتنويه بأهميته وخطرم

٢. "الترحيد والصفات" سمي بهذا الاسم لأن أشهر مباحثه وأعطرها مبحثا التوحيد والصفات وعن ألف فيه بهذا الاسم ابن خزعة حيث ألف كتابه "التوحيد وإثبات صفات الرب" ومنهم من يفرد التوحيد بتأليف كما فعل محمد بن عبد الوهاب(١) ومنهم من يفرد الصفات كما فعل البيهتي رحمه الله تعالى في كتابه الكبير "الأسماء والصفات".

" "أصول الدين" وهذا الإسم جاء للتمييز كما هو بين بين هذا العلم وغيره من العلوم الشرعية التي تعتبر علوما فرعية تفصيلية، وقد لوحظ دون ريب في هذا الاسم ما لوحظ باسمه "الفقه الأكبر"، وقد ألف في هذا العلم بهذا الاسم مؤلفات كثيرة منها كتاب "أصول الدين" لعبد القاهر البغدادي -رجمه الله تعالى و"الشامل في أصول الدين" لإمام الحرمين الجويني -رحمه الله تعالى و"الأربعين في أصول الدين" للرازي -رحمه الله تعالى -رحمه الله تعالى -.

3 "علم العقيلة أو العقائد أو الاعتقاد" وسمى بذلك لأن مهمته الأولى حفظ العقيسة بإيراد الحجج ودفع الشبه والعقائد وأصول الدين بمعنى واحد كما هو بين. وعن ألبف فيه بهذا الاسم البيهقي حيث ألف كتابه "الاعتقاد" والغزالي حيث ألف فيه "قواعد العقائد". وأبو عثمان العيابوني رحمه الله تعمال حيث ألف فيه "عقيسة السلف وأصحاب الحديث"().

<sup>(</sup>۱) وهي رسالة جمع فيها أبو حنيفة أصول أهل السنة وقد طبعته في بغداد/ مطبعة أسببعد سينة - ١٩٩٩م. بتقديم وتعليق محمود عمران موسى.

<sup>(</sup>٢) مؤسس الحركة الوهابية المعروفة وكتابه "التوحيد" قد شرح كثيراً و من هذه الشروح "فتح الهيسسد" و"قرة عيون الموحدين" وكلاهما لحفيده عبد الرحمن حسن عليهم رحمة الله-.

<sup>(</sup>٦) وهذه الكتب قد اعتمدناها في هذا البحث وترجمنا لمؤلفيها انظر الملحق.

وأما سبب تسميته بـ "علم الكلام" واشتهاره بذلك. فقد ذكر العلماء أسباباً كثيرة من أهمها:

1- الخلاف الشديد الذي وقع بين المسلمين حول مسألة (كلام الله سبحانه وتعالى) من حيث كونه مخلوقا أو غير مخلوق. وقد بدأ هذا الصراع مبكراً وقسم الأمة إلى فريقين عظيمين، وصاحب هذا الانقسام إرهاب شديد ومحنة عظيمة فكانت قضية الكلام محور اهتمام المتكلمين من كلا الفريقين حتى سمي هذا العلم باسمها.

٢ إن علم الكلام قائم على إظهار الحجج ودرء الشبه وهذا لا يتأتى إلا بالمناظرة
 والجلل الذي ينمي قابلية الكلام ويجعلها سمة بارزة عند المشتغلين بهذا العلم.

٣ إن رجال هذا العلم قد تكلموا في أمور سكت عنها أصحاب رسول الله ورضي عنهم وأرضاهم كالكلام في القرآن من حيث أنه مخلوق أو غير مخلوق

والكلام في القدر وغير هذا مما هو مفصل في كتب الكلام(١٠).

#### موضوعه

من خلال تعريف علم الكلام وأسمائه التي سمي بها نستطيع القول: إن موضوعه هو ذات الله تعالى وصفاته والنبوة واليوم الآخر وما ينبني على هذه الأصول الثلاث من عقائد وما يتصل بها(۱۰). وهو بهذا يكون فعلاً مرادفاً لـ "أصول الدين" أو "الفقه الأكبر" أو "العقائد الإسلامية" ونحوها. ويكون على هذا المعنى أشرف العلوم وأجلها. يقول التفتازاني رحمه الله تعالى-: (فإن مبنى علم الشرع والأحكام وأساس قواعد عقائد الإسلام هو علم التوحيد والصفات، الموسوم بالكلام المنجي عن غياهب الشكوك وظلمات الأوهام)(۱۰).

<sup>(</sup>١) انظر المواقف: ٨-٩. وشرح العقائد النسفية للتفتازاني: ١٥-٥. وشرح المقاصد: ١٦٤/١.

<sup>(</sup>٢) انظر مفتاح السعادة: ١٣٢/٢. وذكر أن هذا هو موضوعه عند المتقدمي .

<sup>(</sup>P) شرح العقائد النسفية: ٥-٦.

ولكن الأمر لم يقف عند هذا، فمع مرور الزمن أخذت دائرة الكلام تتسع وتنفتع لتلتهم مباحث أخرى جديدة ليست هي من أصول الدين، وبدأ هذا الانفتاح في اللحظة التي شعر فيها علماء الكلام بأنهم محتاجون إلى أدلة عقلية مقنعة بالإضافة إلى الأدلة النقلية لمواجهة أزمة التحدي الخطيرة التي وقعت فيها الأمة بعد الاتصال المباشر بالثقافات والفلسفات الأجنبية التي لم يكن من السهل دفعها بالأدلة النقلية (١٠). ثم ما صاحب ذلك من صراع داخلي خطير لم تكن الأمة مستعلة لد يضاف إلى ذلك النقلة الخضارية الشاسعة التي ميزت تلك الحقبة من تاريخ المسلمين كل ذلك جعل من الصعب سجن علم الكلام وغلق المنافذ التي يطلع منها على ساحة العسراع بىل التي سينسلح منها إلى ذلك الميدان مؤثراً ومتاثراً بكل الأفكار التي يتميلس معهد وإذا كان الأمر كذلك فمن الصعب أيضا أن نجعل موضوع علم الكلام بعد هذا هو موضوع العقيدة الإسلامية نفسها بل الأولى أن نقول إن بين الكلام والعقيدة عموماً وخصوصاً مطلقاً. وهذا هو الذي أدى إلى اختلاف حكم العلماء عليه كما سنري إن شاء الله.

ولقد سجل غير واحد من العلماء هذا التطور الني حصل في موضوع علم الكلام يقول ابن خلدون: (إلا أنه عرض بعد ذلك خلاف في تفاصيل هذه المقائد أكثر مثارها من الآي المتشابهة فدعا ذلك إلى الخصام والتناظر والاستدلال بالعقل وزيادة إلى النقل)<sup>(7)</sup>. ويقول طاش كبرى زادة: (وموضوعه ذات الله سبحانه وتعالى وصفاته عند المتقدمين ٠٠٠ وعند المتأخرين موضوع الكلام: المعلوم من حيث يتعلق به إثبات العقائد الدينية تعلقاً قريباً أو بعيدا)<sup>(9)</sup>.

<sup>(</sup>۱) يقول التفتازان: (ثم لما نقلت الفلسفة إلى العربية وخاض فيها الإسلاميون حاولوا الرد على الفلاسسفة فيما خالفوا فيه الشريعة فخلطوا بالكلام كثيرا من الفلسفة ليتحققوا مقاصدها فيتمكنوا من إبطالها وهلسم حرا إلى أن أدرجوا فيه معظم الطبيعيات والإلهيات وخاضوا في الرياضيات) شرح العقائد النسفية: ١٧.

<sup>(</sup>۲) مقدمة أبن خلدون: ۱۳ه.

<sup>(</sup>٢) مفتاح السعادة: ١٣٢/٢. ومن المتأخرين هؤلاء التفتازان – انظر شرح المقاصد ١٧٣/١.

ويشرح استاذنا الدكتور محمد رمضان هذا التطور ويبين أسبابه وقد أغنى وأكفى فيقول: (ثم لما جاء من يليهم من العلماء وراوا أن هذه المبادئ التي يتوقف عليها إثبات العقائد كالموجود وأقسامه وكالجوهر والعرض وأحكامهما هي من مسائل العلم الإلحي عند الفلاسفة وتحاشوا أن يحتاج علم العقائد إلى علوم الفلاسفة عمموا موضوعه فبحثوا عن أحوال الموجودات الخارجية مطلقاً ليكون لهم علم شرعي بإزاء العلم الإلهي عند الفلاسفة ويمتاز عنه بأن بحث هذه الأمور في الكلام على قواعد الشرع، وفي العلم الإلمي على مقتضى العقول وافق الشرع أو لم يوافق، ثم أتى بعد هؤلاء من العلماء من رأوا علمهم هذا لا يستغني عن القواعد المنطقية التي وضعتها الفلاسفة، ورأوا أن احتياج علم شرعى إلى علم غير شرعى غير لائق فعمموا موضوع العلم مرة أخرى)(١).

وهكذا يتبين أن موضوع علم الكلام يتناول عقيلة الإسلام من مصادرها الصحيحة كما يتناول المباحث العقلية القابلة للصواب والخطأ.

#### نشأته

إن علم الكلام باعتباره أصول الدين لا شك أنه قد نشأ وكمل على يدخاتم المرسلين محمد على يقول الله تعالى: { اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسلامَ دِيناً } المائدة / والدين لا يتناول الفروع قبل الأصول. فأصول الدين كاملة ثابتة غير خاضعة للتطور أبداً ولا لزيادة أو نقصان. يقول على المن عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد (١٠٠).

أما علم الكلام باعتباره الآخر وهو ما مزج مع أصول الدين من مباحث عقلية وحجج فلسفية وقواعد منطقية، فهذا هو القابل للتطور والتغير والزيادة والنقصان. وإن كانت جذوره الأولى ليست بعيلة عن الإسلام لأن الإسلام علمنا معنى الجادلة والحجة

<sup>(</sup>١) الباقلان و آراؤه الكلامية: ٣١.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري فتح الباري: ٣١٧/١٣ ومسلم صحيح مسلم بشرح النووي: ١٦/١٢.

وَمَهُ إِلَى ذَلِكَ يَقُولُ الله تَعَالَى: {وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِنِيَ أَخْسَنُ} النحل/١٢٥، ويقنول أيضنا: الويلُكِ حُجُّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ الأنصام ٨٣٨ والحجة لابعد أن تكون ملزمة للخصم والحجة النقلية ليست كافية في ذلك فلابد من دراسة حجج الخصوم وأدلتهم وشبههم ثم تمحيصها ومناقشتها كقوله تعالى: {وضَرَبَ لَنَا مَثَلاً ونَسِيَّ خَلْقَهُ قَـالَ صَن يُحْنِي العِظَامَ وهِيَ زَمِيمٌ (١٧٠) قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي انشَأَهَا أَوُّلَ مَرَّةٍ وهُوَ يكُلُّ خَلْق عَلِيمًا يس ٧٧-٧٧ فذكر أفكار الخصوم ودراستها ليس بدعة في الدين، ولكن كان الكثير من السلف رضي الله عنهم يخشى أن يكون ذلك منؤلمة أخطيراً كما حدث بالفعل للكثير من الفرق وقد يكون ذلك أيضاً سبباً في انشغال الأمة كلها عسن مهامها الأولى كتبليغ الدعوة وحفظ البيضة والجهاد في سبيل الله ولكن تحفظ السلف هذا بل وإنكارهم الشديد على المستغلين بهذا العلم كما سنرى لم يحل دون ما حدث لأن علم الكلام قد أصبح سلاحا فعالاً في تلك الحقبة، ولا يمكن لأهل السنة والجماعة أن يدعنوا السلحة لغيرهم تاركين فيها الجمهور الأعظم من عوام الناس الذيب يُستزّلون بالشبهة ويُشكَّكون بالكلمة (١). ثم هل الخوف من دراسة علم الكلام على الأثمة العلماء أم على العوام؟! وهل يكن غلق أذان العوام وشد عيونهم كي لا تتسرب إليهم تشكيكات الخصوم من هذا المنطلق بدأ علم الكلام يتنفس بالتدريج في أحضان الأثمة الكبار كأبي حنيفة والحارث المحاسبي وغيرهما عليهم رحمة الله تعالى يقسول الإصام أبسو حنيفة: (إذا قالوا: أليس يسعك ما وسع أصحاب النبي ﷺ فقل: بلي يسعني ما وسعهم لو كنت بمنزلتهم. وليس بحضرتي مثل الذي كان بحضرتهم وقد ابتلينا بمن يطعن علينا ويستحل اللماء منا فلا يسعنا أن لا نعلم من المخطئ منا والمصيب وأن نلب عن

<sup>(</sup> يقول الغزالي في كتابه "المنقد من الضلال" /٦٦-٦٦: (ثم ألقى الشيطان في وساوس المبتدعية أمروا علاقة للسنة فلهجوا بها وكادوا يشوشون عقيدة الحتى على أهلها فأنشأ الله طائفة المتكلمين وحرك دواعيهم لتصرة السنة بكلام مرتب يكشف عن تلبسات أهل البدع المحدثة على خلاف السنة المأثورة فمنه نشأ علم المكلام وأهله).

أنفسنا وحرمنا)(١). ومع هذا فكان التردد لا يزال قائما عند أهل السنة عمثلا بموقف الإمام أحمد وغيره فترى الإمام أحمد يهجر الحارث الحاسبي مع تقواه وورعه لأنه خاض في هـذا العلم وإن كان خوضه للنفاع عن السنة. يقول الإمام أحد للمحاسى: (ويحـك السـت البدعة والتفكر فيه فيدعوهم ذلك إلى الرأى والبحث)(١) وكأني بالخاسبي يجيبه: وملذا نفعل يا إمام إذا كان الناس قد تفكروا في ذلك وبحثوا دونما أن يستأذنوك أو يستأذنوني؟! فيجيبه الإمام أحمد برسالة خطيرة ألفها تحت عنوان "الـرد علـي الزنلاقـة والجهميـة"<sup>(٣)</sup> وحكى فيها بدعتهم كما حكاها الحاسى وردها كما ردها. وهكنذا ينزول التردد شيئا فشيئا ويكلا يجمع أهل السنة والجماعة على ذلك مع الفارق بسين المكثر منهم والمقيل. يقول أبو سعيد الدارمي: (وقد كان مَنْ مضى من السلف يكرهون الخوض في هذا وما أشبهه وقد كانوا رزقوا العافية منهم وابتلينا بهم عند دروس الإسلام وذهاب العلماء فلم نجد بدأ من أن نرد ما أتوا به من الباطل بالحق)().

فلم يبق أحد من أهل السنة والجماعة على اختلاف مذاهبهم واتجاهاتهم ينكر الخوض في هذا العلم إذا كان مقصوده تقرير العقيدة الصحيحة بإيراد الحجة ودفع الشبهة (٥) وملنت كتبهم باقوال الخصوم وحججهم ولم يعد من يقول: ويحك الست تحكى بدعتهم؟ وما ألفه أهل الحديث والحنابلة في هذا الجلل لا يقبل أبداً عما ألفه غيرهم من أهل الرأي كالأشعرية والماتريدية.

(١) العالم والمتعلم: ٣٤.

<sup>(</sup>٢) مفتاح السعادة: ١٣٨/٢.

<sup>(</sup>r) وهي رسالة طبعت ضمن بحموعة عقائد السلف بتحقيق على سامي النشار وعمار الطالبي، نشر منشسأة المعارف بالإسكندرية سنة ١٩٧١.

<sup>(1)</sup> الرد على الجهمية: ٢٥٩. وهذه الرسالة ضمن المحموعة السابقة.

<sup>(°)</sup> انظر قول ابن تبمية في علم الكلام ص ٢١ من هذا البحث.

ولعل هذا الاتفاق الذي حصل بعد ذلك التردد الشنيسية كونها بقضي قرمشابهة المترد التناطق المراد الله الله المراد الله الله المراد الله الله المراد الله الله المراد المراد الله المراد المراد الله المراد المراد المراد الله المراد المرد المراد المرد المراد المرد المر

## غايت،

لا شك أن العلوم إنما تشرف بغاياتها وفوائدها وكلما كانت الغايسة أسمى كان العلم الذي يوصل إلى هذه الغاية أمنى. ولكي نتين مكانة هذا العلم لابد من تبيين غايته. وغايته إجملاً خاية العقيلة بإيراد الحجج لها وتقع الشبه عنها. يقول الإمام الغزالي: (بل منفعته شئ واحد وهو حراسة العقيلة التي ترجمناها على العوام وحفظها عن تشويشات المبتدعة بأنواع الجلل فإن العلمي ضعيف يستفزه جلل المبتدع وإن كان فاسداً) (الكوام أفاما تفصيلاً فسنكتفي بما ذكره الإيجي رحمه الله في كتابه "المواقف" لأن ما عند غيره مشابه له أو قريب منه. يقول الإيجي: (المقصد الثالث. فائدته دفعاً للعبث وليزداد رغبة فيه إذا كان مهما. وهي أمؤو:

الأول: الترقي من حضيض التقليد إلى ذروة الإيقان و(يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَتُنُوا مِنكُمْ واللَّذِينَ أُوتُوا العِلْمَ دَرَجَاتِ الجَادِلة ١٧/١.

الثاني: إرشاد المسترشدين بإيضاح المحجة والزام المعاندين بإقلمة الحجة.

الثالث: حفظ قواعد الدين من أن تزلزلها شبه المطلين.

الرابع: أن يبنى عليه العلوم الشرعية فإنه أساسها وإليه يؤول أخذها واقتباسها.

الخامس: صحة النية والاعتقاد إذ بها يرجى قبول العمل.

وغاية ذلك كله سعادة الدارين) الله المارين السا

<sup>(</sup>۱) فإنكار بعض السلف لتدوين السنة لا يقل عن إنكارهم على المتكلمين. انظر البحث المفصل في تدويسن السنة وتأريخه لأستاذنا الدكتور حارث الضاري، الأمام الزهري وأثره في السنة: ٧٧٦-٧٧٦.

<sup>(</sup>٢) قواعد العقائد: ١٠٢.

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> المواقف: ٨.

#### موقف العلماء منه

تباينت أقوال العلماء في علم الكلام تبايناً كبيراً من الذين اعتبروه أشرف العلوم إلى الذين عدّوه بدعة ومنكرا. وسننقل بعض هذه الأقوال كأمثلة ثم نبين المسراد منها إن شاء الله تعالى.

يقول الإمام أبو يوسف رحمه الله—: (لا تجوز الصلاة خلف المتكلم وإن تكلم بحق فهو مبتدع) (۱) ويقول الإمام الشافعي –رحمه الله تعالى—: (لو يعلم الناس ما في علم الكلام من الأهواء لفروا منه فرارهم من الأسد) ويقول أيضا: (حكمى في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعل ويطاف بهم في العشائر والقبائل ويقال هذا جزاء من تبرك الكتاب والسنة واقبل على الكلام) (۱) وسئل سفيان الشوري عن الكلام فقال: (دع الباطل أين أنت من الحق؟ اتبع السنة ودع الباطل) (۱). وقد مر معنا قبل قليل كلام الإمام أحمد وهجره للحارث المحارث المحاسبي بسبب تكلمه. بينما نجد آخرين من علماء الأمة حبذوه وألفوا فيه ودافعوا عنه كالإمام أبى حنيفة وقد مر معنا قوله.

والإمام الغزالي الذي يقول: (بل منفعته شيء واحد وهو حراسة العقيلة) ويقول الإيجي: (قد علمت أن موضوعه أهم الأمور وأعلاها، وغايته أشرف الغايات وأجداها ودلائله يقينية يحكم بها صريح العقل وقد تأيدت بالنقل وهي الغاية في الوثاقة وهذه هي جهات شرف العلم لا تعدوها فهو إذن أشرف العلوم)(1).

وهذه المواقف المتباينة ليست بين فريق وفريق فحسب لكي نقـول هـذا مجـوَّز وذاك مانع. بل قد تكون هذه المواقف المتباينة لعالم واحد كما مر معنا بالنسبة للإمام أحمد حيث أنكر على الحاسبي قائلا: (ويجك أولست تحكي بدعتهم أولاً وترد عليها؟) ثم هو

<sup>(</sup>١) مفتاح السعادة: ١٣٧/٢.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ١٣٨/٢. انظر شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز: ١٧/١-١١٨.

<sup>(</sup>٢) صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام للسيوطي: ٥٧.

<sup>(</sup>١) المواقف: ٨.

يؤلف كتابا في الرد على الزنادقة والجهمية يحكي فيه جل بدعهم وشبهاتهم. ولذلك فلا أميل لتقسيم موقف العلماء إلى مجوزين ومانعين بال لابند من دراسة هذا التناقض الظاهر في الآراء والمواقف ولعل هناك من سبقنا في هذا. ولننظر في هذا النص لابن تيمية رحمه الله تعالى (والسلف لم يذموا جنس الكلام فإن كل آدمي يتكلم، ولا ذموا الاستدلال والنظر والجلل الذي أمر الله به رسوله والاستدلال بما بينه الله ورسوله بال ولا ذموا كلاماً هو حق بل ذموا الكلام الباطل وهو المخالف للكتاب والسنة وهوه المخالف للعقل أيضاً وهو الباطل، فالكلام الذي ذمه السلف هو الكلام الباطل وهو المخالف للشرع والعقل)().

وإذا كان الأمر كذلك فلماذا لم يُفصَسل السلف ويبينوا مقصودهم بوضوح؟ عيبنا طاش كبرى زادة بقوله: (ولا يخفى أن إنكار السلف لا ينبغي أن يكون على كلام الأشاعرة والماتريدية بل على كلام الفلاسفة وأهل الاعتزال وعلى كلام أهل الجدال بالباطل إذ الكلام الشائع في زمان الأئمة الجتهدين هو كلام أهل الاعتزال والإرجاء وأمثالهما وأما كلام أهل السنة والجماعة فقد حدث بعد انقراضهم بزمان كثير) وهذا الحدوث ليس حدوث الأصول والعقائد ولاحتى الجدل والرد وإنما إطلاق (علم الكلام) على هذه المباحث هو الحلاث نقول ذلك لأن الجلالة في العقيمة ليست بدعة كيف وقد أمر الله بهلة (وجَلاِلهُم يالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) النحل/١٢٥. وهذا الإصام الشافعي وهو أشد من أنكر على المتكلمين يناظر حفصاً الفرد وكان من متكلمي المعتزلة وبعد أن انتهت المناظرة قل المشافعي: (لأن يلقى الله تعلى عبد بكل ذنب خلا الشرك خير له من أن يلقله بشيء من الكلام) المنافعي والمتناظران متكلمان دون ريب فهل كان الشافعي يعلق على كلام حفص؟!

<sup>(</sup>١) الفرقان بين الحق والباطل المطبوع ضمن بمحموعة الرسائل الكبرى: ١١٠/١.

<sup>(</sup>۲) مفتاح السعادة: ۲/۲ ۱.

<sup>(</sup>T) المصدر السابق: ١٣٨/٢.

فتين إذا صلق ما قاله ابن تيمية أنهم لا ينكرون إلا الكلام الباطل المخالف للكتاب والسنة. وقد يحذر بعض العلماء من علم الكلام لا لذاته بل لما يصحب ويجر إليه من قساوة قلب وحب ظهور ونزعة جلل يقول الإمام أبو حنيفة: (إني رأيت عمن تنحل الكلام وتجادل فيه قوماً ليس سيماؤهم سيماء المتقلمين، ولا منهاجهم منهاج الصلحين، رأيتهم قاسية قلوبهم، غليظة أفئدتهم) (۱۱). ويقول الإمام الغزالي: (أما مضرته فإثارة الشبهات وتحريك العقائد وإزالتها عن الجزم والتصميم فذلك عما يحصل في الابتداء ورجوعهما بالدليل مشكوك فيه ويختلف فيه الاشخاص) (۱۱). ولكن هذا لا يعني أن نلغي هذا العلم لأن ما يجر إليه قد يجر إليه غيره من العلوم كالتفسير والحديث يقول الغزالي أيضاً: (وإن كان المحذور هو التشغب والتعصب والعداوة والبغضاء وما يفضي اليه الكلام، فذلك محرم ويجب الاحتراز عنه كما أن الكبر والعجب والرياء وطلب الرئاسة عما يفضي إليه علم الحديث والتفسير والفقه وهو محرم يجب الاحتراز عنه ولكن لا يمنع من العلم لأجل أدائه إليه) (۱۱).

وقد يكون هنالك من العلماء من يحذر من هذا العلم لما يحتوي عليه من البحث في النصوص المتشابهة وهو عند بعض العلماء منهي عنه لقوله تعالى: {فَأَمَّا اللَّذِينَ فِي قُلُويِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الفِتْنَةِ وابْتِغَاءَ تَأُويلِهِ) آل عمران لا ولا يمكن أن يحرم علم الكلام كله لاشتماله على بعض النصوص المختلف فيها. وسنتناول هذا الاختلاف ومعنى المتشابه بمبحث مستقل -إن شاء الله-.

وإذا كان العلماء قد اتفقوا على دراسة العقيدة الإسلامية بأصولها الثلاثة التوحيد، والنبوة، واليوم الآخر، واتفقوا على تحريم المراء بالباطل وما قد يجر إليه علم الكلام من التفرق في الدين. والغلو والتعصب، فمعنى هذا أنه ليس هنالك خلاف أصلاً وإنما هو خلاف لفظى لا يضر.

<sup>(1)</sup> المصدر السابق: ١٣٦/٢.

<sup>(</sup>۲) قواعد العقائد: ۹۹-۱۰۰

<sup>(&</sup>lt;sup>۱۲)</sup> المصدر السابق: ۹۱.

## ماجنتا اليهم العلم كلام جديد<sup>©</sup>

يحلو للبعض من المسلمين اليوم أن ينقصوا من شسأن علم الكالام أو يعتبروه علماً قام للضرورة الملحة التي دهت إلى قيامه في تلك الحقب الماضية ولم نعد الآن محتاج إليد وهذا وهم كبير وخطأ فلاح وقع فيه المسلمون فإن الأسباب التي أدت إلى قيام همذا العلم ونضوجه لا زالت قائمة فالتشكيك بالعقيدة كان ولا يزال هو الهلف الأول لأعداء الإسلام ويبقى هذا المنف طللا بقي هنالك أعداء لمذا النين فكيف نواجه هــذا التحدي المستمر؟ بل الحرب الفكرية العقدية الضارية؟ إننا لا نستطيم قطعاً أن نواجه ذلك بالفقه أو بالحديث أو غير ذلك من العلوم الشرعية بل الاعتماد على هذه العلوم بمعزل من علم الكلام فتح على المسلمين ثغرات كبيرة وجعل الكثير من عوام السلمين وحتى من بعض فقهائهم يستسلمون لأفكار عقدية غازية. وإذا نسينا فلا ننسى الموجة الإلحادية الهدامة التي اكتسحت الأسة الإسلامية فأهلكت منها الحرث والنسل. ولماذا نذهب في الماضي؟ وهذه الفلسفات الغربية الخطيرة التي تتحدى عقيدة المسلمين في عقر دارها. وهل هنالك أخطر من فكرة عزل الدين عن الحياة؟ التي تعيني إلغاء دور الإله في أرضه. وما الفرق بين اثنين أحدهما لا يؤمن بوجود إله والآخر يؤمن بوجود إله محنط عاجز لا شأن له في الحيلة؟ ومن ينكر أن لهذه الفلسفة الآن عمقـاً عالميـاً بل وحتى في صفوف كثير من المتدينين؟ ولها المدارس والدعة والوسائل الضخمة والطاقات الهائلة وهل هذه وحدها؟ هل انتهت الفرق الباطنية الضالة من دسها وبث سمها في العالم الإسلامي؟ فبأي علم نواجه هذا كله؟

إن الأمة عمثلة بعلمائها قد ارتكبت خطأ جسيماً يـوم أن اهتمـت بكـل شـئ إلا بعقيدتها. إلا ما شاء الله.

<sup>(</sup>۱) انظر ما كتبه الدكتور عبد الحليم محمود تحت عنوان: (علم الكلام فيما ينبغي أن يكون) في كتابسه "الإسلام والعقل": ٩٣.

وخلاصة القول إن حاجتنا إلى علم الكلام لا تنتهي ولا يمكن لها أن تنتهي بل لابد من تأسيس لحن بحاجة لا إلى دراسة علم الكلام الذي نضّجه الأوائل فحسب، بل لابد من تأسيس علم كلام جديد يسعفنا في معركتنا العقدية التي نعيشها اليوم. وإذا كان هنالك من يتحسس أو يتضايق من مصطلح (علم الكلام) فإن هذا مصطلح -ولا مشاحة في الاصطلاح على هذا العلم الذي مهمته دراسة العقيدة وحراستها. فنحن نريد هذا العلم الذي هذه مهمته. ولا أظن أن من المسلمين من ينكره أما الاسم والمصطلح فليس مهما.

## التعريف بأهل السنة والجماعة 1- أهل السنة والجماعة:

للتعريف باهل السنة والجماعة لابد من معرفة هاتين الكلمتين: (السنة والجماعة). أما "السنة" فهي في اللغة: السيرة ((). وفي اصطلاح الحدثين هي: (ما أثر عن رسبول الله على من قول أو فعل أو تقرير أو صغة خلقية أو غير خلقية) ((). وقيد يكون تسميه أهل السنة بهذا الاسم آتية من المعنى اللغوي فهم سائرون على طريق رسول الله على وسيرته ومنهجه (ا) والذي ينخل فيه القرآن بطريق الأولى فيكون معنى أهل السنة: أهل الإسلام. وقد تكون التسمية آتية من المعنى الاصطلاحي فهم أهل السنة أي حفظتها وحملتها والمدافعون عنها وهذا هو الأقرب والذي تطمئين إليه النفس وذلك الأمور:

1- أن الكلمة إذا دارت بين معنيين أحدهما لغوي والثناني اصطلاحي فتقدم الحقيقة الاصطلاحية على الحقيقة اللغوية وتكون هي الأصل كمنا في لفظة الصلاة والزكلة والحج ونحوها.

٢- إن تفسير أهل السنة بأهل الإسلام لا يمكن لأن من أهل الإسلام طوائف لا تندرج
 تحت اسم أهل السنة.

٣- إن أهل السنة قد خصهم الله فعلاً بحفظ السنة التي رويت حسن رسول الله على فكان أولى أن يتسمّوا بها للاختصاص. لأن الطوائف الأخرى فرطوا بهذه السنة تفريظاً كبيراً وهذا التفريط يرجع إلى أسباب عديدة من أهمها: أن الكثير من تلك الطوائف تنظر إلى أصحاب رسول الله على صحبه بعين الريبة فضلاً عن تكفير القسم الكبير منهم. والمعلوم جزماً أن الصحابة هم نقلة السنة وقد رووها لنا شفاهاً لحل

<sup>(</sup>١) مختار الصحاح: ٣١٧، وتاج العروس: ٢٤٤/٩.

<sup>(</sup>٢) انظر قواعد التحديث للقاسمي: ٣٥-٣٧. والسنة ومكانتها في التشريع مصطفى السباحي؛ ٥٣.

<sup>(</sup>٢) واعتار هذا يحيي هويدي في كتابه دراسات في علم الكلام والفلسفة الإسلامية /١٠٦. والأظهر النساني كما سياني -والله أعلم-.

النهي عن التدوين بادئ الأمر. يقول الإسفرائيني: (وهذه الصغة تقررت لأمسل السنة لأنهم ينقلون الأخبار والآثار عن الرسول في والصحابة رضى الله عنهم ولا يدخل في تلك الجملة من يطعن في الصحابة من الخوارج والروافض ولا من قال من القدرية أن شهادة اثنين من أهل صفين غير مقبولة على باقة بقل)(١).

وأما "الجماعة" فقد اختلف العلماء في معناها المرتبط باسم أهل السنة، ففسرها بعضهم بجماعة الصحابة رضي الله عنهم ومنهم من فسرها بالسواد الأعظم من المسلمين، وذهب الطبري رحمه الله إلى أنهم الجماعة الذين لم يخرجوا عن طاعة الإمام (") وذهب ابن تيمية رحمه الله إلى أنها ملحوذة من الإجماع الذي يقول به أهل السنة وهو المصدر الثالث من مصادر التشريع عندهم (").

ولا أرى في هذه الأقوال تعارضاً فهي مرتبطة مع بعضها، وأهل السنة متصفون بها جميعاً، فهم الحبون للصحابة المتبعون لهم وهم السواد الأعظم من المسلمين وهم الذين لم يخرجوا عن الطاعة وهم القائلون بالإجماع.

هذا وقد ذكر كُـــتاب الفرق كثيراً مما يميز أهل السنة والجماعة عن غيرهم ومـن أهـم ذلك:

1- اتفاقهم على أن أركان الإسلام خمسة. وأركان الإيمان ستة وهي الواردة في حديث جبريل: {الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا ٠٠٠ قلل أي جبريل عليه السلام فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره (٥٠).

<sup>(</sup>١) التبصير في الدين: ١٨٥.

<sup>(</sup>٢) انظر هذه الأقوال ونحوها في فتح الباري: ٣٧/١٣ والتبصير في الدين: ١٨٥-١٨٦-١٨٧.

<sup>(&</sup>lt;sup>۳)</sup> انظر شرح العقيدة الواسطية: ١٨٠.

<sup>(1)</sup> الحديث بطوله رواه مسلم، صحيح مسلم بشرح النووي: ١٥٧/١.

٢- اتفاقهم على إثبات صفات الله الواردة في الكتاب والسينة الصحيحة ولذلك يسمون "الصفاتية".

- ٣- اتفاقهم على أن كلام الله غير مخلوق.
- ٤- اتفاقهم على رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة.
  - ٥- اتفاقهم على عدم التكفير بالذنب. ::
  - ٦- اتفاقهم على وجود الشفاعة لرسول الله عليه.

٧- اتفاقهم على حب الصحابة أجمعين وتعليلهم والإقرار بإضامة أبي بكر ثم عمر شم
 عثمان ثم على. وهؤلاء هم أفضل الصحابة ثم الضحابة أفضل من بقية المسلمين (١).

هذه النقاط ونحوها تعدمعالم واضحة للدائرة التي تضم أهمل السنة والجماصة لكن هذا لا يعني أن يكون لهم مذهب موحد في الأصول والفروع. بسل إن لهم مذاهب واتجاهات متعددة في الأصول والفروع، تعمل ضمن هذه الدائرة الكبيرة، ولكن لا تخرج عنها. فكما كانت لهم المدارس الفقهية المتعمدة كذلك كانت لهم المدارس الأصولية الكلامية المتعددة أيضاً. وسنرى في فصول هذه الرسالة إن شاء الله مدى تداخل هذه المدارس فيما بينها وتأثير كل واحدة منها بغيرها بحيث يصعب أن نجد خيطاً فاصلاً فيما بينها. ولكنا بصورة تقريبية نستطيع أن نقول: إن لأهل المسنة مدوستين اصوليتين هما مدرسة الحديث ومدرسة الرأي(؟)، وسنتكلم عنهما بإيجاز شديد:

<sup>(1)</sup> انظر مقالات الإسلاميين: ١/ ٣٢٠-٣٢٤. والتبصير في الدين: ٣٣١-١٨٧. والفسرق بسين الفسرق: ٢٤٨. والعقيدة الواسطية بشرح محمد خليل هراس: ١٦١-١٨١. وانظر أصول الدين الإسلامي، الدكتسور رشدي عليان رجمه الله والدكتور قحطان الدوري: ٥٥-٠٠.

<sup>(</sup>٢) وهذا ليس بدعا من القول فقد ذكره كثير من العلماء المتقدمين، انظر مثلا الفَرق بين الفِرق لعبد القساهر البغدادي: ١٩ حيث يقول: (أهل السنة والجماعة من فريقي الرأي والحديث..). ويقول ابن تيمية: (هسذه المقالات التي نقلها لا تعرف عن أحد من المعروفين عذهب السنة و الجماعة ... لا من أهل الحديست ولا من أهل الرأي فلا يعرف من هؤلاء من قال: إن الله حسم (منهاج السنة: ٢/ ٢٤٠، وقبل هذين العلمسين قال ابن قيبة في حديث " الوطأة " الآتي-: (إن لهذا الحديث عزجا حسنا قد ذهب إليه بعض أهل النظر وبعض أهل الخديث. تأويل مختلف الحديث: ١٤٠.

لقد مر معنا عند الحديث عن نشأة علم الكلام أن السلف كانوا يكرهون الخوض في مباحث هذا العلم بالحق أو بالباطل حتى قال أبو يوسف: (لا تجوز الصلاة خلف المتكلم وإن تكلم بحق فهو مبتدع)(١). وهذا الموقف كنان يجسد بحق موقف الصحابة والتابعين من حيث سكوتهم عن مباحث الكلام التي أثيرت فيما بعله فحينما نفتش في كتب التفسير والتفسير بالمأثور بصورة خاصة لانجد آراء الصحابة ف آيات القدر أو الصفات ونحوها إلا النزر القليل. وهكذا في جميع ما نقل إلينا عنهم من تفاسر وفتاوي. ولذلك فموقف السلف حقيقة هو السكوت. وما بعد السكوت غيب لا يعلمه إلا الله. ولا يجوز لإنسان أن يلصق بهم مذهباً كلامياً أبداً بناء على التخمين والظن، أو بناء على النزر القليل الذي ورد عنهم لأنه حتى هذا انقليل لا يمثل اتجاهاً واحداً بل تجد فيه التفويض كما تجد فيه التأويل. فالقول الفصل هو أن السلف لم يكن لهم مذهب في المسائل الكلامية التي هي محل النزاع بين العلماء. أقول ذلك لأن هنالك من يحاول أن يصور أن مدرسة الحديث هي مذهب السلف، ليجعل من ذلك متكاً لإخراج مدرسة الرأي والتي يمثلها الأشاعرة والماتريدية عن دائرة أهـل السـنة والجماعة. وهي جل أهل السنة والجماعة كما سنرى وباعتراف هؤلاء أنفسهم. والحق أن المدرستين لا تمثلان موقف السلف، لأن موقف السلف بوجه العموم هو السكوت وأسا هؤلاء فقد تكلموا فيما سكت عنه السلف وألف كلا الفريقين في هذه المباحث المئات من الكتب. ولماذا نذهب بعيدا فهذا أحد أثمة مدرسة الحديث يكشف النقاب عن هــنه الحقيقة وهو الإمام أبو سعيد الدارمي حيث يقول: (وقد كــان من مضي مـن السلف يكرهون الخوض في هذا وما أشبهه، وقد كانوا رزقوا العافية منهم وابتلينا بهم عند دروس الإسلام وذهاب العلما، فلم نجد بدا من أن نرد ما أتوا به من الباطل بالحق وقد كان رسول الله ﷺ يتخوف ما أشبه هذا على أمته، ويحذرهـا إياهم ثـم الصحابـة بعـله والتابعون مخافة أن يتكلموا في الله وفي القرآن بأهوائهم فيضلوا ويتماروا به على جهل

<sup>(</sup>١) انظر هذا القول ونحوه، ص(٢٠) من هذا البحث.

ولقد امتازت مدرسة الحديث بالتصاقها الشديد بالسنة وكان لها الدور الأكبر في إثراء علم الكلام بالأدلة النقلية الكثيرة التي يستطيع المسلم أن يتعرف على عقيدته الصحيحة من خلالها. ذلك لأن المسلم الحق لا يحتلج إلى كثير مسن المبلحث المنطقية في معرفة دينه، لأنه ما أصبح مسلماً إلا بعد أن آمن بقوله تعالى: {وما آتّاكم الرّسُولُ فَخُذُوهُ وما نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا} الحشر/لا. وهذا يكفي المسلم ولهذا فإن ما جمعته هذه المدرسة مسن أحلايث كثيرة في مجلل العقيدة وما بذلت فيه من جهد وترتيب وتوضيح كل ذلك قد أغنى الصعيد الداخلي لأهل السنة والجماعة بعقيدة واضحة سهلة ميسرة بعيدة عن

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود، سنن أبي داود: ١٩٩/٤.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> الرد على الجهمية: ۲۵۹ ۲۹۰.

تكلفات المنطق وتعقيدات الفلسفة، خصوصاً إذا جاءت تلك الجهود المباركة نقية من حمى التعصب.

أما على الصعيد الخارجي والوقوف بوجه المجمات التشكيكية الخطيرة، فان لرجال مدرسة الرأي الباع الطويل، فلا يجارون أبدا في هذا باعتراف كل منصف. يقول ابن تيمية: (وكان أبو الحسن الأشعري لما رجع عن الاعتزال سلك طريقة أبي محمد بسن كلاب فصار طائفة ينسبون إلى السنة والحديث يذكرون في مثالب أبي الحسن أشياء هي من افتراء المعتزلة وغيرهم عليه لأن الأشعري بَيِّنَ مِنْ تناقض أقوال المعتزلة وفسادها ما لم يبينه غيره حتى جعلهم في قمع السمسمة) ثم يقول: (فخرجوا بهذه الطريقة التي سلكها ابن كلاب كأبي العباس القلانسي وأبي الحسن الأشعري والثقفي ومن تبعهم كأبي عبد الله بن بجاهد وأصحابه والقاضي أبي بكر وأبي إسحاق الإسفرائيني وأبي بكر بن فورك وغير هؤلاء وصار هؤلاء يردون على المعتزلة ما رده عليهم ابن كلاب والقلانسي والأشعري وغيرهم من مثبتة الصفات، فبينوا فساد قولهم بأن القرآن مخلوق وغير ذلك، وكان في هذا كسر سورة المعتزلة والجهمية ما فيه ظهور شعار السنة) (۱).

وهكذا يقرر ابن تيمية أن الأشعري وتلامذته هم الذين أدخلوا الجهمية والمعتزلة في قمع السمسمة، وهم الذين أظهروا شعار السنة بعد أن كسروا سورة المعتزلة. وبهذا يكون الأشاعرة أنصار أصول الدين كما يقرر ذلك ابن تيمية حيث استشهد بكلام أحد الفقهاء فقال: (وكذلك رأيت في فتاوى الفقيه أبي محمد فتوى طويلة فيها أشياء حسنة ... قال: وأما لعن العلماء لأئمة الأشعرية فمن لعنهم عزر وعادت اللعنة عليه. والعلماء أنصار وعادت اللعنة عليه. والعلماء أنصار فروع الدين والأشعرية أنصار أصول الدين) ويعقب ابن تيمية تعقيبا واضحاً على هذه الفتوى بقوله: (فالفقيه أبو محمد أيضا إنما منع اللعن وأمر بتعزير اللاعن لأجل ما

<sup>(</sup>۱) شرح حديث الترول: ١٦٧-١٦٨.

<sup>(&</sup>lt;sup>r)</sup> لعله أبو محمد الجويني والد أمام الحرمين عليهما رحمة الله انظر منهج الأشاعرة في العقيدة: ٩.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> بحموع الفتاوى: ١٦٥١-١٦.

نصروه من أصول اللين وهو ما ذكرنه من موافقة القرآن والسنة والحليث والرد علسى من خالف القرآن والسنة والحليث)(١).

وترى كذلك هلماء مدرسة الرأى لا يبخسون أهل الحديث حقسهم فيقول مشلا عبد القاهر البغدادي: (فلما الفرقة الثالثة والسبعون فيهي أهيل السنة والجماعية من فريقي الرأي والحديث دون من يشتري لهو الحديث وفقسهاء هذيبن الفريقين وقراؤهم ومحدَّثوهم)(٢) ويقول الإيمي: (وأما الفرقة الناجية المستثنة فهم الأشماعرة والسلف من الحدثين وأهل السنة والجماعة) (أ). ولهذا نجد الكثير من أثمة الحديث قد جعوا بين منهج أهل الحديث ومنهج أهل الرأي كالإمام الخطابي والنوري والحافظ ابن حجر والبيسهقي. بل إن منهم من اشتغل بالدفاع عن أهل الرأي كما فعل ابن عساكر في كتاب "تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري". وبهذه السروح أيضا تعامل أغلب الفقهاء ولم يجد ضيراً أتباع مالك والشافعي أن ينهجوا نهج الأشعري والماتريدي حتى قال المقريزي: (هذا هو السبب في اشتهار مذهب الأشعري وانتشاره في أمصار الإسلام بحيث نسى غيره من المذاهب وجهل حتسى لم يبق اليوم مذهب يخالفه إلا أن يكون مذهب الحنابلة)(b) ويقرر هذه الحقيقة أحد الكتاب المعاصرين المتمسكين بمذهب أمل الحديث، وهو الدكتسور رضا نعسان فيقبول: (فأقول إن جاهس المسلمين اليسوم ينتسبون في العقيدة إلى الإمام أبي الحسن الأشعري وبعضهم ينتسب إلى أبئ منصور الماتريني بينما ينتسبون في الفقه إلى الأئمة الفضلاء أبي حنيفة ومبالك والشبافعي)(٥) حتى قيل إن الأشاعرة بمثلون اليوم خسة وتسعين بللائة من المسلمين!! ومـم أن هـذا لا

<sup>(</sup>١) المصدر السابق: ٧/٤. ولا أدري كيف فهم الشيخ سفر الحوالي أن ابن تيمية قد ساق كلام الفقيسه أبي محمد لا ليستشهد به وإنما ليرد عليه. انظر منهج الأشاعرة في العقيدة: ٩.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> الفرق بين الفرق: ١٩.

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> المواقف: ٤٢٩.

<sup>(1)</sup> الخطط: ٢٥٨/٢.

<sup>(°)</sup> علاقة الإلبات والتفويض بصفات رب العالمين. قدم له الشيخ عبد العزيز بن باز: ٨.

يعتمد على إحصاء دقيق قطعاً كما يقول الشيخ محمد صالح العثيمين(١١) بل هو فيه شيء مِن المبالغة، ولكن نستطيع أن نستشف من هذا الكلام مدى انتشار مذهب الأشاعرة في صفوف المسلمين. وهكذا يكون هذا المذهب قد حقق انتشاراً واسعاً في الماضي والحاضر في صفوف علماء المسلمين وعامتهم فالكثير من الفقهاء والمفسرين والمحدثين ومن قادة الأمة الإسلامية ودعاتها المشهود لهم بالصلاح قد انتهجوا هذا النهج، ومن هؤلاء البطل الجاهد صلاح الدين الأيوبي. يقول المقريزي: (فلما ملك السلطان الملك الساصر صلاح الدين يوسف بن أيوب ديار مصر كان هو وقاضيه صدر الدين عبد الملك بن عيسى بن برباس المازني على هذا المذهب. قد نشأ عليه منذ كانا في خدمة السلطان الملك العادل نور الدين محمد بن زنكي بنعشق وحفظ صلاح الدين في صباه عقيلة ألفها لـ قطب الدين أبو المعالى سعود بن محمد بن مسعود النيسابوري فصار يحفظها صغار أولاده فلذلك عقدوا الخناصر وشدوا البنان على مذهب الأشعرى وحملوا في أيام دولتهم كافة الناس على التزامه)(٢). وإذا تأكد ذلك وقد تأكد فعلا أدركنا الخطر الكبر من وراء محاولات البعض للترى من هذا المذهب وأصحابه حتى أخذوا يصرحون بأن اسم أهل السنة والجماعة لا ينطبق عليه. انظر مثلاً ما كتبه المغراوي تحت عنوان "هـل الأشـعرية من أهل السنة والجماعة "(٢) ترى العجب العجاب. وهـ و في كـل كتابـ لا ينفـك عـن رميهم بالضلالة واتباع الهوى مع أنه يقول: (والمفسرون الأشعريون الذين يضمهم هذا الباب هم: القرطبي الثعلبي ابن عطية ابن الجوزي السرازي البيضاوي النسفى الخازن أبوحيان الثعالبي الجلالين الخطيب - الشربيني أبو السعود الشوكاني الألوسي إسماعيل حقى السيد قطب - المراغي فريد وجدي محمود حجازي الصابوني. وهذا على سبيل المثال لا على سبيل الحصر

<sup>(1)</sup> انظر القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسين: ٧٩.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> الخطط: ۲۰۹/۲.

<sup>(</sup>T) المفسرون بين التأويل والإنبات في آيات الصفات: ١٠٥١.

والاستقراء)(١) فليتمعن المسلم أي فتنة تكمن وراء هذا الاتجاه!! بل ومنهم من لا يتورع عن رمي أثمة الحديث بالضلالة والتيه كما فعل سفر الحوالي انظر إلى قوله وهو يتحدث عن الحافظ ابن حجر: (ولو قيل: إن الحافظ رحمه الله كان متذبذبا في عقيدته لكان ذلك أقرب إلى الصواب)(١) وإذا كانت هذه الجرأة على إمام من أثمة الحديث كابن حجر، فما بالك بمن هم دونه في هذا الشان؟! وهنا لا بـد أن نسـأل هـؤلاء: كيـف استطاع هذا المذهب أن يقنسع جمهور المسلمين علمماءهم وعامتهم ثمم يكون مخالضاً للكتاب والسنة؟ أم أن أولئك الأثمة كانوا سُلَّجًا ومغفلين؟! ومن العجيب أن يكون جوابهم يحمل هذه التهمة الكبيرة، ولندع الحوالي نفسه يجيبنا إذ يقول: (وليكس معلوما أن ابتداء أمر الأشاعرة أنهم توسلوا إلى أهل السنة أن يكفوا عـن هجرهـم وتبديعـهم وتضليلهم وقالوا: لمن معكم ندافع عن الدين وننازل الملحدين فاغتر بهذا بعض علماء أهل السنة وسكتوا عنهم فتمكن الأشاعرة في الأمة، ثم في النهاية استطاعوا على أولئك واستأثروا بهذا الاسم دون أهله فحتى لا تتكرر هذه المشكلة وإحقاقا للحق رأيت من واجي أن أسهم بتفصيل مذهب الأشاعرة في كل أبواب العقيدة ليتضح أنهم على منهج فكرى مستقل في كمل الأحواب والأصول ويختلفون مع أهل السنة والجماعة من أول مصدر التلقي حتى آخر السمعيات ما عدا قضية واحدة فقط، وإليك هذه الأصول ... )<sup>(٣)</sup> ولكي نطلع على الدافع الحقيقي لهذا الاتجاء ولا يبقى ســراً مجــهولاً لنتمعن في قول آخر للحوالي نفسه: (وكذلك يفعل أتباعيهم في عصرنا بملء خطبهم الحماسية أو مواعظهم وقصصهم وما يسمونه بالكتب الفكرية للثقة العمياء بسهم من الشباب المتحمس ولجهل أكثر هؤلاء الشباب بعقيدتهم الصحيحة)(1) وصلق أستاذنا الدكتور محسن عبد الحميد حيث يقول: (فبلل أن يكون هؤلاء عونا لإخوتهم في الله

<sup>(</sup>١) المصدر السابق: ١٣/١.

<sup>(</sup>٢) منهج الأشاعرة في العقيدة: ٨.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> المصدر السابق: ۳۰–۳۱.

<sup>(</sup>١) المصدر السابق: ٣١.

تعالى لإقامة شرع الله والدفاع عن بيضة الإسلام ومقاومة مخططات الأعداء وقفوا في خندق الملاحلة والعلمانيين والماسونيين شعروا أم لم يشعروا في الدعوة إلى مقاطعة كتب الدعوة الإسلامية المعاصرة لا سيما الأئمة المجلديين الشهداء والدعلة البارزين النبلاء والنيل منهم وخلق جو من الافتراء والمسراء والجلل العقيم الذي سبب نشر الكراهية بين أبناء الجندق الإسلامي الواحد)(۱). فهل يطمح أعداء الإسلام إلى أبعد من هذا؟! هل تصور الصليبيون في يوم ما أنه سيظهر من المسلمين من يتهم صلاح الدين بالضلال والخروج عن أهل السنة والجماعة، بل وهل كان يطمح في مثل هذا الطوائف الباطنية المنحرفة.

فان كنت لا تدري فتلك مصيبة .. وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم وكم كنا نتمنى أن يظهر هؤلاء بنزعتهم العنيفة المتشددة أمام أعداء الله من يهود

وصليبيين وغيرهم. ولكن هذا لم يحصل بل العكس هو الذي حصل مما يمل على أن هذا الاتجاه المتوتر له ما ينفخ فيه. والله أعلم.

وعلى أية حال فهؤلاء لا يمثلون واحمة من المدرستين، لا مدرسة الحديث ولا مدرسة الرأي. بل جماهير العلماء باعترافهم على غير طريقتهم قديمًا وحديثًا.

وبعد فهاتان المدرستان العظيمتان بينهما من جسور المودة والحبة ما بينهما على ما بينهما من خلافات تفصيلية تضيق وتتسع، وليس الحق أن نجعل واحدة منهما حكما على الأخرى بل الحكم هو كتاب الله وسنة رسوله الأمين على كما قبل تعالى: {فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ والرَّسُول} النساء ٥٠، ولا ضير أن نقول أخطأ الأسعري في كذا أو أخطأ الدارمي في كذا بشرط أن يكون ذلك على دليل وبينة من كتاب الله وسنة نبيه وليس كل خطأ مخرجاً من دائرة أهل السنة والجماعة فالأمر أوسع من هذا، ولقد فتح الإسلام باب الاجتهاد على مصراعيه، فقال على الذاحكم الحاكم فاجتهد شم

<sup>(</sup>١) بحث لفضيلته بعنوان (تفسير آيات الصفات بين المفوضة و المؤولة): ٢.

أصاب فله أجران وإذا حكم فلجتهد ثم أخطأ فله أجراً (١) ومن كان له أجر أو أجران لا يصح أن نتهمه بالضلال والبدعة. ولا يحق لنا أن نظن أن واحدا من علماء المسلمين يتعمد مخالفة الكتاب والسنة أبدأ إلنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِنْهُم الحجرات/١٧. وإنما هو اجتهاد محتمل الصواب كما محتمل الخطأ والله المستعان.

# 7 كبريات الغرق الاسلامية الأخرى:

بعد أن قلمنا الكلام عن أصل السنة والجماعة لابد أن نعقب بالتعريف بكبريات الفرق الإسلامية الأخرى ليتميز أهل السنة عن غيرهم وهذه الفرق الكبرى هي: الشيعة والمعتزلة والخوارج والمرجئة. يقول ابن حرم: (فرق المقريس بملة الإسلام خسة وهم: أهل السنة والمعتزلة والمرجئة والشيعة والخوارج)(\*).

### ا۔ الشیعة:

وهي طائفة إسلامية كبيرة يجمعها القول بإمامة على رضى الله عنمه وأولاده من بعده وتفضيله على سائر الأصحاب يقول ابن حزم: (وأما الشيعة فعملة كلامهم في الإمامة والمفاضلة بين أصحاب النبي واختلفوا فيما عدا ذلك كما اختلف غيرهم ... ومن وافق الشيعة في أن علياً أفضل الناس بعد رسول الله واحقهم بالإمامة وولده من بعده فهو شيعي وإن خالفهم فيما عدا ذلك فيما اختلف فيه المسلمون) ".

<sup>(</sup>۱) البخاري - فتع الباري: ٣١٨/١٣ ومسلم - صحيح مسلم بشرح النووي: ١٣/١٢.

<sup>(7)</sup> الفصل في لللل والأهواء والنحل: ٢٦٩/٢.

<sup>(</sup>۲) المصدر السابق: ۲۷۰/۲.

ويقول أبو الحسن الأشعري: (فالشيعة ثلاثة أصناف وإنما قيل لهم الشيعة لأنهم شايعوا علياً رضوان الله عليه وقلموه على سائر أصحاب رسول الله الله الله الأشعري هم:

أ- الغالية: وهم خسة عشر فرقة يجمعهم أنهم قالوا في علي قولاً عظيماً وغالوا فيسه فمنهم البيانية أصحاب بيسان بن سعان التميمي، وهولاء الذين قالوا إن الله -عز وجل على صورة الإنسان وأنه يهلك كله إلا وجهه. وادعوا نبوة صلحبهم بيسان فقتله خالد بن عبد الله القسري. ومنهم المغيرية أصحاب المغيرة بن سعيد وهؤلاء يزعمون أن معبودهم رجل من نور على رأسه تاج وله من الأعضاء والخلق مثل ما للرجل. ومنهم المنصورية أصحاب أبي منصور العجلي الذي يزعم أنه عرج به إلى السماء فمسح معبوده رأسه بيله ثم قال له: أي بني اذهب فبلغ عني. ومنهم الخطابية القائلون بنبوة الأثمة وأنهم رسل الله وأنه لا يزال منهم رسولان واحد ناطق والأخر صامت، فالناطق عمد علي والصامت علي. ومنهم السبئية أصحاب عبد الله بن سباً. وهؤلاء يزعمون أن علياً لم يمت وأنه يرجع إلى الدنيا قبل يوم القيامة وإنما قتل ابن ملجم شيطانا تصور بصورة علي، وأن علياً في السحاب فالرعد صوته والبرق سوطه (").

وفي الحقيقة فإن هذه الفرقة لا يمكن أن تكون من الفرق الإسلامية ولكن ذكرناها هنا تجوزاً بغية معرفة طوائف الشيعة وتمييزها.

ب- الرافضة: وإنما سُمُوا رافضة لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر ويقال لأنهم رفضوا زيد بن علي. وهم مجمعون على أن النبي الله نص على استخلاف على بن أبي طالب باسمه وأظهر ذلك وأعلنه وأن أكثر الصحابة ضلوا بتركهم الاقتداء به بعد وفلة النبي وأن الإمامة لا تكون إلا بنص وتوقيف. وهم أربع وعشرون فرقة. منهم الاثناعشرية الذين ينصون على إمامة على ثم ابنه الحسن ثم الحسين ثم في عقبه إلى المنتظر الذي

<sup>(1)</sup> مقالات الإسلاميين: ١/٥٠٠.

<sup>(</sup>٢) مقالات الإسلاميين: ٨٥،٧٥،٧٤،٧٢،٦٨،٦٦/١. وانظر الفُرق بين الفِرق: ١٧.

هو عمد بن الحسن العسكري، وهم جهور الشيعة اليوم ومنهم الكيسانية أتباع غتار بن أبي عبيد الثقفي، ويجمع هؤلاء القول بلملة محمد بن الحنفية والقول بتجويز البداء على الله تعالى. ومنهم القرامطة الذين ينصون على إملة محمد بن إسماعيل بن جعفر وهو سابع الأثمة عندهم وهو المهدى المنتظر(۱).

جـ- الزيدية: وهم أتباع زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضى الله عنهم- إلا أنه يتولى أبا عنهم- وكان زيد يفضل علياً على سائر الصحابة رضى الله عنهم- إلا أنه يتولى أبا بكر وعمر، فلما ظهر في الكوفة في أصحابه الذين بايعوه سمع من بعضهم الطعن على أبي بكر وعمر فأنكر ذلك فتفرق عنه الذين بايعوه والزيدية ست فرق وقبل ثمانية. فمنهم القريب من أهل السنة ومنهم البعيد فمن البعيدين الجارودية الذين يقولون إن الناس كفروا بتركهم الاقتداء بعلي بعد الرسول والله ومن القريبين السليمانية أصحاب سليمان بن جرير الزيدي وهؤلاء يؤمنون بأن الإملمة شورى وأنها قد تصلح للمفضول مع وجود الأفضل، ويثبتون إمامة الشيخين أبي بكر وعمر، إلا أنهم يقولون إن الأمة قد تركت الأصلح في بيعتهم إياهما. والبترية أقرب من هؤلاء أيضا لأنهم يقولون: إن بيعة أبي بكر وعمر ليست بحطاً لأن عليا ترك ذلك لهمالاً.

#### ٦ـ المعتزلة:

وهم أتباع واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد وعملة كلامهم في التوحيد والصفات والقدر والتسمية بالفسق والإيمان والوعيد فهذه جمل مباحثهم وقد اتفقوا بمختلف طوائفهم على مسائل محدة منها:

- نفي زيادة الصفات على الذات كالعلم والقدرة بل يقولون هو صالم بذاته.
  - استحالة رؤية الله تعالى في الدنيا والأخرة.

<sup>(1)</sup> مقالات الإسلامين: ٩٨٠٨٧/١. والفَرق بين القِرق: ١٧.

<sup>(</sup>٢) مقالات الإسلاميين: ١٩٢١، ٣٣،١٣٠، ١٣٦٠١، والغُرق بين الفِرق: ١٦.

- وأن كلام الله ليس صفة له وإنما هو مخلوق له وكذا أمره ونهيه.
- وأن الله غير خالق لأكساب الناس وإنما الناس يقدرون على أعمالهم.
- وأن الفاسق أو مرتكب الكبيرة هو بمنزلة بين منزلتين الإيمان والكفر.

وقد أوصل البغدادي طوائفهم إلى ثماني عشرة طائفة منهم الواصلية أتباع واصل بن عطاء والعمروية أتباع عمرو بن عبيد والهُذَلية أتباع أبسي الهذيل العلاف. والنَّظَّامية أتباع إبراهيم بن سيار النَّظَّام وغيرهنم (١٠).

وأما سبب تسميتهم بالمعتزلة فللقصة المعروفة في تاريخ الفرق. وملخصها أن واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد كانا من تلاملة الحسن البصري، ولما أحدثا مذهباً جديداً اعتزلا مجلس الحسن فسموا معتزلة (٢).

ويبدو من قراءة كتب الفرق أن المعتزلة قد تأثروا بالجهمية تأثراً كبيراً خصوصاً في موقفهم من الصفات، ولهذا نجد اسم الجهمية قد يطلق على المعتزلة. وقد يكون العكس. يقول جمال الدين القاسمي: (إن الأئمة المتأخرين الذين كتبوا في الرد على الجهمية كابن حنبل والبخاري ومن جاء بعدهم إنما عنوا بالجهمية المعتزلة. أما أئمة السنة المتقدمين الذين ردوا على الجهمية فقد كانوا يقصدون الجهمية الأولى لأنها سابقة على المعتزلة)(").

#### ٣ـ الخوارج:

ويقال لهم الحرورية والنواصب وهم الذين كانوا في جيش علي ثم خرجوا عنه بعد التحكيم فحاربهم وقتل منهم خلقا كثيراً في النهروان. ويجمع الخوارج على تكفير على لقبوله بالتحكيم وتكفير الحكمين ومن رضي بالتحكيم. وهم

<sup>(</sup>۱) الفرق بين الفرق: ٧٨-٧٩. ومقالات الإسلاميين: ٢١٦/١. والتبصير في الدين: ٦٤،٦٣. والخطـــط للمقريزي: ٢٤٦/٢٠.

<sup>(</sup>۲) احتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي: ۲۸-۲۹.

<sup>(</sup>P) مقالات الإسلاميين: ١٥٦/١. وانظر هامش هذه الصفحة لحيى الدين عبد الحميد.

طوائف كثيرة أوصلها الأشعري إلى أكثر من خس وعشرين طائفة (١) منهم من يغالي في عدائه للمخالفين، ومنهم من يلين بعض الشيء وإن كانت الغلظة سمة بارزة في جميعهم. ولناحذ ثلاثاً من هذه الطوائف وما يميزها كنوافذ تطلعنا على نفسية الخوارج وجانباً من تفكيرهم.

ا الأزارقة: وهم أتباع نافع بن الأزرق الذين بايعوه وسموه أمير المؤمنين. وانضم إليهم خوارج عمان واليمامة فصاروا أكثر من عشرين ألفا وكان ذلك زمن عبد الله بن الزبير –رضى الله عنهما ولم تكن للخوارج فرقة أكثر منهم عدداً وأشد منهم شوكة وهذه بعض آرائهم:

- أن خالفيهم من هذه الأمة مشركون.
- أن القعلة عن مناصرتهم والهجرة إليهم مشركون وإن كانوا على رأيهم.
- أنهم أوجبوا امتحان من قصد عسكرهم إذا ادعى أنه منهم أن يدفع إليه أسير من مخالفيهم و يأمروه بقتله.
  - أن دار مخالفيهم دار كفر.
- استباحة قتل نساء غالفيهم وأطفالهم وزعموا أن أطفال غالفيهم مشركون خلدون في النار.
  - أن كل مرتكب معصية كبيرة فهو مخلد في النار(").

ب النجدات: وهم أتباع مجلة بن عامر، وكان هذا من أنصار نافع الأزرق ولكنه لما سمع بآرائه في القعلة والنساء والأطفال انشق عنه وبايعه الكشير من الحوارج، وهذه جملة آرائهم:

- أن من نظر نظرة صغيرة أو كذب كذبة صغيرة ثم أصر عليها فهو مشرك كما أن من زني وسرق وشرب الخمر غير مصر فهو مسلم
  - من ثقل عن الهجرة إليهم فهو منافق.

<sup>(1)</sup> المصدر السابق: ١٥٦ وما يعدها.

<sup>(</sup>٢) انظر الفَرق بين الفِرق: ٥٠ والتبصير في الدين: ٤٩-٠٠. ومقالات الإسلاميين: ١/١٠١-١٦٢.

- من خاف العذاب على الجتهد في الأحكام المخطئ قبل أن تقوم عليه الحجة فهو كافر.
  - يجوز أن يعذب الله المؤمنين بذنوبهم لكن في غير النار وأما النار فلا<sup>(۱)</sup>.

ج الإباضية: وهم أتباع عبد الله بن إباض التميمي القائلون بإمامته. وخلاصة آرائهم: أن غالفيهم براء من الشرك والإيمان وأجازوا شهادتهم وحرموا دماءهم في السر واستحلوها في العلانية، وصححوا مناكحتهم والتوارث منهم وقالوا باستحلال بعض أموالهم دون بعض والذي استحلوه: الخيل والسلاح والذي حرموه: الذهب والفضة. وقالوا إن دار غالفيهم دار توحيد إلا عسكر الملطان فإنه دار كفر (۱۱) هذا ما وجدته عن الاباضية في كتب الفرق وتأريخيها ولكني للأمانة أني التقيت ببعضهم فأنكر نسبة الاباضية إلى الخوارج، وهم يتبرأون من كثير عما نسب لهم.. ولا يتسع الجال هنا للتحقيس في هذا الأمر. لكنى اكتفى بالدعوة إلى النظرة المعاصرة المتجردة لهذه الطائفة والله أعلم-.

<sup>(</sup>١) انظر الفرق بين الفرق: ٥٨-٦٠ والتبصير في الدين: ٥٦. ومقالات الإسلاميين: ١٦٢/١-١٦٤.

<sup>(</sup>٢) الفَرق بين الفِرق: ٧٠. والتبصير في الدين: ٥٨.

#### ٤ـ المرجنة:

الإرجاء في اللغة: التأخير (١) وسميت هذه الطائفة بهذا الاسم لقولهم بتأخير الأعمال عن الإيمان بمعنى أنهم قد بالغوا في إثبات الوعد عكس الخوارج المبالغين في الوعيد (١). وجوز المقريزي أن تكون هذه التسمية آتية من الرجاء لأنهم يرجون لأصحاب المعاصي الثواب من الله تعالى فيقولون لا يضر مع الإيمان معصية كما أنه لا ينضع مع الكفر طاعة (١). وهم ثلاث طوائف رئيسية:

أ- مرجئة جبرية: وهؤلاء الذين أضافوا مع قولهم بالإرجاء القول بالجبر. وهو عقيلة الجهمية جماعة الجهم بن صفوان، وهو إنكار الاستطاعات كلها بحيث أن الإنسان عندهم ليست له أيّ إرادة أو اختيار.

ب- مرجئة قدرية: وهم الذين أضافوا إلى قولهم بالإرجاء قولهم بنفي القدر وهو مذهب
 القدرية كغيلان وأبى شر ومحمد شبيب البصري.

ج مرجئة خالصة: وهؤلاء جعهم القول بالإرجاء دون سواه فلم يتعرضوا لعقيلة الجبرية أو القدرية. وهؤلاء على خس فرق اليونسية أتباع يونس بن عون. والغسانية أتباع غسان المرجى، والتومنية أتباع أبي معاذ التومني والثوبانية اتباع أبي ثوبان المرجى، والمريسية أتباع بشر المريسي، الذي كان في الفقه على مذهب أبي حنيفة النعمان غير أنه كان يقول بخلق القرآن فهجره أبو يوسف وضللته الصفاتية في ذلك ولما وافق الصفاتية في القول بأن الله تعالى خالق أكساب العبلا كفرته المعتزلة في ذلك فصار مهجور الصفاتية والمعتزلة معا<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر مختار الصحاح: ٢٣٦.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> التبصير في الدين: ۹۷.

<sup>.</sup> TE9/Y: bbil (1)

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> انظر الفرق بين الفرق: ١٥١-١٥٣. والتبصير في الدين: ٩٧-٩٩.

### ثالثاً فى الصفات : تعريف الصفات :

الصفات جمع صفة والصفة: "ما دلت على معنى زائد على الذات "(١)

فأسم الجلالة "الله" مثلا لا يدل على الذات المقدسة نفسها، دون زيادة معنى آخر وحينما نقول: الله القدير أو العالم أو الخالق دلت هذه الألفاظ على معانى زائدة على المعنى الذى أفاده لفظ الجلالة "الله" وتعريف الصفات بهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة من فريقى الرأى والحديث ولذلك يطلق عليهم جميعا أسم "الصفاتية" أما أهل الحديث فهم أهل هذا الشأن وكتبهم فى الصفات معروفة مشهورة وأما أهل الرأى فمع اختلافهم مع أهل الحديث فى بعض الصفات إلا أنهم بالجملة يثبتون لله تعالى صفات الكمال اللائقة به تعالى. يقول نور الدين الصابونى وهو من علماء الماتريدية: (قال أهل السنة: أن الله تعالى موصوف بصفات الكمال. ويقول المقريزى: (والأشاعرة بصير مريد متكلم إلى ما لا يتناهى من صفات الكمال)". ويقول المقريزى: (والأشاعرة يسمون الصفاتية لاثباتهم صفات

الله تعالى القديمة)(٤). ودفاع أهل الرأى عن عقيدة أهل السنة والجماعة في هذه المسألة كان له الأثر البالغ في هزيمة المعتزلة كما قرر ذلك ابن تيمية (٥) حتى أدخلوهم في

<sup>(</sup>۱) شرح جوهرة التوحيد: ١٤٦.

<sup>(\*)</sup> ولم يشذ عنهم إلا ابن حزم فانه لم يجوز إطلاق لفظ "الصفات" على الله حيث يقول: (وأما إطلاق لفظ الصفات لله عنه وحل فمحال لا يجوز لان الله تعالى لم ينص قط فى كلامه المترل على لفظ الصفات ولا على لفظ الصفة ولا جاء قط عن النبي على الفصل فى الملل و الأهواء والنحل: ٢٩٤/٣. ولو لم يسرد عن ابن حزم إلا هذا لكان بالإمكان حمله على نفى اللفظ. أى لفظ (الصفة) لكن من تتبع منهجه عموماً فى الصفات يجد فيه ميلا واضحا لأراء المعتزلة النافين لزيادة هذه المعان على الدات. أنظر: الفصل: ٢٩٢/٢.

<sup>(</sup>٣) البداية: ٤٩ من الكفاية في الهداية.

<sup>(1)</sup> الخطط للمقريزي: ٢/٣٩٠.

<sup>(°)</sup> أنظر ص (٤٦) من هذه الرسالة.

أقماع السمسم. اذ المعتزلة ومن تابعسهم كالأمامية ينكبرون الصفات بسهذا المعنى<sup>(۱)</sup> ولذلك يطلق عليهم أسم "النفلة" ولهم في ذلك شبه من أهمها.

إن إثبات القدماء كفر. والقول بوجود معان قديمة اتصف الله بها هو قول بتعدد القدماء.

٢- يلزم من القول بوجود صفة زائلة على الـذات أن تكون الـذات ناقصة بنفسها
 مستكملة بغيرها.

يقول صفي الدين الطريحي - وهو شيعي -: (فلأنه لو كان قادراً بقادرة وعالماً بعلم وغير ذلك لا فتقر الباري عز وجل في تحقيق صفاته إلى حصول ذلك المعنى وكل مفتقر عمكن فيكون الباري عز وجل عمكناً، وقد تقدم أنه واجب الوجود وهو خلف. وأيضا لو كانت تلك الصفات زائلة على الذات لكانت إما واجبة أو عمكنة، واللازم بقسميه باطل فالملزوم مثله، أما الملازمة فظاهرة، وأما بطلان اللازم فلأنه إن كانت الصفات واجبة وهي زائلة لزم تعدد الواجب وقد تقدم أنه واحد، وهذا خلف)(").

وقد رد الصفاتية هذا بان الحدور تعدد الذوات القديمة لا الصفات القديمة للذات الواحدة. فهذا من كمل الذات يقول الشهرستاني: (وبالنفي لا يتميز الشيء عن الشيء بل لابد من صفة إثبات يقع بها وإلا فترتفع الحقيقة رأساً) (الصابوني: (والقول بالقدماء إنما يلزم لو كانت هذه المعاني أغياراً للذات ونحن ننكر ذلك فمن ادعاه فعليه البيان. ثم نتبرع ببيان ذلك فنقول: صفات الله ليست عين الذات

<sup>(</sup>۱) أما الصفات التي لا تقتضى معنى زائدا فلا حلاف في اثباتها وهي التي تسمى بالصفات السلبية كسالقدم الذي يسلب الحدوث والبقاء الذي يسلب الفناء والوحدانية التي تسلب الشريك ونحوهسا. أنظر شسرح المقاصد: ١٩/٤.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> مطارح النظر: ۱۵۸–۱۹۹.

<sup>(</sup>٢) كماية الإقدام: ١٠٩.

كما ذهبت إليه الكرامية، بل نقول: كل صفة من صفات الله تعالى لا هي عين الذات ولا غير الذات)(١).

وواضح أن قوله: (لا هي عين الذات) رد على النفلة المعطلة - وقوله: (ولا غير الذات) براءة من القول بتعدد القدماء. ثم استدل أهل السنة على إثبات الصفات بأدلة كثيرة من أهمها:

١- ان الله تعالى قد أطلق هذه الصفات على نفسه في كتابه أو على لسان نبيه الله والمفهوم في اللغة من (عليم) ذات له علم. ومن (مريد) ذات له إرادة. ويستحيل أن نقول عالم بلا علم، ومريد بلا إرادة. ويؤيد هذا أن الله يقول: {أنزَلَهُ يعِلْمِهِ} النساء/١٦٧ ويقول: {ولا يُحِيطُونَ يشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ} البقرة/٢٥٥. ولم يكتف أن يطلق على نفسه اسم (العليم) وإنما أثبت أن له علماً فوجب إثباته له.

٢- لو كان العلم نفس الذات والقدرة والإرادة كذلك - وهذا هـ و قـ ول النفـة. فـ هذا يقتضي أن العلم والقدرة والإرادة شيء واحد، وهذا باطل لأن مفهوم العلم غير مفهوم القدرة وهكذا.

٣- إذا كان العلم مثلا هو نفس الذات، فهذا يعني أن العلم هو المعبود وهو الخالق وإلى
 آخر ذلك من صفات الله لأن العلم سيكون هو الله (٢).

ومع أن الحجة البالغة مع الصفاتية إلا أني أرى أن النفلة طالما أنهم لم ينفوا حقيقة اتصاف الله بهذه الصفات وإنما نفوا كونها زائلة على الذات فهم يقولون كما يقول الصفاتية أن الله سميع بصير عليم .. الخ فالقضية تبدو هيئة بل والخلاف قد يكون لفظياً أو يقرب من ذلك. ولذلك يقول الإمام الدواني: (واعلم أن مسألة زيادة الصفات وعدم زيادتها ليست من الأصول التي يتعلق بها تكفير أحد الطرفين) ". ويقول الأستلا محمد عبده: (أما كون الصفات زائلة على الذات وكون الكلام صفة غير ما اشتمل

<sup>(</sup>١) البداية : ١٥ .

<sup>(</sup>٢) انظر هذه الأدلة وغيرها: شرح المقاصد: ٧٢/٤ وما بعدها.

<sup>(&</sup>lt;sup>r)</sup> حاشية الدواني على العقائد العضدية: ٣٠٠/١.

عليه العلم من معاني الكتب السماوية وكون السمع والبصر غير العلم بالمسموعات والمبصرات ونحو ذلك من الشؤون التي اختلف عليها النظار وتفرقت فيها المذاهب فمما لا يجوز الخوض فيه إذ لا يمكن لعقول البشر أن تصل إليه والاستدلال على شيء منه بالألفاظ الواردة ضعف في العقل وتغرير بالشرع) (() وكان الأستلا أراد أن يبعد الناس عن الخوض في هذه الحيثيات المتكلفة بعد أن اتفقوا على وصف الله بما وصف به نفسه إذ ليس وراء ذلك إلا الاختلاف فيما لا طائل به ولا فائلة عملية من ورائه وينبغي أن نتنبه إلى أن المقصود بالنفاة هنا الذين أقروا بهذه الصفات ولكن نفوا زيادتها على الذات أما نفاة الفلاسفة ومن سار في ركبهم الذين ينفون أصل هذه الصفات أو بعضها كقول بعضهم: إن الله لا يعلم شيئه أو أنه لا يعلم الجزيئات أو أنه لا يعلم الجزيئات أو أنه لا يعلم الجزيئات أو أنه وكذلك الذين يقولون: لا يجوز أن يقال في حق الله أنه حيى أو عالم أو مريد أو موجود لان مذه تطلق على العبيد())

# منهج أهل السنة والجملعة فيإثبات الصغات

مذهب أهل السنة والجماعة أن صفات الله توقيفية فلا تثبت إلا بالنص الصحيح. يقول ابن خزيمة: (لا نصف معبودنا إلا بما وصف به نفسه إما في كتاب الله أو على لسان نبيه على بنقل العلل عن العلل موصولا إليه لا محتج بالمراسيل ولا بالأخبار الواهية ولا محتج أيضا في صفات معبودنا بالآراء والمقايس) (الله ويقول إمام الحرمين الجويني: (لا يسوغ القياس في إثبات أسماء الرب سبحانه وتعالى) (ا).

<sup>(</sup>١) رسالة التوحيد لمحمد عبده تحقيق عيى الدين عبد الحميد: ٤١-٤١.

<sup>(</sup>٢) انظر التبصير في الدين: ١٠٨ وقد نسب نحو هذا الكلام إلى حهم بن صفوان.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> التوحيد وإثبات صفات الرب: ٤١.

<sup>(1)</sup> الإرشاد: £٤.

ويلحق بالنص الإجماع لدلالته القطعية يقول شارح الجوهرة: (أو الثابتة بالإجماع كالصانع والموجود والواجب والقديم) (۱)، ولذا نجد في كتب الفريقين من أهل الرأي والحديث من يصف الله بهذه الصفات ونحوها أما أهل الرأي فظاهر وأما أهل الحديث فانظر مثلا إلى ابن خزيمة كيف يصف الله بالقدم حيث يقول: (الله القديم لم يزل والخلق عدث مربوب) ويقول أيضا: (إن وجه ربنا القديم لم يزل بالباقي الذي لا يزال) (۱) وكذلك ابن تيمية إذ يقول: (ومن المعلوم بالضرورة أنه لا بد من وجود قديم واجب بنفسه يمتنع عليه العدم) (الأوكذلك تجد في كتب الفريقين إضافة اللذات إلى الله وقولهم: هذه صفات الذات وهذه صفات الأفعال وهذا كثير جداً يستعصى على الحصر (۱).

ومع هذا الاتفاق فقد اختلفوا في بعض الطرق لإثبات الصفات، من ذلك القياس الواضح الجلي كقياس واهب على وهاب. وسخي على كريم. وعارف على عالم. وما إلى ذلك<sup>(١)</sup>.

والذي يميل إليه القلب الاقتصار على موارد النص والإجماع خروجا من الخلاف أولا وحفظاً لأسمائه تعالى وصفاته من تلاعب ذوى الأهواء والبدع. والحقيقة فالخلاف في هذا ليس له شأن كبير أو أثر واضح.

وإتماما للفائلة لابد أن نجيب على سؤال يطرح نفسه في هذا المجال وهو ما لم يسرد فيه نص أو إجماع هل يجوز نفيه عن الله؟ أم أن النفي هو كالإثبات لا يكون إلا بنسص أو إجماع؟ والذي يبدو أن موقف أهل السنة واحد في هذا وهو أنسهم لا ينفون عن الله إلا ما نفاه الله عن نفسه كقوله تعالى: {لا تَأْخُلُهُ سِنَةً ولا نَوْمٌ} البقرة/٢٥٥. وقوله: {لا يَضِلُ

<sup>(</sup>۱) شرح الجوهرة: ١٤٨.

<sup>(</sup>۲) التوحيد وإثبات صفات الرب: ۲۰.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ١٦.

<sup>(1)</sup> شرح حديث العرول: ٧٤. وقد كرر هذه اللفظة اكثر من مرة وفي نفس الصفحة.

<sup>(°)</sup> انظر مثلا التوحيد وإثبات صفات الرب: ١٥،٧.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> انظر شرح الجوهرة: ۱٤۸.

رَبِّي ولا يَسَى} طه/٥٠. وقوله: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ الشورى/١٠. إلا أنهم مع هذا ينفون كل صفة تفيد النقص أو التشبيه، وكل ما لا يليق بالله تعالى كالتركيب والتجسيم والأعضاء والجوارح للأدلة العقلية القاطعة والنصوص العامة في التنزيد. إلا أن من المعاصرين من ذهب إلى إنكار ذلك فلا يجوز عندهم أن ننفي عسن الله إلا ما نفله عن نفسه بالنص الصريح. وينسبون هذا إلى السلف. يقول مثلاً صلح بن فوزان الفوزان في رده على الصابوني: (فقوله ننزهه عن الجسمية والشكل والعسورة، هذا ليس من مذهب السلف فهم ينفون ما نفله الله عن نفسه ولم يرد نفي الجسم والشكل) (١٠ والأعجب من هذا قوله الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله - في معرض رده على الشيخ العسابوني أيضا: (ثم ذكر الصابوني هداه الله - تنزيه الله سبحانه وتعالى عن الشيخ الصماخ واللسان والحنجرة. وهذا ليس بمذهب أهل السنة بل هو من أقوال أهل الكلام المذموم وتكلفهم فإن أهل السنة لا ينفون عن الله إلا ما نفله عن نفسه أو نفله عنه رسوله كليه (١٠).

وبودي أن أعقب على هذا الكلام بالملاحظات التالية:

1- كون هذا مذهبا للسلف أو لأهل السنة والجماعة فهذا غير صحيح وإليك هذه النقولات عن أثمة أهل السنة والجماعة كامثلة فقط للتدليل على بطلان هذه الدعوى. أ- يقول أبو سعيد الدارمي وهبو يبرد على المريسي: (وأما دعواك أنهم -أي أهبل الحديث- يقولون جارحة مركبة فهذا كفر لا يقوله أحد من المصلين، ولكنا نثبت له السمع والبصر والعين بلا تكييف كما أثبته لنفسه فيما أنزل من كتابه وأثبته له الرسول. وهذا الذي تكرره مرة بعد مرة: جارحة وعضو وما أشبهه حشو وخرافات وتشنيع لا يقوله أحد من العللين) ويقول أيضا: (وأما قولك: إن الله غير محوي ولا

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> تنبیهات: ۲۹.

<sup>(</sup>۲) المصدر السابق: ۱۹.

<sup>(</sup>T) الرد على المريسي: ١٠٠.

ملازق ولا ممازج فهو كما ادعيت)(١) ويقول أيضا: (وما رأينا أحداً يصف بالأجزاء والأعضاء جل عن هذا الوصف وتعالى)(١).

ب- يقول الإمام أحمد بن حنبل: (وكذلك الله تكلم كيف شاء من غير أن يقول بجوف ولا فم ولا شفتين ولا لسان)<sup>(۱)</sup>.

ج ويقول ابن تيمية: (بل السرب موصوف بالصفات وليس جسما مركباً لا من الجواهر المفردة ولا من الملاة والصورة) (عن ويقول أيضاً: (فالجسم في اللغة البدن والله منزه عن ذلك) (٥٠). ويقول أيضا: (فالقائل إن زعم أنه ليس له يد من جنس أيلي المخلوقين. وأن يده ليست جارحة فهذا حق) (١٠).

د- يقول بـن القيـم رحمه الله-: (وإن أردتم بـه أي الجســم المركــب مــن المــانة والمركب من الجواهر المفردة فهذا منفى عن الله قطعاً)<sup>(٧)</sup>.

آما العقل فظاهر، وأما النقل فقوله تعالى مثلاً: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءً} الشورى/١٠. وقوله: أما العقل فظاهر، وأما النقل فقوله تعالى مثلاً: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءً} الشورى/١٠. وقوله: {ولَمْ يَكُن لّهُ كُفُواً أَحَدً} الإخلاص/٤ وقوله: {سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ العِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ} الصافات/١٨٠. فهذه الأيات جاءت لنفي صفات.النقص والتشبيه عن الله وهذا ظاهر. ولذلك يقول ابن تيمية عن هذه الأيات وأشباهها: (وهذه الآيات إنما يدللن على انتضاء التجسيم والتشبيه) مع أن التجسيم لم تنص عليه آية منهن واشتراط التنصيص التفصيلي على النفي تكلف واضح لأن صفات النقص لا تعد ونفيها على التفصيل

<sup>(1)</sup> المصدر السابق: ٤٣٧.

<sup>(</sup>۲) المصدر السابق: ۹۲۲.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> الرد على الزنادقة و الجهمية: ۸۹.

<sup>(1)</sup> شرح حديث الترول: ٣٣.

<sup>(°)</sup> الصدر السابق: ٦١.

<sup>(</sup>۱) الرسالة المدنية: ۱۳.

<sup>(&</sup>lt;sup>۷)</sup> مختصر الصواعق المرسلة: ۱۱۲.

<sup>(</sup>٨) الرسالة المدنية: ١٧.

يحتلج نصوصاً لا تعد ثم إننا إذا قلنا: لا ننفي إلا ما نفله الله تعالى بالنص فهذا يلزم منه أننا لا ننفي عن الله الأمراض والجوع والعطش والأكل والشرب لعدم وجدد نصوص تنفي ذلك. وهذا من غريب المقال.

٣- واخيراً فهل استطاع اصحاب هذا الرأي الثبات على رايهم فلم ينفوا عن الله إلا ما نفله الله عن نفسه؟ انظر قول الشيخ ابن باز: (فعلم بذلك أن الله لم يمرض ولم يجع وإنما أراد سبحانه وتعالى من ذلك حث العبلا على عيادة المريض وإطعام الجائع. ويقول أيضاً: (فلا يدور بحلد أحد أن السفينة بعين الله سبحانه ولا أن محمدا في عين الله وإنما المراد بذلك أن السفينة تجري برعاية الله وعنايته وتسخيره لها وحقظه لحة وأن محمدا في تحد رعاية مولاه) وكذلك يقول: (وليس المراد الحلول ولا الاتحاد تعالى الله عن ذلك وتقلس) فاين النصوص التي تنفي كل هذا الذي نفاه؟

#### أقسام الصفات

مع كثرة ما جاءت به النصوص من صفات الله - تعالى - قان الصحابة - رضي الله عنهم لم يرد عنهم الانشغال بدراستها وطلب معانيها فضلاً عن تقسيمها وتبويسها وإنما آمنوا بها جملة واحدة وساقوا القول فيها سوقاً واحداً (\*).

وكما أن ظاهرة التقسيم والتبويب قد محلت على العلوم الشرعية كالفقه والحديث فكذلك الشأن بالنسبة لأصول الدين. وهذا لم يحدث عند مدرسة الرأي وحدها بـل قـد

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> تنبهات: ۲۷–۲۹.

<sup>(&</sup>lt;sup>٢)</sup> الخطط للمقريزي: ٢/.

شاركت مدرسة الأثر في تطوير هذا العلم من حيث التبويب والتقسيم وجمع الأدلة ونحو هذا. وبما أن الصفات هي أهم مبلحث هذا العلم فقد أولاها العلماء اهتماماً كبيراً وقسموها على أقسام عديلة وقد تختلف طرائق تقسيمهم ولكن بالجملة خلافهم في هذا الجال خلاف لفظي بحت. ولا يعنيني هنا أن أبحث هذه الأقسام وإنما يعنيني أن أشير لها بالقدر الذي يظهر فيه معنى الصفات الخبرية وتمييزها عن غيرها. وقد اخترت طريقة البيهقي في التقسيم لاقتناعي بأنها طريقة سهلة وواضحة. هذا أولاً، وثانياً لأن البيهقي توسط في منهجه بين طريقتي أهل الرأي وأهل الحديث في عموم منهجه في العقائد.

قسم البيهقي الصفات إلى قسمين رئيسيين: عقلي وسمعي. فيقول: (ثــم منه ما اقترنت به دلالة العقل كالحية والقدرة والعلم والإرادة والسمع والبصر والكلام ونحــو ذلك من خلك من صفات ذاته، وكالخلق والرزق والإحياء والإماتة والعفو والعقوبة ونحو ذلك من صفات فعله، ومنه ما طريق إثباته ورود خبر الصادق به فقط كالوجه واليدين والعين في صفات ذاته. وكالاستواء على العرش والإتيان والجيء والنزول ونحـو ذلك من صفات فعله) (۱). وسنفصل القول فيهما بإيجاز شديد إن شاء الله.

١- الصفات العقلية: وهي التي يعرفها البيهقي نفسه بقوله: (ما كان طريق إثباته أدلة العقول مع ورود السمع به) (٢) واشتراط ورود السمع بها على قاعلة أهل السنة والجماعة في أن صفات الله توقيفية. فلا يكفي فيها دليل العقل، ويبدو أنها سميت عقلية مع ورود السمع بها لتمييزها عن الصفات التي لا طريق إلى إثباتها إلا السمع وهي الصفات السمعية أو الخرية.

وهذه الصفات العقلية يقسمها البيهقي إلى قسمين:

أ الصفات الوجودية: وهي التي يعرفها بقوله: (ما يلك خبر المخبر به عنه ووصف الواصف له به على ذاته). ويمثل لها بكونه تعالى شيء وذات وموجود وقديم وإله

<sup>(</sup>١) الأسماء و الصفات: ١١٠.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> الاعتقاد: ۷۰.

وقدوس وغيرها (١). بينما يذهب غيره إلى أن لله صفة وجودية واحدة هي الوجنود يقنول شارح الجوهرة رحمه الله-: (فالثبوتية قسمان منها ما يلل على نفس النذات دون معنى زائد عليها وهي الوجود ..)(١).

والذي يظهر أن إطلاق ذات وشيء وموجود هو بمعنى، لأنها لا تلل على معنى زائد على الذات أما الصفات الأحرى التي استمثلها البيهقي للصفات الوجودية ككونه تعالى قديماً والها وقدوساً فهذه لا ينطبق عليها تعريف البيهقي نفسه للصفات الوجودية لأن هذه مع دلالتها على الذات فإنها تلل على معان زائلة عليها.

ب الصفات المعنوية: ويعرفها البيهةي بقوله: (ما يمل خبر المخبر به عنه ووصف الواصف له به على صفات زائدات على ذاته قائمات به) ويمثل لها بكونه تعالى حياً وعالماً وقادراً ومريداً وسميعاً وبصيراً ومتكلماً وباقياً ثم يعقب: (فدلت هذه الأوصاف على صفات زائدة على ذاته قائمة به كحيات وعلمه وقدرته وإدادته وسمعه وبصره وكلامه وبقائه) (() وهذا التعريف بالأمثلة التي ساقها هدو رأى الأشعرية والماتريدية إلا أنهم لا يعدّون البقاء من هذا القسم وإنما هو من الصفات السلبية عندهم كالقدم والماتريدية يضيفون إلى الصفات المعنوية صفة التكوين وهي التي ترجع إليها صفات الفعل عندهم كالتخليق والترزيق والإحياء والإماتة ونحو ذلك.

Y- الصفات السمعية أو (الخبرية): وهي موضوع البحث. وهي التي يعرفها البيهةي بقوله: (وأما السمعي فهو ما كان طريق إثباته الكتاب والسنة فقط كالوجه واليدين والعين)<sup>(3)</sup>. فهذه سميت بهذا الاسم لأن طريق إثباتها إنما هو الخبر الجرد ولا دخل للعقل في إثباتها بل إن العقل قد يحيل الكثير من الظواهر الواردة فيها. لهذا كثر النزاع فيها بين المسلمين بل وداخل أهل المسنة والجماعة أنفسهم. وانقسم الناس فيها إلى ثلاث

<sup>(</sup>١) انظر الاعتقاد: ٧٠-٧٠.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> شرح الجوهرة: ۸۰.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> الاعتقاد: ۷۱.

<sup>&</sup>lt;sup>(t)</sup> المصدر نفسه والصفحة نفسها.

طوائف، فمنهم من غلّب ظواهر النصوص فأثبتها صفات لله تعالى. ومنهم من غلب الحجج العقلية فمال إلى تأويلها، وقد يصل التأويل إلى إخراجها من دائرة الصفات أصلا كتأويلهم الجيء المضاف إليه تعالى بمجيء أمره أو ملائكت. وقد يكتفي بتأويلها بصفات أخرى يقرها العقل كتأويلهم اليد بالقدرة وتأويلهم الاستواء بفعل يفعله الله في العرش سماه الله استواء. وأما الطائفة الثالثة فقد آثرت الوقوف على التل تاركة ساحة المعركة، مفوضة تفسير هذه النصوص إلى الله.

غير أن هذه النصوص لم تردجميعها في معرض تقرير الصفة لله كما وردت الصفات الأخرى وهذا مما يهون الخلاف في تأويلها والله أعلم.

بقي على هنا أن أشبر إلى تقسيم آخر ذكرناه فيما مضى عرضا وهو تقسيمها إلى صفات ذات وصفات فعل<sup>(۱)</sup> وهذا التقسيم يتناول الخبرية منها والعقلية على السواء فلما صفات الذات فقد عرفها البيهقي بقوله: (فصفات ذاته ما يستحقه فيما لم يسزل ولا يزال)<sup>(۱)</sup> أي هي صفات قائمة بذات الله من الأزل قديمة بقلمه تعالى. وقد مشل لها من الصفات العقلية بالحيلة والقدرة والعلم ونحو ذلك. ومن الصفات الخبرية بالوجه واليدين والعين.

وأما صفات الفعل فقد عرفها بقوله: (وأما صفات فعله فهي تسميات مشتقة من أفعاله ورد السمع بها مستحقة له فيما لا يزال دون الأزل، لأن الأفعال التي اشتقت منها لم تكن في الأزل)<sup>(7)</sup> وقد مثل لها من الصفات العقلية بالخلق والرزق والإحياء والإماتة ولحو ذلك. ومن الصفات الخبرية بالاستواء على العرش والإتيان والجيء والنزول ونحو ذلك.

<sup>(</sup>۱) وهذا التقسيم للصفات عرف مبكرا. إذ قسمها أبو حنيفة -رحمه الله- هذا التقسيم كمسا في الفقسه الأكبر ١٠٠.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> الاعتقاد: ۷۰.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ٧٢.

<sup>(</sup>t) انظر الأسماء و الصفات: ١١٠.

ومن خلال التعريف يتبين أنه يعتبرها حلاثة، وهذا هو رأى الأشعرية بينما ذهب الماتريدية إلى القول بقدمها وأرجعوها إلى صفة التكويس وهي من صفات المعاني عندهم. وقد يوهم كلامهم أنهم يقولون بقدم الكون ولذلك يقولون: (وهو غير المكون عندنا) (۱) ويقولون أيضا: (فالتكوين بلق أزلاً وأبداً والمكون حلاث بحدوث التعلق كما في العلم والقدرة وغيرهما من الصفات القديمة التي لا يلزم من قدمها قدم متعلقاتها) (۱).

هذا وقد يوهم كلام البيهقي ومن وافقه أن أسماء الله المستقة من أفعاله والتي سمى نفسه بها كالحالق والحيي والمميت عندهم حادثة ولذلك يقول البيهقي: (فالتسمية في هذا القسم إن كانت من الله عز وجل فهي صفة قائمة بذاته. وهو كلامه لا يقال: أنها المسمى ولا غير المسمى وإن كانت التسمية من المخلوق<sup>(۱)</sup> فهي فيها غير المسمى)<sup>(1)</sup> ويقول الباقلاني: (وصفات فعله هي الخلق والرزق والعلل والإحسان ... وكل صفة كان موجودا قبل فعله لها غير أن وصفه لنفسه بجميع ذلك قديم لأنه كلامه)<sup>(0)</sup>.

## موقعما فعلم الكلام

لا ريب أن المتطلع في كتب علم الكلام يجد أن قضية الصفات قد أخلت منه حيزاً كبيراً في القديم والحديث حتى عُدّت دون منازع القضية الأولى فيه قلماذا كل هذا الاهتمام بهذه القضية؟

<sup>(</sup>١) شِرح العقائد النسفية: ١٠١.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ٩٩. وانظر قول أبي حنيفة -رحمه الله-: (والمفعول مخلوق وفعل الله تعالى غير مخلسوق) الفقه الأكبر / ١٠.

<sup>🗥</sup> كقولنا الله مفقر من أفقر. ومغنى من أغنى ونحو ذلك.

<sup>(1)</sup> الاعتقاد: ٧٧.

<sup>&</sup>lt;sup>(ه)</sup> التمهيد: ٢٦٢–٢٦٣.

لو رجعنا إلى الخلف إلى تلك الأيام التي بدأ فيها صراع الإسلام مع الجاهلية وبحثنا في طبيعة ذلك الصراع فإنا سنجد أنه ما كان صراعا حول وجود الذات الإلهية وإنما حول صفات هذه الذات. ويسجل القرآن هذا بقوله: (ولَشِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَق السَّمَوَاتِ والأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّه} لقمان/٢٥. فالمشركون يعرفون الله، ويؤمنون به بلل ويقرّون له ببعض الصفات كالخالقية ونحوها كما أشارت الآية الكرية إلا أنهم ينفون عن الله صفات كثيرة كالوحدانية مثلاً في التحكيم وفي العبادة ويتبرعون بالكثير من صفاته لأصنامهم كالقدرة وما يتعلق بها من الصفات الفعلية كالإحياء والإماتة والإغناء والإفقار والإسقام والإشفاء ولذلك كانوا يقلمون القرابين لهذه الأصنام ويخضعون لها ويسجدون، ويلتمسون منها النفع ودفع الضر. إن هذا يعني أن فكرة الألوهية أو الإيان بوجود الله قد أصبح معنى فارغاً لا روح فيه ولا ثمرة منه. لأن تجريد الإله من صفاته يعني الإيمان بوجود إله لا إله، أو كما قلت في المتقدم (إله محنط) لا دخل له في شيء ولا يقدر على شيء.

ولذلك بدأ القرآن من اللحظات الأولى لنزوله يثبت معاني الصفات ويؤكدها في عقول الناس وقلوبهم حتى أخذت هذه الصفات قدراً كبيراً من القرآن الكريم حتى أن أغلب آياته تختم بذكر الصفات {إنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ العَلِيمُ} الأنفال/٦٠. {إنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} الخجرات/٢١، وهكذا. فهذا التكرار حاشا أن يكون عبثا.

وانتهى صراع الإسلام مع الوثنية في الجزيرة العربية بانتصار الإسلام. وأشرقت تلك الأرض بنور ربها وأقيمت دولة الإسلام على أساس التوحيد الخالص وسادت روح الاستقرار جوانب الحية في هذه الأمة. ولكن ما كاد ينتهي عصر الخلافة الراشدة حتى ظهرت بوادر صراع داخلي جديد وحول صفات الله مرة ثانية. بدأت بمسألة خلق الله لأفعال العباد والتي أطلق عليها (مسألة القدر) وما تعلق بها من مسائل المشيئة والعدل وكون الإنسان مسيرا أم غيرا، ونحو ذلك. ثم ظهرت مسألة (الكلم) المعروفة والتي تعد أهم الأسباب المحتملة لتسمية هذا العلم بهذا الاسم. وكان لهاتين المسألتين

الأثر البالغ في تقسيم الأمة إلى طوائف متناحرة ووقوعها في صراع مرير وإلى الآن. لكن جمهور الأمة في الحقيقة بقي ملتفاً حول الكتاب والسنة وهذا الجمهور هـ و الذي أطلق عليه اسم (أهل السنة والجماعة) والذين يشكلون الغالبية العظمى من المسلمين إلى اليوم. وهذا الجمهور مع اتفاقه على أصول ثابتة واضحة في العقيدة والشريعة والتاريخ أيضاً. إلا أنه لا يمكن أن يتفق على كل شيء ولا يمكن إلا أن يتاثر بالحيط من حول. ومع أن أغلب تلك المسائل المتنازع عليها بين أهل السنة والجماعة كان يفضي إلى الإغضاء في الغالب ولكن هناك بعض المسائل كان يستعصي على الإغضاء ومن أخطر هذه المسائل بلا ريب (الصفات الخبرية). والمتصفح في كتب عقائد أهل السنة والجماعة يجد ذلك واضحاً. حتى أنك لا تجد كتابا في العقيدة إلا وفيه هذا البحث، هـ ذا بالإضافة إلى الكتب المتخصصة في ذلك.

والخلاصة فإن صراع الإسلام مع الوثنية كان حول صفات الله الذي يقر الجميع بوجوده. ثم الصراع بين الفرق الإسلامية أو بين أهل السنة والجماعة والفرق الأخرى كان محوره الأساسي (قضية الصفات). ثم الصراع الداخلي بين أهل السنة والجماعة أنفسهم كان من أخطر بواعثه وأسباب استمراره (قضيه الصفات). لذلك فإن هذه القضية بحلجة إلى دراسة مستفيضة لأنها تتعلق بالأصل الأول من أصول الإيمان هذا أولاً. وثانياً لأنها تتعلق بمصير أمة عانت كثيراً من داء التشتت والتفرق، حتى طمع فيها أحقر أعدائها – وإنا لله وإنا إليه راجعون –.

# الباب الأول وفيه ثلاثة نصول

الفصل الأول: الصفات الخبرية عند السلف.

الفصل الثاني: الصفات الخبرية عند الخلف٠

الفصل الثالث: منشأ الخلاف

الفصل الأول الصفات الفبرية عند السلف

المبحث الأول: تعريف السلف.

المبحث الثناني: اختبلاف العلمناء في تفسير موقف السلف من الصفات الفبرية.

المبعث الثالث:

منشأ الفلاف في تفسير العلماء لموقف السلف.

المبعث الرابع:

رأي في حقيقة موقف السلف.

## الهبدث الأول تعريف السلف

السلف في اللغة هو المتقدم ومنه سلف الرجل أي آباؤه المتقدمون (١٠). وفي الاصطلاح: الصدر الأول المتقدم من هذه الأمة جاء في اللسان: (والسلف أيضا من تقلمك من آبائك وذوي قرابتك ثم قال: ولهذا سمى الصدر الأول من التابعين السلف الصالح)(١). إلا أن مصطلح السلف ليس منضبطاً في تحديد من يصح إطلاقه عليهم فتارة يطلقه البعض ويعنون به أصحاب رسول الله ﷺ - ورضي الله عنهم- خاصة يقول القلشاني: (السلف الصلخ وهو الصدر الأول الراسخون في العلم المهتدون بهدي النبي الحافظون لسنته اختارهم الله لصحبة نبيه وانتخبهم لإقامة دينيه ورضيهم أئمة الأمة وجاهدوا في سبيل الله حق جهاده وأفرغوا في نصح الأمة ونفعهم ويذلوا في مرضة الله أنفسهم قد أثنى الله عليهم في كتابه بقوله: (مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ والَّذِينَ مَعَــهُ أشيـدَّاءُ عَلَى الكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيِّنَهُمْ} الفتح ٢٧) ٢٠. وقال العدوي في الحاشية: (قصره على الصحابة لما قال ابن ناجى: السلف الصالح وصف لازم يختص عند الإطلاق بالصحابة ولا يشاركهم غيرهم فيه)(1). وبعضهم يطلقه على الصحابة والتابعين، يقول الإمام الغيزالي مثلاً: (إن الحق الصريح الذي لا مراء فيه عند أهل البصائر هـ و مذهب السلف أعنى مذهب الصحابة والتابعين)(٥). إلا أن الذي عليه جهور العلماء إنما هـ و إطلاقـ على

<sup>(1)</sup> القاموس الحيط: ١٥١/٢ وعتار الصحاح /٣٠٩.

<sup>(</sup>۲) لسان العرب: ۱۷/۱.

نا المفسرون بين التأويل والإثبات في آيات الصفات: ١٧/١.

<sup>(4)</sup> المصدر السابق: ١٨/١.

<sup>(°)</sup> إلحام العوام /٥٣ وانظر نحو هذا لابن القيم – إعلام الموقعين: ٢٧/١.

الصحابة والتابعين وتابعيهم أو أهل القرون الثلاثة الأولى يقول البلجوري رحمه الله-: (والمراد بمن سلف من تقدم من الأنبياء والصحابة والتابعين وتابعيهم)(١).

والذي رأيته أن كثيراً من عبارات العلماء لا تخرج عما حدده البلجوري عليه رحمة الله - بل هي عاضلة له فنرى على سبيل المثال ابن تيمية رحمه الله يقول: (وبهذا ذم السلف والأئمة أهل الكلام والمتكلمين الصفاتية، كابن كرام وابن كلاب والأشعري) (٢). ومعلوم أن الذين عاصروا هؤلاء ليسوا من الصحابة ولا من التابعين. ويقول ابن كثير -رحمه الله-: (وإنما نسلك في هذا المقال مذهب السلف الصالح: مالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه) (٣).

وهذا الخلاف في تحديد مدلول "السلف" أمر طبيعي لما نؤكده من أن السلف ليسوا مدرسة عقدية أو فقهية، ولا هم مذهب بجدد المعالم لكي يمكن حصرهم بإطار معين، وإنما "السلف" مصطلح أطلقه المتأخرون على المتقدعين ولم يكن يعرفه المتقدمون أنفسهم وهذا الإطلاق لم يأت على أساس منهجي واضح وإنما هو إطلاق لغوي لم يسراع فيه غير معنله اللغوي - والله أعلم-. فمتقدمو هذه الأمة ورعيلها الأول هم سلفها. ولم أجد ما يدل على غير هذا، وإذا كان الأمر كذلك فإن معنى المتقدم نسبي فالتابعون هم سلف لمن بعدهم خلف لأصحاب رسول الله وهكذا. وهذا ليس سببا في اختلاف الناس في تحديد معنى السلف فحسب وإنما هو سبب أيضا في اختلاف الناس في تفسير موقف السلف من الصفات الخبرية كما سنرى وغيرها من المسائل.

<sup>(</sup>١) حاشية الباحوري على حوهرة التوحيد: ٢٠٢.

<sup>(</sup>٢) محموع الفتاوى: 14/٤.

<sup>(</sup>۳) تفسير ابن کثير: ۳۱۱/۲.

## المبحث الثاني اختلاف العلماء في تفساله موقف السلف من الصفات الخبرية

كما قلنا قبل قليل اختلفت أنظار العلماء في تفسيرهم لموقف السلف من الصفات الخبرية إلى حد كبير يشعر بالتباين والتضاد إلا أن مجمل هذه الأنظار نستطيع أن نرجعها اختصاراً إلى ثلاثة آراء:

الرأي الأول: وهو الذي عليه جهور العلماء وخلاصته أن السلف رضي الله عنهم قد آثروا السكوت عن تفسير هذه النصوص وكرهوا الخوض فيها والسؤال عنها لأن هذا عا استأثر الله بعلمه (وما يَعْلَمُ تَأُويلُهُ إلا اللهُ} ومعنى هذا: أن السلف كانوا لا ينفون ظاهر هذه النصوص ولا يثبتونه بل يكلون علمه إلى الله سبحانه وتعالى وأن الله قد أراد بها معنى يليق به سبحانه لا يستطيع البشر أن يصلوا إليه فعليهم أن يؤمنوا به ويسلموا أمره إلى الله يقول ابن خلدون رحمه الله: (وقضوا بان الأيات من كلام الله فلمنوا بها ولم يتعرضوا لمعناها ببحث ولا تأويل وهذا معنى قول الكثير منهم: اقرأوها كما جاءت أي آمنوا بأنها من عند الله ولا تتعرضوا لتأويلها ولا تفسيرها لجواز أن تكون ابتلاء فيجب الوقف والإذعان له) (() ويقول الخطابي رحمه الله بعد شرحه وهو معنى قوله: (والمتشابه يقع به الإيمان والعلم الظاهر ويوكل باطنه إلى الله عز وجل، وهو معنى قوله: (والمتفال في جميع ذلك عند علماء السلف ما قلناه وروى مشل من عند ربنا - ثم قل: (والقول في جميع ذلك عند علماء السلف ما قلناه وروى مشل ذلك عن جماعة من الصحاية رضى الله عنهم -) ((). ويقول الشيخ إسماعيل الصابوني رحمه الله وهو يقرر عقيمة السلف في هذه الصفات: (ويكلون علمه إلى الله تعالى المعابوني

<sup>(</sup>۱) مقدمة ابن حلدون: ۱۳.

<sup>(</sup>٢) الأسماء والصفات للبيهقي: ٤٥٤.

ويقرون بأن تأويله لا يعلمه إلا الله كما أخبر الله عن الراسخين في العلم أنهم يقولونه في قوله تعالى: {والرَّاسِخُونَ فِي العِلْمِ يَقُولُونَ آمَنًا يِهِ كُلِّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا ومَا يَدُّكُرُ إلا أُولُوا الأَلْبَابِ} (ا ويقول ابن الصلاح -رحمه الله -: (الذين يدين من يقتدى به من السالفين والخالفين واختاره عباد الله الصالحون أن لا يخاض في صفات الله تعالى بالتكييف ... ويقولون في كل ما جاء به من المتشابهات: آمنا به مقتصرين على الإيمان جلمة من غير تفصيل وتكييف ويعتقدون على الجملة أن الله سبحانه وتعالى له في كل بعد ثبوتها) من ويقولو الشهرستاني حاكياً عقيدة السلف: (بل نقول كما قال الراسخون في العلم: {كُلُّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا} آمنا بظاهره وصدقنا بباطنه ووكلنا علمه إلى الله تعالى ولسنا مكلفين بمعرفة ذلك إذ ليس ذلك من شرائط الإيمان وأركانه. واحتاط بعضهم أكثر احتياط حتى لم يقرأ اليد بالفارسية ولا الوجه ولا الاستواء ولا ما ورد من جنس ذلك بل إن احتاج في ذكره إلى عبارة عبر عنها بما ورد لفظا بلفظ فهذا هو طريق السلامة وليس هو من التشبيه في شيء) (ا).

وأما ابن تيمية رحمه الله فما وردنا عنه متناقض أيما تناقض فهو تارة يميل إلى رأي الجمهور هذا. وتارة يرده بقوة (1) فمما ورد عنه مما يعضد قول الجمهور قوله عن السلف: (ولم يفسروا ما يتعلق بالصفات منها ولا تأولوه ولا شبهوه بصفات المخلوقين إذ لو فعلوا شيئا من ذلك لنقل عنهم ولم يجز أن يكتم بالكلية ... بل بلغ من مبالغتهم في السكوت عن هذا أنهم كانوا إذا رأوا من يسأل عن المتشابه بالغوا في كفه)(٥) ثم يستشهد بقول محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة -عليهم الرحمة-: (اتفق الفقهاء

<sup>(</sup>١) عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابون: ١٠٧.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> فتاوی ابن الصلاح: ۳۸،۳۷.

<sup>(</sup>٢) الملل والنحل للشهرستان: ١٠٥،١٠٤.

<sup>(</sup>t) وسيأن كلامه هذا بعد قليل.

<sup>(°)</sup> بحموع الفتاوى: ٣/٤.

كلهم من الشرق والغرب على الإيمان بالقرآن والأحلايث التي جماء بمها الثقات عن رسول الله في صفة الرب عز وجل من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه فمس فسر شيئا من ذلك فقد حرج مما كمان عليمه النبي في وفارق الجماعة فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا ولكن آمنوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا)(١).

ولعل عما يعضد ما ذهب إليه الجمهور في تقرير مذهب السلف أن كثيراً من السلف قد ورد عنهم ما ينك على ذلك فمن ذلك ما رواه أبو سعيد الدارمي عن محمد بن الحنفية رحمه الله أنه قل: (إغا تهلك هذه الأمة إذا تكلمت في ربها) (أ) وروى عنه أنه قل: (إن قوما بمن كانوا قبلكم أو توا علما كانوا يكيفون فيه فسألوا عما فوق السماء وما تحت الأرض فتاهوا) (أ) ولذلك يقول الدارمي نفسه وهو من خلاة المثبتين ومن الأحلايث أحلايث جاءت عن الني والله العلماء ولم يفسروها ومتى فسرها أحدهم برأيه اتهموه (أ) ويقول أيضا: (وقد كان من مضى من السلف يكرهون الخوض في هذا) (أ). ويقول سفيان بن عيينة رحمه الله : (ما وصف الله تبارك وتعالى نفسه في غذا) (أ). ويقول سفيان بن عيينة رحمه الله : (ما وصف الله تبارك و تعالى نفسه في كتابه فقراءته تفسيره ليس لأحد أن يفسره بالعربية ولا بالفارسية) (أ). ويبروى البيهقي عن أفلح بن محمد أنه قال لعبد الله ابن المبارك عليهم الرحمة -: (يبا أبيا عبد الرحمن غن أفلح بن عمد أنه قال لعبد الله ابن المبارك و تعالى له عبد الله: أنها أشد النهس كراهية لذلك ولكن إذا نطق الكتاب بشيء جسرنا عليه وإذا جناءت الأحاديث المستفيضة الظاهرة تكلمنا به قلت أي البيهقي -: وإنها أراد والله أعلم الأوصاف

<sup>(</sup>١) المصدر السابق: ٤/٤،٥ وانظر رسالة التعريه لابن قدامة: ١٩-١٨.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> الرد على الجهمية للدارمي: ۲٦١.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ٢٦٢.

<sup>(</sup>t) الرد على المريسي للنارمي: ٤٤٦.

<sup>&</sup>lt;sup>(ه)</sup> الرد على الجهمية: ٢٥٩.

<sup>(</sup>١) الأسماء والصفات لليهقي: ٣١٤.

الخبرية. ثم تكلمهم بها على نحو ما ورد به الخبر لا يجاوزونه) ويسروى البيهةي أيضاً عن وكيع -رحمه الله - أنه قال: (أدركنا إسماعيل بن أبي خالد وسيفيان ومسعرا يحدثون بهذه الأحليث ولا يفسرون شيئا) وعن أبى عبيد -رحمه الله - أنه قال: (هذه الأحلايث التي يقول فيها: ضحك ربنا من قنوط عباده وقسرب غيره وأن جهنم لا تمتلئ حتى يضع ربك قدمه فيها...، وهذه الأحلايث في الرواية هي عندنا حق حملها الثقات بعضهم عن بعض غير أنا إذا سئلنا عن تفسيرها لا نفسرها وما أدركنا أحداً يفسرها) وينقل الصابوني في كتابه "عقيلة السلف وأصحاب الحديث" عن الإمام مالك أنه قال: إياكم والبدع قيل: يا أبا عبد الله وما البدع؟ قال: أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته لا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون) (3).

الرأي الثاني: وهو رأي ابن تيمية وتلميذه ابن القيم -رحمهما الله ومن وافقهما. وهؤلاء يعتقدون أن مذهب السلف هو إثبات هذه الصفات لله تعالى على حقيقتها من غير تشبيه ولا تعطيل. ولندع ابن تيمية نفسه يبين لنا مفهومه لمذهب السلف: (ومذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصف به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تحييف ولا تمثيل ونعلم أن ما وصف الله به من ذلك فهو حق ليس فيه لغز ولا أحلجي بل معنله يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه لا سيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق بما يقول وأفصح الخلق في بيان العلم) (ه) ويؤكد ذلك بقوله بعد: (فالاستواء معلوم. يعلم معنله ويفسر ويترجم بلغة

<sup>(</sup>١) المصدر السابق: ٣٣.

<sup>(</sup>۲) المصدر السابق: ۳۵۰.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ٣٥٥.

<sup>(1)</sup> عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابون: ١١٩.

<sup>(°)</sup> بحموع الفتاوى: ٥٦٦٠.

التبريق إلى السلف ويسميهم أهل التجهيل ( وكانهم ينسبون السلف إلى الجهل. بل التبويض إلى السلف ويسميهم أهل التجهيل وكانهم ينسبون السلف إلى الجهل. بل إنه اتهمهم بأكثر من هذا حيث يقول: (فمن جعل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان غير عللين بمعاني القرآن جعلهم بمنزلة الكفار والمنافقين فيما نمهم الله تعالى عليه ( وبما تجلر الإشارة إليه أن ابن تيمية يشير في معرض رده أن هؤلاء الذين يرد عليهم هم من المنسويين إلى السلف وهذا يؤكد لملينا أن ابن تيمية وحد الله المين يرحه الله المين مفوضاً ولا يرضى بالتغريض الذي يراه البعض مذهباً للسلف انظر مثلاً إلى قوله: (الذين ينتحلون مذهب السلف يقولون: إنهم لم يكونوا يعرفون معاني مني النصوص بل يقولون ذلك في الرسول وهذا القول من أبطل الأقواله وبما يعتملون عليه من ذلك ما فهموه من قوله تعالى: { وما يعلم تأويله إلا الله} ( وانظر إلى قوله وهو يعرف معاني آيات الصفات وأحاديثها ولا قالوا: إن الصحابة والتابعين لهم بإحسان لم يعرف معاني آيات الصفات وأحاديثها ولا قالوا: إن الصحابة والتابعين لهم بإحسان لم يعرفوا تفسير القرآن ومعانيه كيف؟ وقد أمر الله بتدبر كتابه فقال تعالى: { كِتَابُ انزَلْنَهُ المَاكُ لُيُدَبِرُوا آيَاتِهِ صَهُ الله ومن آياته) ( ).

وأما ابن القيم -رحمه الله- فهو تابع في ذلك لشيخه بل جل كلامه صن حقيلة السلف لا يخرج عن كلام شيخه ونكتفي هنا بنقل فقرة من كلامه: يقول -رحمه الله-: (تنازع الناس في كثير من الأحكام ولم يتنازعوا في آيات الصفات وأعبارها في موضع واحله بل اتفق الصحابة والتابعون على إقرارها وإمرازها مع فهم معانيها وإثبات حقائقها وهذا يدل على أنها أعظم النوعين بياناً وأن العناية ببيانها أهم لأنها من قيام

<sup>(</sup>١) للصدر السابق: ٣٦/٥.

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> انظر المصدر السابق: ٦٧/٤.

<sup>&</sup>lt;sup>ص</sup> للصدر السابق: ٥/٩٥١.

<sup>(1)</sup> للصدر السابق: ١٨/٤.

<sup>(</sup>٥) للصدر السابق: ٧٠/٤.

تحقيق الشهادتين، وإثباتها من لوازم التوحيد فبيّنها الله سبحانه وتعالى ورسوله بياناً شافياً لا يقع فيه لبس يوقع الراسخين في العلم. وآيات الأحكام لا يكاد يفهم معانيها إلا الخاصة من الناس وأما آيات الصفات فيشترك في فهم معناها الخاص والعام)(۱)!! ورحم الله ابن القيم كيف استرسل إلى هذا الحدحت جعلك تعيش على شاطئ الأحلام متناسياً غبار أشرس معركة داخلية تعاني منها الأمة إلى اليوم!!.

وعلى أية حال فمما يعضد هذا التفسير لموقف السلف مأ وردعن بعض السلف مما يدعم هذا التفسير ويقويمه وخصوصاً من بعض الحدثين الذين تمسكوا بالإثبات ودافعوا عنه بل والفُّوا في ذلك الكتب الخاصة انظر مثلاً إلى ابن خزيمة -رحمه الله- وكتابه "التوحيد وإثبات صفات الرب" الذي جاء أغلبه في إثبات الصفات الخبرية كالوجه واليدين والأصابع والرجل بل وعقد لكل واحدة منها باباً. ونحـو هـذا الدارمي في كتابيه "الرد على الجهمية" و"الرد على المريسي" فهؤلاء قد هاجموا في جميع هذه الكتب من لم يقل بالإثبات ونسبوه إلى البدعة والزيغ وربما ذهبوا بعيداً في الإثبات حتى قال الدارمي: (لأن الحي القيوم يفعل ما يشا، ويتحرك إذا شا، وينزل ويرتفع إذا شاء ويقبض ويبسط ويقوم ويجلس إذا شاء لأن أمارة ما بين الحسى والميـت التحــرك)<sup>(r)</sup> فإن هذا الغلو في الإثبات وفي تضليل المخالفين وربما تكفيرهم ومن قِبَل علماء محدّثين عاشوا في القرون الثلاثة الأولى يعطى ابن تيميـة ومـن وافقـه دعمـاً كبـيراً في تصـوره لمذهب السلف، وابن تيمية لا يخفى هذا بل يعله حجة على مخالفيه انظر مشلاً قول ه في معرض رده على المتأولين كالرازي وابن فورك (فإنما بينت أن عين تأويلاتهم هي عين تأويلات بشر المريسى، ويدل على ذلك كتاب الرد الذي صنفه عثمان بن سعيد الدارمي أحد الأثمة المشاهير - حتى قال: ثم رد ذلك عثمان بن سعيد بكلام إذا طالعه العاقل الذكى علم حقيقة ما كان عليه السلف وتبين له ظهور الحجة لطريقهم وضعف حجة

<sup>(</sup>١) مختصر الصواعق المرسلة: ١٥/١.

<sup>(</sup>۲) الرد على المريسى: ۳۷۹.

من خالفهم. ثم إذا واى الأثمة أثمة الهدي قد اجمعوا على ذم المريسية وأكثرهم كفروهم أو خطلوهم وعلم أن هذا القول الساري في هؤلاة المتاحرين هو مذهب المريسي تبين الهدى لمن يريد الله هدايته) ((). ولا أدري كيف يعلم جقيقة ما كان هليه السلف من كتاب الدارمي وفيه من الفلو ما لا يرتضيه ذكي ولا غير ذكي، فالدارمي هو الذي يقول - ولى كتابه هذا -: (إن كرسيه وسع السماوات والأوض وإنه ليقعد عليه فما يفضل منه إلا قدر أربعة أصابم) (() وهو الذي يقول: (ولوقد شاء الاستقر على ظهر بعوضة فاستقلت به بقدرته ولطف ربوبيته فكيف على عرش فيليم) (()

الرأي الشالت: وهو ما يراه الإيمي مساحب "المواقف" والمسافي صاحب "إشارات المرام" والسبكي وغيرهم وخلاصة هذا الرأي: أن السلف كانوا يسنزهون الله غن ظواهر هذه النصوص ثم لا يعينون المراد بعد وهذا هو ما يسمى بالتأويل الإجمالي يقول المضد الإيمي -رحه الله-: (فتؤول الظواهر إما إجمالاً ويضوض تفصيلها إلى الله كما هو رأي من يقف على (إلا الله) وعليه أكثر السلف) (الا ويقول الهياضي -رحمه الله-: (فتفويض علمها إلى الله تعلل مع تنزيهه تعالى عما يوهم ظواهرها تأويل أيضا لكنه إجمالي ... وهو مذهب السلف في جميع الصفات المتشابهات واختاره ممالك والشافعي وأحد بن حنبل والقطان والقلانسي وكثير ممن الخلف) (الا ويقول أيضاً في صفتي الغضب والرضلا (فلاستحالة حقيقتهما عليه تعالى لكونهما همارتين عن حالة نفسانية تعقب حصول منافر مع انزعاج به وحصول ملائم مع ابتهاج به والكمل في حقم تعالى على فيحملان على التجوز والتأويل الإجلل بنغي الكيفية كما عليه سلف

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> مجموع الفتاوى: ٩٤،٢٣/٥.

<sup>(</sup>۲) الرد على المريسى: ٤٣٢.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ٤٤٣.

<sup>(1)</sup> المواقف: ٢٧٢.

<sup>&</sup>lt;sup>(0)</sup> إشارات المرام: ۱۸۷.

الأمة دون التأويل التفصيلي) (١) ويقول السبكي -رحمه الله-: (أجمع السلف والخلف على تأويله - أي المتشابه - تأويلا إجمالياً بصرف اللفظ عن ظاهره المحال على الله تعالى لقيام الأدلة القاطعة على أنه تعالى ليس كمثله شيء)(١). ويبدو أن ركن هذا التفسير لموقف السلف قائم على أساس نفي السلف لظاهر هذه النصوص، وقد نسب هــذا إلى السلف غير واحد من العلماد يقول الإمام النووي -رحمه الله-: (وهذا مذهب السلف وجماعة من المتكلمين وحاصله أن يقال: لا نعلم المراد بهذا ولكن نؤمن به مع اعتقاد أن ظاهره غير مراد وله معنى يليق بالله تعالى) ويقبول القرطبي -رحمه الله-: (إن مذهب السلف تبرك التعرض لتأويلها مع قطعهم باستحالة ظواهرها) (١٠). ويقبول البرازي -رحمه الله- عن مذهب السلف: (حاصل هذا المذهب أن هذه المتشابهات يجب القطع فيها بأن مراد الله تعالى منها شيء غير ظواهرها ثم يجب تفويض معناها إلى الله تعالى ولا يجوز الخوض في تفسيرها) ولا يبعد من هذا أيضاً ما نسبه ابن كثير في تفسيره إلى السلف حيث يقول مثلاً: (وإنما نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح مالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه وغيرهم من أثمة المسلمين قديماً وحديثاً وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله)(٢) وقد أنكر ابن تيمية -رحمه الله- نسبة هذا إلى السلف فهو يكرر في أكثر من موضع أن السلف لم يقولوا: إن ظاهر هذه النصوص غير مراد فتراه يقول مثلاً: (فإن كان القائل يعتقد أن ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين أو ما هو من خصائصهم فلا ريب أن هذا غير مراد ولكن السلف والأئمة لم يكونوا يسمون هذا ظاهرها ولا يرتضون أن يكون ظاهر القرآن والحديث

<sup>(</sup>١) المصدر السابق: ١٨٧.

<sup>(</sup>١) إتماف الكائنات: ١٦٦.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> شرح جوهرة التوحيد: ۱۹۸-۱۹۸.

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير: ۲۱۱/۲.

كفراً وباطلاً) (الكن ما نقله العلماء عن السلف برد قول ابن تيمية هذا و"المبت مقدم على التاني" و"بن حفظ حجة على من لم يحفظ".

<sup>(</sup>t) بحموع الفتاوى: ٣/٣.

# الهبحث الثالث منشأ الخلاف في تفساله العلماء لموقف السلف

إن من حق المرء أن يحار فيما ذكر ناه آنفا، ومن حقه أن يسأل: لملذا هذا الخلاف في فهم موقف السلف؟ وخصوصا إذا كان عمن يعتقد بوجود مذهب للسلف في هذه السائل كما يتردد في كثر من كتب المتكلمين المتأخرين. ولكي نقدم للقارئ الكريم الخدمة المرجوة إن شاء الله- فلا بد أن نضع أصابعه على سر هـذا الخـلاف وأهـم الأسباب التي أدت إليه فنقول وبالله التوفيق-: إن أهم هذه الأسباب يتلخص في الآتي: ١- اختلاف العلماء في تحديد مدلول مصطلح "السلف" - كما ذكرنا ذلك قبل قليل- فإن هذا سيجر إلى الاختلاف في تقويم موقف السلف فإن من يتكلم عن السلف باعتبارهم أصحاب رسول الله على خاصة لا يمكن أن يكون كلامه عن السلف كالذي يدخل الدارمي وابن خزيمة وأمثالهما -عليهما رحمة الله- تحت مظلمة السلف. لأن موقف هؤلاء قد تطور وتغير جزماً عما كان عليه الصحابة -رضوان الله عليهم- ولسنا نحن الذين نقول ذلك بل "شهد شاهد من أهلها" فهذا مشلاً الدارمي يقول: (وقد كان من مضى من السلف يكرهون الخوض في هذا وما أشبهه، وقـد كـانوا رزقوا العافية منهم وابتلينا بهم عند دووس الإسلام وذهاب العلماء فلم نجد بدأ من أن نرد ما أتوا به من الباطل بالحق، وقد كان رسول الله ﷺ يتخوف ما أشبه هذا على أمتــه ويجذرها إياهم ثم الصحابة بعده والتابعون نخافة أن يتكلموا في الله وفي القرآن بأهوائهم فيضلوا)(١). فهذا التسجيل المنصف للنقلة التي حدثت بعبد شيوع الكلام والجلل يضع أصابعنا على حقيقة مهمة وهي أن ما كان عليه الصحابة والتابعون ليــس هو نفسه عند المتأخرين من السلف، وبالتالي كان لابد من أن تختلف أنظار العلماء تبعـاً لحصر مفهوم السلف أو تمديده.

<sup>(</sup>١) الرد على الجهية: ٢٥٩.

٢- كون ما وردنا من السلف في ذلك قليلاً جداً وخصوصاً ما وردنا عن الصحابة -رضى الله عنهم- فمن يتصفح في كتب التفسير بللا ثور لا يكلد يجد للصحابة رأياً في هذه المسائل إلا النزر القليل. فلماذا لم يتكلم الصحابة في ذلك؟ هنا اختلف العلماء فمنهم من يقول: إن هذه النصوص وردت بلغتهم وهي واضحة جلية فلم يحتاجوا إلى تفسيرها أو السؤال عنها. ولأن الأصل هو الآخذ بالظاهر ما لم يرد شيء ينقضه وطللًا أنه لم يرد عنهم ما ينقض هذا الأصل فهم إذاً قائلون به لا محالة. وهذا هــو كلام عامة من ينسب الإثبات إلى السلف كابن تيمية وتلامذته. وغيرهم بقول: إن سكوت الصحابة رضى الله عنهم- يعني أنهم اختاروا التفويض وهنالك قرائن كشيرة على هذا منها ما ورد عن يعضهم من النبهي عن الخوض فينها وهدها من المتشابه وتبديع الباحثين عن معانيها والسائلين عنها ونحو هذا عامر معنا في تفصيلنا لأقوال اصحاب هذا الراي ثم يأتي أصحاب "التأويل الإجالي" ليفسروا لنا سكوتهم على أنهم غلبوا أدلة التنزيه الحكمة، ورغبوا عن تفصيل المتشابه، لأنه قد قــام عندهــم أنَّ الله منزه عن سمات الحدوث كالتركيب والتحيز فلا يمكن للصحابة رضى الله عنهم أن يقولوا بظواهر هذه النصوص وهي تشعر بكل ذلك. ومعني هــذا أنـهم سكتوا ورعــأ وإلا فهم مؤولون من حيث الجملة. وعلى أية حال فالذي يبدو أن كل فريسق إنسا يفسر سكوت السلف بمنظاره هو وطبيعة تفكيره لا سيما أن الساكت قد يفهم من سكوته المتناقضات فقد يسكت الإنسان راضياً. وقد يسكت مستنكراً، وقد يسكت تواضعاً، وقد يسكت تكبراً. وكل ما نعرفه عن السلف الأوائل أنهم سكتوا، والقرائس متعارضة أو على الأقل غير قاطعة في كشف الدافع لهذا السكوت فلا يمكن - والحالبة هـذه-الجنزم بحقيقة ما كان عليه السلف -رضي الله عنهم- ولو كان الجزم بمكناً لما اختلف المسلمون هذا الاختلاف -والله أعلم-.

٣- كون النزر القليل الذي وردنا عن السلف الأول في ذلك لا يحمل صبغة واحدة فهو مختلف أيضاً فقد ورد عن السلف ما يدعم الاتجاهات المختلفة، وقد أقر ابسن

تيمية -رحمه الله- بوجود خلاف للسلف في تفسير آية الساقي وزعم أنهم لم يتنازعوا في غيرها فقال: (إني لم أجدهم تنازعوا إلا في مثل قوله تعالى: {يوم يكشف عن ساق} فروى عن ابن عباس وطائفة أن المراد به الشلة أن الله يكشف عن الشلة في الآخرة. وعن أبي سعيد وطائفة أنهم عدوها في الصفات للحديث الذي رواه أبو سعيد في الصحيحين)(١) والصحيح أن الخلاف أوسع من هذا - وكما سنرى-. ثم إن الخلاف في تفسير آية الساق على قلة ما ورد عن الصحابة من تفسير ليس بالأمر السهل وإنما قد يعبر عن جذور حقيقية للمذاهب التفسيرية التي تبناها الخلف فيما بعد ثم إن ابن تيمية الذي بني مذهبه على أساس تساوى الصفات في الإثبات ألا يحق لنا أن نسأله لماذا اختلف الصحابة في السلق مع ورود الحديث الصحيح المبين للآية ولم يختلفوا في نحو صفة العلم أو القدرة أو الإرادة؟ ثم كيف يصر ابن عباس على تأويل الآية مع ورود الحديث الصحيح بها ويتناقل تأويله هذا تلامية دون أن ينكر عليه أحد؟ أيكن أن ي يكون هذا لو أن ابن عباس خالف الناس في تأويل صفة القدرة أو الإرادة؟ إن المقصود من هذه الأسئلة أن نصل إلى نتيجة مهمة وهي أن السلف ما كانوا يعداملون الصفات الخبرية كبقية الصفات، ومن ثم فإن الخلاف فيها ليس كالخلاف في غيرها، ولذلك اتسع فيها الخلاف أكثر من غيرها عند المسلمين سلفاً وخلفاً. ولنتمعن الآن في بعض مواقف السلف من هذه النصوص.

## ١٠١. أمثلة من إثبات السلف للصفات الخبرية:

أ- ينقل الذهبي عن الأوزاعي -عليهما الرحمة- أنه قال: ( كنا نحسن والتابعون متملخوا فرق في في الله الله بن المسارك - متملخوا فرق في في السماء السابعة على عرشه) (٢٠) وينقل أيضاً عن عبد الله بن المسارك - معملة الله الله الله الله الله عرشه) (٢٠) وجل؟ قال في السماء السابعة على عرشه) (٢٠).

<sup>(</sup>١) (المعلم المان من الباب الثان. ٢٩٤/١/ ١٥ والحديث عرج في الفصل الثاني من الباب الثاني.

<sup>(&</sup>lt;sup>†) (3)</sup> مختصر العلو: ۱۳۷.

ب- يروى الطبري عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال: (ما السماوات السبع والأرضون السبع في يدالله إلا كخردلة في يد أحدكهم) (() وأنه قبال أيضاً (إلمنا السبعين بشماله المشغولة عينه وإنما الأرض والمسبعاوات كليها بيمينه وليس في شمالك شيء) ().

ج- ما ألفه بعض متأخري السلف طلقع بالإثبات كما فعل ابن خزيجة والدارمي، ومنه أيضاً رسالة الأمام أحد في الرد على الجهمية وتبويب بعض الحديثين منهم قد يشعر بذلك أيضاً كما فعل البخلري رحم الله في صحيحه حيث عقد كتابلاً خاصاً سمله "كتاب التوحيد" ويوب على أبواب كثيرة جاء كثير منها مبوباً بحبسيب الصفات الخبرية فتراه يقول مثلاً باب قول الله تعالى (ويحذركم الله نفسه) وباب قول الله تعالى (ويأتمننَع عَلَى عَيْنِي) وباب قول الله تعالى (ولتُعننَع عَلَى عَيْنِي) وباب قوله تعالى (المناف المي وردت فيها هيافي تعلى (المناف المي وردت فيها هيافي الألفاظ إن هذا التبويب وبهذه الطريقة لا شك أنه يشعر بميله إلى مذهب الإثبات.

# ج. أمثلة من يتأويل السيلف لهنذه الصفيات عجاء أبيت الساق التے مرت: الساق التے مرت:

أ- عن ابن عباس - رضي الله عنهما- أنه تأول قوله تعالى: {الله نور السموات والأرض} أن الله هاي أهل السموات والأرض، وغو هذا عن أيس بن مالك - رضيي الله عنه-".

ب- عن ابن عباس أيضاً في قوله تعالى: {قالت اليهوديد الله مغلولة...} قبان: (إنهم لا يعنون بذلك أن يد الله موثقة، ولكنهم يقولون: إنه يحيل أمسك ما عندم)(1).

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> للصدر السابق: ١٥١.

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبرى: ٢٥/٢٤.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ٢٥/٢٤.

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبري: ۱۳٥/۱۸.

جـ- تأول ابن عباس رضي الله عنهما- قوله تعالى: {فأينما تولوا فشم وجه الله} بالقبلة التي أمرنا الله بالتوجه إليها، وتبعه على هذا التأويل عكرمة ومجاهد والشافعي وابن تيمية رضي الله عنهم أجمعين- يقول ابن تيمية: (قد قال مجاهد والشافعي: يعني قبلة الله فقلت نعم هذا صحيح عن مجاهد والشافعي وغيرهما وهذا حق، وليست هذه الآية من آيات الصفات. ومن عدها في الصفات فقد غلط فإن سياق الكلام يلل على المراد)((). هذا ومن السلف من فسر الوجه بالذات وهو المروي عن الضحاك وأبي عبيلة واختاره ابن كثير وذلك في قوله تعالى: {ويَبقَى وجه ربّك}. ومنهم من فسر الوجه في قوله تعالى: {ويبقي وجه ربّك}. ومنهم من فسر الوجه في قوله تعالى: (كل شيء هالك إلا وجهه) أنه العمل الذي قصد به وجه الله وهذا هو المروي عن ابن عباس ومجاهد والثوري وغيرهم رضي الله عنهم هذا وقد صرح البخاري في صحيحه بتأويل الوجه بالملك فقال: {كل شيء هالك إلا وجهه} إلا ملكه ويقال إلا ما أريد به وجه الله)((). وهكذا تكون أغلب النصوص التي وردت فيها لفظة "الوجه" مؤولة عند السلف.

# وأما ما نقلعن السلف مها يحلعلى التفويض فلنذكر بهذين المثالين فقط:

ا- قول محمد بن الحسن الشيباني -رحمه الله-: (اتفق الفقهاء كلهم من الشرق والغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله الله في في صفة الرب عز وجل من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه فمن فسر شيئا من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي في وفارق الجماعة فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا)(").

<sup>(1)</sup> المصدر السابق: ٣٠٠/٦.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى: ۱۹۳/۳. وانظر الطبري: ۱۰۰۱، وابن كثير ۱۰۰/۱. والأسماء والصفات للبيسهقى: ۳۰۹.

<sup>(&</sup>lt;sup>r)</sup> انظر هذه التأويلات وغيرها في الفصل الثاني من الباب الثاني من هذه الرسالة.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي لابن تيمية: ٤/٤،٥. وانظر رسالة التنــزيه لابن قدامة: ١٩-١٩.

ب- قول سفيان بن عبينة -رحمه الله-: (ما وصف الله قبارك وتعالى نفسه في كتابه فقراءته تفسيره ليس لأحد أن يفسره بالعربية ولا بالفارسية)(١).

و السلف علا بالاختلاف ما وردنا من تغسير لهذه النصوص عن بعض من تكلم فينها من السلف علا بالاختلاف في تفسير المتأخرين لموقف السلف.

٤- إن هنالك عبارات استخدمها بعض السلف ليست واضحة الدلالة، بال يكتنفها غموض يجعلها أهلاً لتنازع الآراء في فهم المقصود منها. ومن ذلك مشلاً قولهم: إن الوجه واليدين والقدم ونحو هذا صفات اله تعالى بلا كيف فما معنى كونسها صفات الله؟ وما معنى قولهم: بلا كيسف؟ إن هذا القول من المكن أن يفهمه المثبت أنهم يقصدون أنها صفات حقيقية ثابتة لله تعالى وهي على ظاهرها. وبلا كيف أي بــلا تخيــل أو تشبيه. والمفوض يفهم منه أنهم يقصدون بذلك أنها صفات بمعنى أن الله تعمالي قد أضافها لنفسه وبلا كيف أي لا يمكن إدراك حقيقتها أو معناها. كل ما في الأمر أن النص قد ورد بها فهي ثابتة بهذا. وأما حقيقتها ومعناها فلا يمكن معرفته. والمؤول يقول: إنسهم يقصدون أنها صِفات أي ليست أبعاضا لأن الظاهر من إطلاق الوجه واليد والقلم الأعضاء والأبعاض فقولهم: صفات أي ليست أبعاضاً وهذا صرف عن الظاهر، والصرف عن الظاهر تأويل، وأما قولهم: بلا كيف أي بــلا تحديد تفصيلي لمعنى هــله الصفات. ونحو هذا ما ورد عن بعض السلف أنه قبال في الاستواء: (الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة)(٢). ولذا تجد هذا النص يستشهد به الجميع على السواء فالاستواء معلوم بمعنى أنه واضح المعنى هذا في فسهم المثبتين. والكيف مجمهول أي: التكييف بمعنى التمثيل والسؤال عنه بدعة: أي عن الكيف. وأما المفوضون فيقولون الاستواء معلوم أي ثابت بالنص. والكيف مجهول أي المعنى. والسؤال عنه أي عن المعنى، لأن إدراك هنه المعانى من اختصاص الله (ومَا يَعْلَمُ تَأْويلُهُ إلا اللَّهُ).

<sup>(</sup>١) الأسماء و الصفات للبيهقي : ٣١٤.

<sup>(</sup>٢) انظر الفصل الأول من الباب الثاني ص ١٧٧.

والمؤولون يقولون: جهالة الكيف في الاستواء تأويل، لأن ظاهر الاستواء كيف فنفي الكيف نفي الظاهر المتبادر ونفي الظاهر تأويل. ونحو هذه الفهوم المختلفة يمكن أن يفهم قول السلف: (أمروها كما جاءت) ونحو هذه العبارة ولا يوجد دليل قاطع يرجح واحدا من هذه الفهوم.

## المبحث الرابع رأى في حقيقة موقف السلف

الذي يظهر أن مواقف السلف من الصفات الخبرية تجمل السمات التالية: ١- السمة السائلة على موقف السلف وخصوصاً الصدر الأول هي السكوت، وتفسير هذا السكوت لا يكن أن يكون قاطعاً ولذلك اختلف العلماء فيه.

Y- إن التكلم بهذه الصفات عند من تكلم منهم لم يحمل طابعاً واحداً لكي يستخلص منه قاعدة منضبطة يقلس عليها بل قد اختلفت عباراتهم فمنها ما تجده إثباتاً أو تفويضاً أو تأويلاً - كما مر - هذا بالإضافة إلى أن الكثير من عباراتهم يكتنفها الغموض كقولم: (أمروها كما جاءت) و(قراءتها تفسيرها) و(أمضوها بلا كيف).

٣- أن السلف قد اختلفوا بحسب اختلاف زمانهم فالصدر الأول منهم كان أقل خوضا من الذين عاشوا في القرن الثالث وكلما ابتعدنا من الصدر الأول نجد الكلام يكثر في هذه الصفات (۱) حتى ألفت فيه المؤلفات فالصدر الأول لم يكن يتكلم في ذلك بىل ولم يرد عنهم مصطلح "الصفات" فضلاً عن تقسيمها إلى صفات ذات ولعمل أو عقلية وخبرية فضلاً عن الجدال فيها والنقاش حولها. في حين وجدنا هذه المسلحث والمناشسات قد اتسعت عند متأخري السلف في القرن الثالث ولعل هذا التطور التدريجي هو الذي ولد مذاهب الخلف واتجاهاتهم، لأنسا لا نستطيع أن نحده فاصلاً زمنياً واضحاً بين السلف والخلف، ولم يكن الكلام عند الخلف ظفرة مفلجئة وإنما هو التطور التدريجي السلف والخلف، وظهور دواعي التحدي والاستجابة (۱).

<sup>(1)</sup> انظر ما سجله الدارمي عن هذا التطور، ص ٦٩ من هذا الفصل.

<sup>(</sup>٢) ولهذا اعتبر ابن حزم هذا المصطلح بدعة منكرة، انظر الفصل: ٢٨٣/٢.

<sup>🗥</sup> انظر تفسير آيات الصفات بين المفوضة والمؤولة لأستاذنا الدكتور محسن عبد الحميد: ٥.

ولهذه السمات البارزة في مواقف السلف نستطيع أن نجزم بأن السلف لم يكن لهم مذهب واضح في الصفات، وتفسير موقفهم قائم على الظن والقرائن غير القاطعة. وبالتالي فهو ليس ملزماً، ولذلك اختلف العلماء فيما بعد وتعددت مذاهبهم ولـوكان للسلف مذهب موحد واضح لما جاز لمسلم أن يخالفه فضلاً عن أن يخالف عمهور غفس من المسلمين، إن الادعاء بوجود مذهب موحد عند السلف في العقيدة، وحتى الفقه مجازفة ومخاطرة أدت بالفعل إلى توسيع شقة الخلاف بين المسلمين وأعطت الخلاف بُعــداً خطيراً ليس من السهل التغاضي عنه. ولهذا شاعت كلمات التضليل والتبديع وربما التكفير -ولا حول ولا قوة إلا بالله-ولو قمنا فرضاً بجمع كل الذي قاله السلف في مسائل الصفات فهل سنصل إلى مذهب موحد واضح؟ إن ما قلمنـه مـن أمثلـة علـي اختلاف السلف فيها يكفى لنفى ذلك. مع أن الذي كان يعيش أيام السلف لم تكن هذه الأقوال مجموعة لديه إذ لم يكن أحد يهتم بها جمعاً وتبويبهاً وترتيبهاً. بـل ولم يكن أحد يدعو لها أو يفسرها للناس. والذي أطمئن إليه أن موقف السلف هذا قائم على أن هذه المسائل لا تلخل ضمن دائرة التكليف وإلا فهل كان كل صحابي مثلاً يعلم أن لله يدين وأصابع وقلمأ وساقأ ووجهأ وعينا، وأنه يستهزئ ويمكر ويستردد وأنه يضحك ويصعد وينزل؟ هل الصحابة كانوا كلهم يحفظون هذه الكلمات ويعتبرونها عقيلة وأصلاً من أصول الدين؟ هل كانوا يدعون لهـ؟ هـل كـانوا يمتحنون الناس بـها لاختبـار صـدق إسلامهم؟ هل كانوا يلقنونها لأولادهم وذويهم؟ كيف كان ذلك ولم يردنا شيء منه؟ ثـم هب أنه ورد في واحدة منها فهل ورد ذلك في جميعها؟ وهل يجوز أن تنسى بعض عقسائد الملة (١٠)؛ إن هذه الأسئلة ينبغي أن تطرق باستمرار تلك الرؤوس التي أرادت أن تتخذ من هذه النصوص منشاراً لشق جسد الأمة وتمزيقها. والله المستعان.

<sup>(1)</sup> انظر إلجام العوام الغزالي: ٨٨.

## النصل الثانى الصفات الفبرية عند الخلف

تمهيد: نظرة عامة في مذاهب الفلف.

المبعث الأول: التفويض.

المبحث الثانى: التأويل.

البعث الثالث: الأثبات.

## نظرةعامة فيمذاهب الخلف

عند حديثنا عن موقف السلف من الصفات الخبرية مر معنا التطور الذي حصل لموقف السلف ذلك التطور التدريجي الذي كان استجابة طبيعية لظروف المتحددي التي واجهتها الأمة آنذاك وقلنا أيضا: إن هذا التطور التدريجي كان المنسأ الحقيقي لمذاهب الحلف وموقف السلف الحلف ولذلك فمن الصعب وضع خيط يفصل بين مذاهب الحلف وموقف السلف لأن تعدد مذاهب الحلف لم ينشأ عن فراغ وإنما وجد جذوره الحقيقية في فتباوى السلف وأقوالهم وهنا نقول أيضا: إن الصعوبة لا تكمن في علم وجود خيط فاصل بين السلف والحلف فحسب، وإنما الصعوبة أيضا في تمييز مذاهب الخلف بعضها عن بعض، ونكتفي هنا بالاستشهاد على بعض مظاهر هذه الصعوبة:

العظم الله الكلام المناصرة المناصرة المناصرة المناصرة المناصرة الكلام المسلم لنا على إطلاقه من غير منفصاته إذ أن ما ورد عن بعض الأساعرة ينقض هذا، وهاك مثلاً أقوال الأشعري نفسه مؤسس المذهب فتراه يقبول مشلاً حاكياً مذهب أصحاب الحليث: (وأن الله سبحانه وتعالى على عرشه كما قال: (الرّحْمَنُ عَلَى المَرشِ اسْتَوَى) وأن له يلين بلا كيف كما قال: (نحلقت بيلي) وكما قال: (بل يلاه مبسوطتان) وأن له عينين بلا كيف كما قال: (تجري باعيننا) وأن له وجها كما قالية الويية في وجه وبيا بيلك والإكْرام) (١٠) ثم عقب على كل هذا بقوله: (وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه تذهب) (١٠) وهذا أبو المعالي الجويني ركن الأشاعرة في التأويل -عليه رحمة الله يقول: (وذهب أثمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وأجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيها إلى الرب تعالى والذي نرتضيه رأياً وندين الله به عقالاً اتباع سلف الأمة فالأولى الاتباع وترك الابتناع) (١٠) ثم هذا الإمام الغزالي -وهو من هو عند

<sup>(</sup>۱) مفالات الإسلاميين: ۲۲۰/۱.

<sup>(</sup>۲) المصدر السابق: ۱/۳۲۰.

<sup>(</sup>١) العقيدة النظامية: ٣٢.

الأشاعرة - يقول: (البرهان السمعي على ذلك وطريقه أن نقول الدليل على أن الحق مذهب السلف أن نقيضه بدعه، والبدعة منمومة وضلالة والخوض من جهة العوام في التأويل والخوض بهم فيه من جهة العلماء بدعة منمومة وكان نقيضه وهو الكف عن ذلك سنة محمودة)(٢).

العظم الثاني: إن كثيرا ما نرى أن من يعرفون بالإثبات مثلاً قد يصدر عنهم تأويل بعض النصوص ومن يعرف بالتأويل قد يثبت أو يفوض بعض النصوص ومكذا، فالمسألة متداخلة أي أن منالك تشابكاً في الآراء وتداخلاً فلا يمكن الفصل بسهولة ولنضرب بعض الأمثلة.

العثال الأول: هذا ابن تيمية -رحمه الله- الذي عرف بتشده في الإثبات يـؤول قوله تعالى: (فأينما تولوا فثم وجه الله) بأن المقصود قبلة الله وقد نسب هـذا القـول إلى عاهد والشافعي وغيرهما -عليهم رحمه الله- ". بينما يأتي تلميـذه ابـن القيـم -رحمه الله- ليرد هذا التأويل بقوة مع اعترافه أنه قـول بعـض السـلف فـتراه يقـول أولاً: (إن تفسير وجه الله تعالى بقبلة الله وإن قاله بعض السلف كمجاهد وتبعـه الشافعي ... إلى أن قال: أنه لا يعرف إطلاق وجه الله على القبلة لغة ولا شرعاً ولا عرفاً) (ع) ثم استفاض في رد هذا التأويل.

العثال الثاني: هذا ابن كثير -رحمه الله- المعروف بسمته التفويضي من خلال تفسيره تسراه مثلاً يؤول الاستواء الوارد في قوله تعالى: (ثم استوى إلى السماء) بقوله أي قصد إلى السماء والاستواء هنا مضمن معنى القصد والإقبال لأنه عدي بإلى)(٥) بينما نجد ابن جرير الطبري -وهو إمام من أثمة التفويض كما هو واضح في تفسيره-

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> الحام العوام: ٩٠.

<sup>(</sup>T) تقدم كلام ابن تيمية هذا: انظر ص ٧٣ من هذا البحث.

<sup>(1)</sup> مختصر الصواعق المرسلة: ٣٥٤.

<sup>(°)</sup> تفسير ابن كثير: ١/٥٦.

يلد اشد التنديد بمن يؤول الاستواء بالقصد والإقبال، وتظنى بذلك أنه ينكر مبدأ التاويل حتى إذا اشترسل في كلامه - وفي معرض رده هذا - يعود ليفتح بابأ لتأويل الاستواء أوسع بما أراده ابن كثير حيث قال في معرض رده: (فيقال له: زعمت أن تأويل قوله: (استوى) أقبل، أفكان مدبراً عن السماء فأقبل إليها؟ فإن زعم أن ذلك ليس بإقبال فعل ولكنه إقبال تدبير قبال له فكذلك ققل: علا عليها عليو ملك وسلطان لا علو انتقال وزوال)().

العظمو الثالث: أن كثيرا من الأئمةُ قد سلكوا مسلكاً متجردا في بحث الصفات دونَ أن يميلوا إلى واحد من المذاهب المعروفة وهؤلاء مع وضوح قصدهم إلا · أن موقفهم هذا قد يختلط بمواقف غيرهم فلا يميز المتجرد من المذهبي المذي قلد يخالف مذهبه في بعض المسائل، فمن هؤلاء مثلاً الخطابي وابن بطال والبيهقي والنووي وابسن حجر(١٦) وغيرهم كثير. فالمتتبع لأقوال هؤلاء -عليهم رحمة الله- يجد أنهم لا يلتزمون بطريقة واحدة بل يتعاملون مع النصوص بحسب مواضعها فقد يفوض في نص و يـؤول في آخر، وقد يختلفون فيما بينهم لأنهم لو اجتمعوا على طريقة واحدة لكان هــذا مذهبــاً بل قد تجد من يميل إلى اتجاه ويميل الثاني إلى اتجاه آخر. ولنقارن بين علمين من هنؤلاء الأول: البيهقي الذي يميل في غالب النصوص القطعية إلى التفويـض أو الإثبـأت بينمــا يميل فيما كان طريقه سنة آحاد إلى التأويل، وقد يكون اقتفى بهذا أشر الخطابي اللذي يكثر النقل عنه. ومما نقله عنه في هذا قوله: (إن الأصل في هذا وما أشبهه في إثبات الصفات أنه لا يجوز ذلك إلا أن يكون بكتاب ناطق أو خبر مقطوع بصحته ... وما كان بخلاف ذلك فالتوقف عن إطلاق الاسم به هو الواجب، ويتأول حينتذ على ما يليق بمعانى الأصول المتفق عليها من أقاويل أهل الدين والعلم)(١) وأمــا الشاني فـهو الإمـام

<sup>(</sup>۱) تفسير الطوري: ۱۹۲/۱.

<sup>(</sup>٢) ولعل هذا الموقف المتجرد هو الذي حعل مثل سفر الحالي يتهم ابن حجر بالتذبذب في العقيدة. انظرر كتابه: منهج الأشاعرة في العقيدة: ٢٨.

<sup>(</sup>١) الأسماء والصفات للبيهقي: ٣٣٥-٣٣٦.

النووي -رحمه الله- الذي يميل في تقسيمه للصفات وتبويه لها إلى طريقة الأشاعرة بـل هو أشعري بحت في هذا فغي كتابه "المقاصد" لا يثبت لله إلا عشرين صفة: النفسية والسلبية والمعاني والمعنوية (أ) ثم نجله في أغلب الصفات الخبرية لا يكلا يعطي رأياً واضحاً بل لا يزيد على نقل الآراء المختلفة وفي الغالب يتركها من غير ترجيح، وقد يؤول في بعضها. إن من يقرأ شرحه لصحيح مسلم لا يستطيع إلا أن يجزم أن النووي كان متجردا في موقفه من الصفات الخبرية.

إن أمثل هؤلاء الأثمة يشكلون قنوات الاتصال الواسعة بين المذاهب المختلفة. وقد يجاولون تقريب وجهات النظر وتبيان أن الخلاف في هذه المسائل فيه متسع، ولذلك نرى أغلب هؤلاء يذكرون آراء المذاهب المختلفة وقد يرجحون وبمنتهى الاحترام وسعة الصدر للرأي المخالف وقد لا يرجحون أصلاً. وكان الأمر مستساغ على هذه الوجوه جميعاً. فمن الطبيعي مع و جود هذا النمط الجليل أن يصعب وضع الفواصل الواضحة بين المذاهب المختلفة.

لهذه الظواهر وغيرها إذاً صعب على الباحثين تمييز مذاهب الخلف في الصفات الخبرية، فترى الكثير من الكتاب والباحثين يقصر الخلاف أصلاً في مذهبين اثنين: التفويض والتأويل، ومنهم من يجعل التفويض مذهباً للسلف والتأويل مذهباً للخلف. ولكن دقة البحث تقودنا إلى القول بوجود ثلاثة مذاهب رئيسية عند الخلف وهي: التفويض والتأويل والإثبات، وللتدليل على وجود هذه المذاهب الثلاثة لابد من ملاحظة ما يأتي:

١- إن القول بوجود هذه المذاهب الثلاثة ليس بدعاً من القول وإنما سبقنا إلى هذه الحقيقة غير واحد من العلماء فمثلاً هذا الإمام الجويني والدد إمام الحرمين -عليهما رحمة الله- يقول: (وكنت متحيراً في الأقوال المختلفة الموجودة في كتب أهل العصر في جيم ذلك من تأويل الصفات وتحريفها أو إمرارها والوقوف فيها أو إثباتها بلا تأويل

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> انظر المقاصد النووية: ۱۱.

ولا تعطيل ولا تشبه ولا عميل (١٧ فهذا تبيين جلى للمذاهب الثلاثة ثم يأتى ابن تيمية -رحمه الله- فيقول: (فما زال في الحنبلية من يكون ميله إلى نوع من الإثبات الذي ينفيه طائفة أخرى منهم، ومنهم من يمسك عن النفي والإثبـات جيعـة ففيـهم نفـس التنـازع-الموجود في سائر الطوائف) (١) وهند شرحه لحديث النزول يذكر أيضها المذاهب الثلاثة بشيء من التفصيل، وتكلم من مذاهب السلمين في الصفات بصورة عامة ففصلها في ستة مناهب ثم اختصرها في ثلاثة فقسال: (وجساع الأمر أن الأقسسام المكنية في آيسات الصفات وأحاديثها ستة أقسام كل قسم عليه طائفة من أهـل القبلية قسيمان يقولان : تجري على ظواهرها. وقسمان يقولان: هي على خلاف ظاهرها. وقسمان يسكتان) ٣٠٠. ٧- لا خلاف في وجود مذهب التأويل ومذهب التفويض فإذا علمنا بعد أن هنالك فريقاً من أهل السنة والجماعة لا يرتضي كلا المذهبين ويرد عليهما ويفند أراءهما بقوة ثم يقيم منهجاً متكاملاً في فهم الصفات هذه أفلا يكون هذا مذهباً ثالثاً؟ وقد قلمنا بعض الشواهد على هذا عند حديثنا عن نظرة العلماء إلى موقف السلف، وقد مر معنا كيف يصم ابن تيمية من ينسب التفويض إلى السلف بالتجهيل وكأنه ينسب إلى السلف الجهل بكتاب الله وسنة رسوله صلى ونذكر الأن بعض الشواهد الأخرى: تقدم قبل قليل قول الجويني الوالد رحه الله- وهنا نؤكله عقولة له أخرى وهي: (إذا علمنا ذلك واعتقدناه تخلصنا من شبه التأويل وعماوة التعطيل وحاقبة التشبيه والتمثيل، وأثبتنا علو ربنا سبحانه وفوقيته واستواه على عرشه كما يليق بجلاله وعظمته والحق واضح في ذلك والصدور تنشرح لد فإن التحريف تأبله العقول الصحيحة مثل تحريف الاستواء بالاستيلاء وغيره والوقوف في ذلك جهل وعبي مع كون أن الرب تعالى وصف لنا نفسه بهذه الصفات لنعرفه بها فوقوفنا عن إثباتها ونفيها عدول عن المقصود منه في تعريفنا إياها فما وصف لنا نفسه بها إلا لنثبت ما وصف به نفسه لنا ولا نقف

<sup>(1)</sup> رسالة في إثبات الاستواء للحويني نفسه: ١٧٦.

<sup>(</sup>۲) بحموع الفتاوي: ۱۹۲/٤ وانظر شرح حديث النزول: ۱۸۲-۱۸٤.

<sup>🗥</sup> بحموع الفتاوى: ٥/١١٣.

في ذلك. وكذلك التشبيه والتمثيل حماقة وجهالة فمن وفقه الله تعالى للإثبات بلا تحريف ولا تكييف ولا وقوف فقد وقع على الأمر المطلوب منه إن شاء الله تعالى) وأما ابن تيمية فإن غالب ما كتبه في الصفات هو تأكيد لهذه الحقيقة، ولننظر في هاتين الفقرتين من كلامه: (وهؤلاء الذين ينفون التأويل مطلقاً ويحتجون بقوله تعالى: (وما يعلم تأويله إلا الله قد يظنون أنا خوطبنا في القرآن بما لا يفهمه أحده أو بما لا معنى له أو بما لا يفهم منه شيء وهذا مع أنه باطل فهو متناقض ثم هنالك فريقان أكثرهم يقولون ما لم تثبته عقولكم فانفوه ومنهم من يقول: بل توقفوا فيه) وشرح فقرته هذه بقوله: (لتجتهدوا في تخريجه على شواذ اللغة ووحشي الألفاظ وغرائب الكلام أو أن بسكتوا عنه مفوضين علمه إلى الله تعالى) ثم رد هذا الأخير ورده على الأول معروف تسكتوا عنه مفوضين علمه إلى الله تعالى) ثم رد هذا الأخير ورده على الأول معروف ومضمونه أي التفويض أن كتاب الله لا يهتدى به في معرفة الله وأن الرسول معزول عن التعليم والإخبار بصفات من أرسله).

وعلى هذا فالمعركة دائرة بين المفوضين والمثبتين وإلى اليوم، ولننظر معالم هذه المعركة عند المعاصرين. يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله و ي رده على الصابوني: (فإن مذهب أهل السنة واحد فقط وهو ما درج عليه أصحاب رسول الله واتباعهم بإحسان وهو إثبات أسماء الله وصفاته وإمرارها كما جاءت والإيمان بأنها حق وأن الله سبحانه وتعالى موصوف بها على الوجه الذي يليق بجلاله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تأويل لها عن ظاهرها ولا تفويض، بل يؤمنون بأن معانيها معلومة) - ثم قال: (ثم ذكر -أي الصابوني- إن أهل السنة والجماعة يفوضون علم معاني الصفات إلى الله وكرر ذلك في غير موضع وقد أخطأ في ذلك ونسب إليهم ما هم براء منه كما تقدم بيان ذلك فيما نقلنه من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله)(۱)

<sup>(</sup>١) رسالة في إثبات الاستواء له: ١٨١.

<sup>(</sup>T) بحموع الفتاوى: ٦٧/٣.

<sup>(\*)</sup> المصدر السابق: ٥/٧٠.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> تنبیهات: ۱۸.

ويقول أيضا: (إن هذه الدعوى على مذهب السلف دعوى لا أساس لها من الصحة فإن السلف الصالح ليس مذهبهم التفويض لأسماء الله وصفاته لا تفويضاً عاما ولا خاصـًا)(\*\* وهذا الشيخ الدكتور صالح بن فوزان يقول: (قد بينا فيما سبق مراراً أن مذهب السلف في الصفات هو اعتقاد ما دلت عليه النصوص من غير تشبيه ولا تعطيل وليس هو التفويض فنسبته إليهم زور وبهتان، وهم منه بسراء فكسل من التفويس والتأويل من مذاهب الخلف المحدثة، وليس فيهما مفضول ولا فاصل بل كلاهما زور وساطل) الله بل وهذا الدكتور رضا بن نعسان يؤلف كتاباً مستقلاً عنوانه "علاقة الإثبات والتفويض بصفات رب العللين" كرسه للرد على التفويض وأهله وعما جباء في صفحاته الأولى: (وكان من أهم الأسباب التي دفعتني إلى الكتابة في هذا الموضوع لما رأيت كثيراً عمن ينتسبون للعلم وقعوا فريسة هذه الشبهة حتسى أنهم زعموا أن مذهب السلف هو تفويض الصفات الحض وأن إثبات الصفات الد سبحانه وتعالى ليسس مذهب السلف بل إن ذلك من اختراع وابتداع شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- وهذا قـول بـاطل وادعاء ساقط)(4) والمغراوي يجعل في مقلمة كتابه عنواناً بــارزاً (التفويـض ليــس مذهبــاً للسلف)(٥) وظَّفه أيضا لنقد مذهب التفويض وترجيح مذهب الإثبات. ولو أردنا أن نسرد الدلائل على وجود مذهب ثالث هو مذهب الإثبات في المتقلمين والمتأخرين لأعيانا السرد ويهمنا هنا أن نشير إلى ملاحظة مهمة وهسى أن الذيبن يتصدون لمعالمة مشكلة الصفات في عصرنا الحاضر عليهم أن يدركوا هذه الحقيقة بل إن أساس المشكلة اليوم هي ليست معركة تدور بين المفوضين والمؤولين وإنما المعركة هي بين المثبتين وغيرهم الذين يحاربون التفويض كما يحاربون التأويل، نسأل الله السداد والتوفيق.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ٣٤.

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> المصدر السابق: ٧٢.

<sup>(1)</sup> علاقة الإثبات والتفويض بصفات رب العالمين: ١٤.

<sup>(°)</sup> المفسرون بين التأويل والإثبات في آيات الصفات: ٣٨/١.

## الهبدث الأول مذهب التفويــــض

التفويض في اللغة من "فوّض" أي ردّ الأمر إلى غيره (١). وهو هنا يعني: رد هـ لم النصوص إلى الله تعالى فلا تفسر ولا يطلب لها معنى (١).

وقد ذكرنا فيما سبق أن هذا في رأي الجمهور هو مذهب السلف غير أنا اخترنا أن السلف لا يمكن أن يكون لهم مذهب موحد في هذا كل ما في الأمر أن أغلب السلف وخصوصا الصحابة -رضي الله عنهم - سكتوا ففسر الجمهور سكوتهم على أنه تفويض. والسكوت لا شك علامة على ذلك لكنها أولاً ظنية غير قطعية. وثانياً إن السكوت لم يكن علماً بل ورد عن السلف ما يشعر بالإثبات تارة وبالتأويل تارة أخرى. وعلى أية حل فهذا التفسير لموقف السلف تمخض عن مذهب محدد اختاره جمع غفير من الخلف وعند حديثنا عن مظاهر التفويض وأنواعه سنتعرف على أبرز العلماء القائلين به ولنبدأ أولا بمظاهر التفويض:

#### أـ مظاهر التفويض:

للتفويض مظاهر كثيرة قد تختلف باختلاف تاريخ الخلاف في هذه الصفات و تعدد أساليب العلماء في التعبير عن آرائهم. ودراسة هذه المظاهر أو السمات مهمة، وهانحن نشير إلى أبرزها:

١- السكوت: كثير من العلماء لم يرد عنهم شيء في تفسير هذه النصوص، والصحيح أنه لا ينبغي القطع بأن كل من سكت فقد فوض إلا بعد أن تقرن بالسكوت قرائن تجعل دلالته على التفويض قوية أو قاطعة، ولنضرب بعض الأمثلة:

<sup>(</sup>١) القاموس المحيط: ٣٥٣/٢ ومختار الصحاح: ٥١٤.

<sup>(</sup>٢) انظر قول سفيان بن عيبنة في هذا البحث: ٩٠ وانظر شرح المقاصد: ١/٠٥.

أولاً؛ إذا اقترن بالسكوت الأمر بالسكوتة فيهذه دلالة قاطعسة على إداة المتضوية وقيد ورد عن كثير من العلمة نهيهم عن الخوض في هذه المصوص وتفسيرها والسؤال عنها وتبليع من فعل ذلك فهذا الإمام مسالك حرجه الله يقول: (والسؤال عنه بدعة) أي عن الاستواء ويقول: (إياكيم والبدع قبل بيا أبيا عبد الله وما البدع قال: أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقلوته لا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون) وهذا ابن سريع حرجه الله يقول: (إن السؤال عن معانيها بدعة والجواب كفر وزناقية) وعمد بين الحسن الشيباني الني مر معنا قوله: (فمن فسر شيئا من ذلك فقد خرج عا كنان عليه النبي في وفارق المحامة) وهذا ابن بعلة العكبري يقول بعد أن سرد كثيراً من هذه النصوص: (فك فقد الأحاديث وما شاكلها تمر كما جاءت لا تعارض ولا تضرب لها الأمشال ولا يواضع فيها القول فقد رواها العلماء وتلقاها الأكابر منهم بسالقبول لها وتركوا المسألة عن تفسيرها ورأوا أن العلم بها ترك الكلام في معانيها) ها.

ثانية إذا اقترن بالسكوت الحاجة إلى الكلام كأن يسأل عنها فلا يجيبه كساقيال أبو عبيد: (إنا إذا سئلنا عن تفسيرها لا نفسرها وما أدركنا أحدا يفسرها) وكما يقول ابن قتيبة -رحمه الله-: (فان قيل كيف النزول منه جل وعز؟ قلنا: لا نحتم على النزول منه بشيء)().

ولعل عا يندرج تحت هذا ما يفعله بعض المفسرين من الإحجام عن تفسير هذه النصوص أو بعضها أو الاكتفاء بنقل أقوال العلماء فيها دون ترجيح، أو أن تسردد هذه

<sup>(1)</sup> مقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابون: ١١٩.

<sup>(</sup>T) انظر كلامه بطوله في الفصل الأول من الباب الثاني.

<sup>(</sup>٢) عتصر العلو للذهبي: ١٠٩. وفتع الباري: ٤٠٧/١١. وبحموع الفتاوى لابن تيمية: ٤٠٤/٤.

<sup>(</sup>b) الشرح والإباتة على أصول السنة والديانة: ٩٠.

<sup>(\*)</sup> الأسماء والصفات لليهقى: ٣٥٥.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> تأويل مختلف الحديث: ١٧٣.

الكلمات بعينها كما وردت في النص، ولعل من أبرز هؤلاء المفسرين ابن جريسر وابن كثير عليهما رحمة الله— مع ما ورد في تفسيريهما من كلام حول بعض النصوص. ولناخذ ببعض الأمثلة على هذا المنهج: يقول ابن جرير في تفسيره لآية الإتيان: (هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام فيقضي في أمرهم ما هو قاض) (ث) وفي آية الجيء يقول: (وإذا جاء ربك يا محمد وملائكته صفوفا صفا بعد صف) في ها هو في تفسيره لهاتين الآيتين لا يزيد على تكرار اللفظ المطلوب تفسيره بعينه (يأتيهم) و(جاء) كما ورد في النص، ثم تراه في موضوع آخر يسرد كل الأقوال الواردة في تفسير النص ومنها ما هو صريح بالتشبيه وأخرى بالتأويل فلا يتعرض لترجيح واحد من هذه الأقوال أو الإنكار عليه (ث). ولحو هذا ما فعله ابن كثير رحمه الله— (ث).

Y- النهي عن ترجمة هذه الكلمات إلى غير العربية، أو الاشتقاق منها، أو القياس عليها ولحو ذلك، فهذا يدل على غاية التفويض حيث أن هذه الكلمات ستصبح على هذا كالطلسم الذي لا يمكن فهمه أو التعبير عنه. ومن هذا ما مر معنا عن سفيان بن عيينة حرحمه الله أنه قال: (ما وصف الله تبارك وتعالى نفسه في كتابه فقراءت تفسيره ليس لأحد أن يفسره بالعربية ولا بالفارسية)(١). ومنه ما نقله الذهبي عن ابن سريج أنه قال: (ولا نترجم عن صفاته بلغة غير العربية)(١). وقد جسد هذا الغزالي في إلجامه حيث يقول: (لا يتصرف في تلك الألفاظ بالتصريف والتبديل بلغة أخرى والزيادة فيه والنقصان منه والجمع والتفريق بل لا ينطق إلا بذلك اللفظ وعلى ذلك الوجه من الإيراد والإعراب والتصريف والصيغة)(١).

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبرى: ۳۲۰/۲.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ١٨٥/٣٠.

<sup>(</sup>t) المصدر السابق: ٣٢٩/٢ .

<sup>(°)</sup> انظر تفسير ابن كثير: ٢٣٦/١.

<sup>(</sup>٦) الأسماء والصفات للبيهقي: ٣١٤.

<sup>(</sup>۱) مختصر العلو: ۲۲۷،۲۲٦.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> إلجام العوام: ٥٤.

وعلى أية حال فهنالك الكثير من العلماء يصرحون بأن نصوص الصفات من المتشابه وأن المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله يقول أبو سليمان الخطابي -رحمه الله- بعد شرحه لحديث النزول: (المتشابه يقع به الإيمان والعلم الظاهر ويوكل باطنه إلى الله عز وجل، وهو معنى قوله: (وما يَعْلَمُ تَأُويلَهُ إلا الله) وإنما حظ الراسخين أن يقولوا آمنا به كل من عند ربنا ... والقول في جميع ذلك عند علماء السلف ما قلنه وروي مشل ذلك عن جاءة من الصحابة -رضي الله عنهم-)<sup>(3)</sup>. ويقول الشيخ إسماعيل الصابوني -رحمه الله- متحدثا عن عقيمة السلف وأصحاب الحديث: (ويكلون علمه إلى الله تعالى ويقرون بأن تأويله لا يعلمه إلا الله كما أخبر الله عن الراسخين في العلم أنهم يقولونه في قوله تعالى: (والرَّاسِخُونَ في العِلْم يَقُولُونَ آمَنًا يه كُلُّ مَّنْ عِنهِ رَبَّنَا ومَا يَذَكُرُ إلا أَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ الراسخين في العلم أنهم يقولونه في قوله المَّابِ (والرَّاسِخُونَ في العِلْم يَقُولُونَ آمَنًا يه كُلُّ مَّنْ عِنهِ رَبَّنَا ومَا يَذَكُرُ إلا

<sup>&</sup>lt;sup>T)</sup> البحاري، فتح الباري: ۲۰٦/۸.

<sup>(1)</sup> الأسماء والصفات للبيهقي: ٤٥٤.

<sup>(</sup>١) عقيدة السلف وأصحاب الحديث: ١٠٧.

#### بدأنواع التفويض :

من المكن أن نقسم التفويض إلى أنواع كثيرة وباعتبارات مختلفة. وأهم هذه التقسيمسات - في نظري- ما يأتي:

تقسيم التفويض باعتبار شموليته لنصبوص الصفات أو اقتصاره على بعض دون بعض. والمتبع لمناهج المفوضين يرى فعلاً المنهجين المختلفين الآتيين:

1- التفويض الشمولي: وأساس هذا النوع اعتبار نصوص الصفات من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله فكل نص منها خاضع لهذا الحكم وبالتالي فلا يجوز لأحد أن يخوض في أي نص من هذه النصوص. وهذا هو موقف كثير من المفوضين وقد مر معنا بعض أقوالهم فلا داعي لإعلاتها هنا.

٢- التفويض الجزئي: وهو التفويض في بعض النصوص دون بعض، فقد يذهب إلى الإثبات أو التأويل، وهذا المنهج الانتقائي سار عليه جمهور من العلماء -كما سنمثل لذلك- ولكن على أي أسلس يقوم هذا الانتقاء؟ الذي ظهر لي أن هنالك أسساً لهذا الانتقاء من أهمها:

أ- اختلاف قوة النص من حيث وروده حيث إن كثيراً من العلماء لا يفوض إلا فيما كان وروده قطعية وأما ظني الورود فلا يتحرجون من تأويله، وهذه طريقة الخطابي والبيهتي ومن وافقهما. يقول الشيخ زاهد الكوثري -رحمه الله-: (وهذه طريقة الخطابي بين تفويض السلف وتأويل الخلفه فتجده لا يفوض في الكل ولا يـؤول في الكل بل يفوض في المتواتر ويؤول فيما دونه)(أ) ولذلك نرى هذا الصنف من العلماء يتحرجون في تأويل آيات الصفات جميعها كالأيات التي ورد فيها الاستواء واليد ونحو هذا بينما يؤولون الأحلايث التي ورد فيها إضافة الأصابع إليه تعالى يقـول الخطابي -رحمه الله-: (وذكر الأصابع لم يوجد في شيء من الكتاب ولا من السنة التي شرطها في الثبوت ما وصفناه وليس معنى اليد في الصفات بمعنى الجارحة حتى يتوهم بثبوتها ثبوت

<sup>(</sup>١) الأسماء والصفات لليهقي / الهامش: ٣٥٣.

الأصابع) (\*\* ولذلك يقول البيهقي -رحمه الله- (ترك أهل النظر من أصحابنا الاحتجاج بأخيار الأحاد في صفات الله تعالى) (\*\* وهذا الذي ذكره البيهقي هو من أهم الأسباب التي أدت إلى ظهور الاتجاهات المختلفة في تفسير نصوص الصفات.

ب- اختلاف قوة النص من حيث دلالته أو توافر القرائن على تحليد المعنى المراد أو علمها فهناك كثير من المفوضين عن يحتجون بأخيار الأحاد ولكنهم لا يفوضون في جرب النصوص لتوافر بعض القرائن الدالة على تحليد المعنى وهذه هي التي يقول عنها الشيخ الكوثري: (والتحقيق التأويل فيما تضافرت فيه القرائن والتفويض فيما سوى ذلك)<sup>(3)</sup>. ولعل أغلب الذين اختلوه التفويض الجزئي اختلوه على هذا الأسلس وعلى هذا يكن أن نفسر المواقف المختلفة في تفسير آيات الصفات عند ابن جرير أو ابن كثير وغيرهما فأيات القرآن كلها قطعية الورود ومع هذا فلا تعلمل عندهم معلمة واحدة ولذلك نرى ابن جرير قد أول كثيراً من آيات الصفات كما فعل في تفسيره فوله تعالى: (إغا لقوله تعالى: (والسماء بنيناها بأيد) قال: (بقوة)<sup>(6)</sup>. وفي تفسيره فقوله تعالى: (إغا لقعمكم لوجه الله) قال: (يعنون طلب رضا الله والقربة إله)<sup>(7)</sup>.

وأما ابن كثير فتراه مثلاً يؤول الاستواء في قوله تعالى: (ثم استوى إلى السماء) فيقول: (أي قصد إلى السماء والاستواء هنا مضمن معنى القصد والإقبال لأنه علي بإلى) فانظر كيف جعل (إلى) متكا للتأويل. بينما اختار التفويض في قوله تعمالى: (ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى العَرْش) الأعراف/ ٤٥ (٣).

<sup>(7)</sup> للصدر السابق: ٢٣٦.

٣ للصدر السابق: ٢٥٧.

<sup>(4)</sup> الأسماء والصفات لليهقى / الحامش: ٣٥٣.

<sup>(°)</sup> تفسير الطبري: ٧/٢٧.

<sup>(</sup>۲) المصدر السابق: ۲۱۰/۲۹.

<sup>(</sup>۱) تفسیر این کثیر: ۱/۹۸.

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> المصدر السابق: ۲۱۱/۲.

شانيا: يمكن تقسيم التفويض باعتبار موقعه من المذهبين الأخرين (الإثبات والتأويل) إلى ثلاثة أنواع:-

١- تفويض قريب من الإثبات: فهناك من بعض المفوضين من يحمل كلامــه التفويضــي قرائن ودلائل تقربه بعض الشيء من المثبتين إلى حد أن قد يختلط مقصوده بمقصوده... وهذا من شأنه أن يلقى الضباب ويعتم الرؤية فقد لا يستطيع الباحث أن يحيز بسهولة المفوضين هؤلاء من المثبتين. فمثلاً بعض المفوضين تجرى على السنتهم المصطلحات التي يؤكد عليها المثبتون كلفظ "الصفة" ولفظ "بلا كيف" ولفظ "تجرى على ظاهرها" فهذه الألفاظ دلائل الإثبات لولا ما يصرفها من القرائن. ولذلك نرى المثبتين يستدلون بهذه الألفاظ على أن قصد المتكلم بها الإثبات لا التفويض. فهذا ابن تيمية -رحمه الله- يتكلم عن قول بعض العلماء: بلا كيف فيقول: (إنه لا يحتاج إلى نفى علم الكيفية إذا لم يفهم عن اللفظ معني، وإنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات. وأيضاً فإن من ينفى الصفات الخبرية أو الصفات مطلقاً لا يحتاج أن يقول: بلا كيف فمن قسال: أن الله ليس على العرش لا يحتاج أن يقول: بلا كيف، ثم يقول في لفظــة (أمروهــا كمــا جاءت): (فقولهم: أمروها كما جاءت يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه فإنها جاءت ألفاظ دالة على معان: فلو كانت دلالتها منفية لكان الواجب أن يقال: أمروا لفظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد أو أمروا لفظها مع اعتقاد إن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقة، وحينئذ فلا تكون قد أمرت كما جاءت. ولا يقل حينئذ: بــلا كيـف. إذ نفــي الكيف عما ليس بثابت لغو من القول)(١٠). ونحو هذا أيضاً لفظ "الصفة" إذا أطلقت على ما ورد في هذه النصوص فحينما يقال عن اليدين أو العين إنسها صفات لله تعالى فهذا ليس بتفويض إذا لم تقترن بدلائل دالة عليه وكذلك قول بعضهم: وأن لـه يديـن بلاكيف ونحوها وكذلك حينما يقرن بعض العلماء الصفات الخبرية بغبرها ويدرجها تحت حُكم واحد كأن يقال مثلاً: ينبغي السكوت عن صفات الله كالعلم والقدرة والوجه

<sup>(</sup>١) محموع الفتاوي لابن تيمية: ٥/١٤١.

واليدين. فهذا ليس تفويضا في الحقيقة إلا أن ترد قرائن صارفة. ومع هذه القرائن يبقى هذا المنحى أقرب أنواع التفويض إلى الإثبات. وبمن ورد عنه استخدام مثل هذه الألفاظ كثير من العلماء ولنتطلم في المقولات الآتية: يقول أبسو مسليمان الخطابي عند شسرحه لحديث النزول: (وهذا من العلم الذي أمرنا أن نؤمن بظاهره - ثم يقول: والمتشابه يقم به الإيمان والعلم الظاهر) إن من المكن أن نفسر هذه المقولة على أنها إثبات لـولا ما تعقبه الخطابي نفسه حيث قال بعد: (وهذا معنى قوله: (ومَا يَعْلَمُ تَأْويلَهُ إلا اللَّـهُ) وإضا حظ الراسخين أن يقولوا آمنًا يه كُلُّ مِّنْ عِندِ رَبُّنا)(١) ولحو هذا قول الشيخ إسماعيل الصابوني -رحمه الله- حيث سرد كثيراً من الصفات الخبرية ثم قال بعد (بيل ينتهون فيها إلى ما قاله الله تعالى وقاله رسوله على من غير زيادة عليه ولا إضافة إليه ولا تكييف ولا تشبيه ولا تجريف ولا تبديل ولا تغيير ولا إزائمة للفيظ الخبير عميا تعرفه العبرب وتضعه عليه بتأويل منكر ويجرونه على الظاهر) فإذا بقى اللفظ على ظاهره وعلى ما تعرفه العرب وتضعه عليه كان هذا إثباتاً لا تفويضاً ولكنه يعقب مباشرة بقوله: (ويكلون علمه إلى الله تعالى ويقرون بأن تأويله لا يعلمه إلا الله كما أخبر الله عسن الراسخين في العلم أنهم يقولونه في قوله تعالى: (والرَّاسِخُونَ فِي العِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا يُهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبُّنَا ومَا يَذُّكُّرُ إِلا أُولُوا الأَلْبَابِ)٣٠. ولعل الأقرب من كل هذا ما يشير إليه تصرف البيهقي -رحمه الله- في كتابه "الأسماء والصفات" حيث يجعل كل نص لم يكس قاطعاً في تقرير الصفة تحت عنوان "باب ما ذكر في كذا" فتراه يقول: "باب مما ذكر في الذات"، "باب ما ذكر في النفس"، "باب ما ذكر في الصورة" ...الخ، بينما حينما يأتي إلى نوع آخر من هذه النصوص مجعله تحت هذا العنوان: "باب ما جاء في إثبات الوجه"، "باب ما جاء في إثبات اليدين "...الخ(١). إن هذا يعنى أنه اختار الإثبات. ولكنه في نفس الموضع تراه يقول: في إثبات الوجمه صفة لا من حيث الصورة لـورود خبر

<sup>(</sup>٢) الأسماء والصفات لليهقي: ٤٥٤.

<sup>(</sup>T) عقيدة السلف وأهل الحديث للصابون: ١٠٧.

<sup>(</sup>١) الأسماء والصفات للبيهقي - في أغلب الكتاب-.

الصادق به. وباب ما جاء في إثبات اليدين صفتين لا من حيث الجارحة لورود الخبر الصادق به. فهذا التعقيب بالإضافة إلى قرائن أخرى مبثوثة في كتابه تجعلنا نقول: إنه لم يرد الإثبات. ومن جملة هذه القرائن مثلا أنه يفصل بين النصوص الواردة في اليد وبين النصوص الواردة في الأصابع مشلاً -على خلاف علاة أهل الإثبات - لذلك تراه يستشهد على تأويله للأصابع بقول الخطابي: (وليس معنى اليد في الصفات بمعنى الجارحة حتى يتوهم بثبوتها ثبوت الأصابع)(").

٢ تفويض قريب من التأويل. وعليه جملة من العلماء المفوضين فتلمس أو تلمح في كلامهم ما يجعلك تجزم أنهم يميلون إلى التأويل ولكنهم يتحرجون منه ورعاً واحتياطاً. ومن مظاهر هذا الميل ما يأتي:

اولاً: كثيراً ما نرى تأثر المفوضين بالنقاط التي انطلق منها المؤولون في تأويلهم فهم يشاركونهم في نقطة الانطلاق ولكنهم لا ينطلقون معهم. ومن هذه المنطلقات التصريح بنفي الظاهر وأنه لا يمكن أن يكون مراداً لله ثم يججمون عن تعيين المراد وهذا الذي أطلق عليه اسم (التأويل الإجمالي) وقد صرح بنفي ظاهر هذه النصوص كثير من العلماء مع اختيارهم لمبدأ التفويض. وهذا هو الذي نسبه الإمام النووي إلى جهور السلف وبعض المتكلمين حيث يقول: (مذهب جمهور السلف وبعض المتكلمين أنه يؤمن بأنها حق على ما يليق بالله تعالى وأن ظاهرها المتعارف في حقنا غير مراد ولا يتكلم في تأويلها مع اعتقاد تنزيه الله تعالى عن صفات المخلوق وعن الانتقال والحركات وسائر سمات الخلق) (() كما نسب هذا إلى السلف وكثير من العلماء ابن كثير حيث قال: (وإنما نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح: مالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه وغيرهم من أثمة المسلمين قليماً وحديثاً وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل، والظاهر المتبلار

<sup>(</sup>٢) الأسماء والصفات للبيهتي: ٣٢٦.

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم بشرح النووي: ٣٦/٦.

وأما ابن القيم -رحمه الله- فهو تابع في ذلك لشيخه بل جل كلامه عن عقيلة السلف لا يخرج عن كلام شيخه ونكتفي هنا بنقل فقرة من كلامه: يقول -رحمه الله-: (تنازع الناس في كثير من الأحكام ولم يتنازعوا في آيات الصفات وأخبارها في موضع واحد بل اتفق الصحابة والتابعون على إقرارها وإمرارها مع فهم معانيها وإثبات حقائقها، وهذا يدل على أنها أعظم النوعين بياناً وأن العناية ببيانها أهم لأنها من تمام

<sup>(</sup>١) المصدر السابق: ٣٦/٥.

<sup>(</sup>٢) انظر المصدر السابق: ١٧/٤.

<sup>(</sup>T) المصدر السابق: ٥٩/٥.

<sup>(1)</sup> المصدر السابق: ١٨/٤.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق: ٧٠/٤.

تحقيق الشهادتين، وإثباتها من لوازم التوحيد، فبينها الله سبحانه وتعالى ورسوله بياناً شافياً لا يقع فيه لبس يوقع الراسخين في العلم، وآيات الأحكام لا يكاد يفهم معانيها إلا الخاصة من الناس وأما آيات الصفات فيشترك في فهم معناها الخاص والعام)(۱)!! ورحم الله ابن القيم كيف استرسل إلى هذا الحدحت عجعلك تعيش على شاطئ الأحلام متناسياً غبار أشرس معركة داخلية تعانى منها الأمة إلى اليوم!!.

وعلى أية حال فمما يعضد هـذا التفسير لموقف السلف مـا وردعـن بعـض السلف عما يدعم هذا التفسر ويقويه وخصوصاً من بعض الحدثين الذين تمسكوا بالإثبات ودافعوا عنه بل والفُّوا في ذلك الكتب الخاصة انظر مثلاً إلى ابن خزيمة -رحمه الله- وكتابه "التوحيد وإثبات صفات الرب" الذي جاء أغلبه في إثبات الصفات الخبرية كالوجه واليدين والأصابع والرجل بل وعقد لكل واحدة منها بابـأ. ونحو هـذا الدارمي في كتابيه "الرد على الجهمية" و"الرد على المريسي" فهؤلاء قد هاجموا في جميم هذه الكتب من لم يقل بالإثبات ونسبوه إلى البدعة والزيم وربما ذهبوا بعيداً في الإثبات حتى قل الدارمي: (لأن الحي القيوم يفعل ما يشك ويتحرك إذا شبك وينزل ويرتفع إذا شاك ويقبض ويبسط ويقوم ويجلس إذا شك لأن أمارة ما بين الحسى والميـت التحــرك)<sup>(۱۲)</sup> فإن هذا الغلو في الإثبات وفي تضليل المخالفين وربما تكفيرهم ومن قِبَل علماء محدّثين عاشوا في القرون الثلاثة الأولى يعطى ابن تيمية ومن وافقه دعماً كبيراً في تصوره لمذهب السلف، وابن تيمية لا يخفي هذا بل يعده حجة على نخالفيه انظر مشلاً قول في معرض رده على المتاولين كالرازي وابن فورك: (فإنما بينت أن عين تأويلاتهم هي عـين تأويلات بشر المريسي ويلل على ذلك كتاب الرد الذي صنفه عثمان بن سعيد الدارمي أحد الأثمة المشاهير - حتى قال: ثم رد ذلك عثمان بن سعيد بكلام إذا طالعه العاقل الذكى علم حقيقة ما كان عليه السلف وتبين له ظهور الحجة لطريقهم وضعف حجة

<sup>(</sup>۱) مختصر الصواعق المرسلة: ١٥/١.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> الردّ على المريسي: ۳۷۹.

من خالفهم. ثم إذا رأى الأئمة أئمة الهدى قد أجمعوا على ذم المريسية وأكثرهم كفروهم أو ضللوهم وعلم أن هذا القول الساري في هؤلاء المتاخرين هو مذهب المريسي تبين الهدى لمن يريد الله هدايته) (١). ولا أدري كيف يعلم حقيقة ما كان عليه السلف من كتاب الدارمي وفيه من الغلو ما لا يرتضيه ذكي ولا غير ذكي، فالدارمي هو الذي يقول -وفى كتابه هذا -: (إن كرسيه وسع السماوات والأرض وإنه ليقعد عليه فما يفضل منه إلا قدر أربعة أصابع) (١) وهو الذي يقول: (ولو قد شاء لاستقر على ظهر بعوضة فاستقلت به بقدرته ولطف ربوبيته فكيف على عرش عظيم) (١).

الرأي الشالث: وهو ما يراه الإيجي صاحب "المواقف" والبياضي صاحب "إشارات المرام" والسبكي وغيرهم وخلاصة هذا الرأي: أن السلف كانوا يسنزهون الله عن ظواهر هذه النصوص ثم لا يعينون المراد بعد، وهذا هو ما يسمى بالتأويل الإجمالي يقول العضد الإيجي -رحمه الله-: (فتؤول الظواهر إما إجمالاً ويفوض تفصيلها إلى الله كما هو رأي من يقف على (إلا الله) وعليه أكثر السلف) ويقول البياضي -رحمه الله-: (فتفويض علمها إلى الله تعالى مع تنزيهه تعالى عما يوهم ظواهرها تأويل أيضا لكنه إجمالي ... وهو مذهب السلف في جميع الصفات المتشابهات واختاره مالك والشافعي وأحمد بن حنبل والقطان والقلانسي وكثير من الخلف) ويقول أيضا في صفتي الغضب والرضة (فلاستحالة حقيقتهما عليه تعالى لكونهما عبارتين عن حالة نفسانية تعقب حصول منافر مع انزعاج به وحصول ملائم مع ابتهاج به والكل في حقه تعالى على فيحملان على التجوز والتأويل الإجمالي بنفي الكيفية كما عليه سلف

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> بحموع الفتاوى: °۲٤،۲۳/.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> الرد على للريسى: ٤٣٢.

<sup>&</sup>lt;sup>(17)</sup> المصدر السابق: 887.

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> المواقف: ۲۷۲.

<sup>(°)</sup> إشارات المرام: ١٨٧.

الأمة دون التأويل التفصيلي)(ن) ويقول السبكي -رحمه الله-: (أجمع السلف والخلف على تأويله - أي المتشابه- تأويلا إجمالياً بصرف اللفظ عن ظاهره المحال على الله تعسالي لقيام الأدلة القاطعة على أنه تعالى ليس كمثله شيء)(١). ويبدو أن ركن هذا التفسير لموقف السلف قائم على أساس نفي السلف لظاهر هذه النصوص، وقد نسب هذا إلى السلف غير واحد من العلماء يقول الإمام النووي -رحمه الله-: (وهذا مذهب السلف وجماعة من المتكلمين وحاصله أن يقال: لا نعلم المراد بهذا ولكن نؤمن به مع اعتقاد أن ظاهره غير مراد وله معنى يليق بالله تعالى) ويقبول القرطسي -رحمه الله-: (إن مذهب السلف ترك التعرض لتأويلها مع قطعهم باستحالة ظواهرها)(١٠). ويقبول الرازي -رحمه الله- عن مذهب السلف: (حاصل هذا المذهب أن هذه المتشابهات يجب القطع فيها بأن مراد الله تعالى منها شيء غير ظواهرها ثم يجب تفويض معناها إلى الله تعالى ولا يجوز الخوض في تفسيرها) ولا يبعد من هذا أيضاً ما نسبه ابن كثير في تفسيره إلى السلف حيث يقول مثلاً: (وإغا نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح مالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه وغيرهم من أثمة المسلمين قديماً وحديثاً وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله) (٣) وقد أنكر ابن تيمية -رحمه الله- نسبة هذا إلى السلف فهو يكرر في أكثر من موضع أن السلف لم يقولوا: إن ظاهر هذه النصوص غير مراد فتراه يقول مثلاً: (فإن كان القائل يعتقد أن ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين أو ما هو من خصائصهم فلا ريب أن هذا غير مراد ولكن السلف والأثمة لم يكونوا يسمون هذا ظاهرها ولا يرتضون أن يكون ظاهر القرآن والحديث

<sup>(</sup>١) المصدر السابق: ١٨٧.

<sup>(</sup>۱) إتحاف الكائنات: ١٦٦.

<sup>(</sup>۲) شرح حوهرة التوحيد: ١٦٧-١٦٨.

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير: ٣١١/٢.

كفراً وباطلاً) (ا) ولكن ما نقله العلماء عن السلف يرد قول ابن تيمية هذا و"المثبت مقدم على النافي" و"من حفظ حجة على من لم يحفظ".

<sup>(1)</sup> محموع الفتاوى: ٣/٣.

## الهبحث الثالث منشأ الخلاف في تفساله العلماء لموقف السلف

إن من حق المرء أن يحار فيما ذكرناه آنفاه ومن حقه أن يسأل: لماذا هذا الخلاف في فهم موقف السلف؟ وخصوصا إذا كمان عمن يعتقد بوجود مذهب للسلف في همذه السائل كما يتردد في كثير من كتب المتكلمين المتأخرين. ولكسى نقسم للقبارئ الكريسم الخلمة المرجوة إن شاء الله - فلا بدأن نضم أصابعه على سر هذا الخلاف وأهم الأسباب التي أدت إليه فنقول وبالله التوفيق-: إن أهم هذه الأسباب يتلخص في الأتي: ١- اختلاف العلماء في تحديد مدلول مصطلح "السلف" - كما ذكرنا ذلك قبل قليل- فإن هذا سيجر إلى الاختلاف في تقويم موقف السلف فإن من يتكلم عن السلف باعتبارهم أصحاب رسول الله على خاصة لا يمكن أن يكون كلامه عن السلف كالذي يدخل الدارمي وابن خزيمة وأمثالهما -عليهما رحمة الله- تحت مظلمة السلف. لأن موقف هؤلاء قد تطور وتغير جزماً عما كان عليه الصحابــة -رضوان الله عليهم- ولسنانحن الذين نقول ذلك بل "شهد شاهد من أهلها" فهذا مشلاً الدارمي يقول: (وقد كان من مضى من السلف يكرهون الخوض في هذا وما أشبهه، وقد كانوا رزقوا العافية منهم وابتلينا بهم عند دووس الإسلام وذهاب العلمك فلم نجد بدأ من أن نرد ما أتوا به من الباطل بالحق وقد كان رسول الله ﷺ يتخوف ما أشبه هذا على أمتــه ويحذرها إياهم ثم الصحابة بعده والتابعون غلفة أن يتكلموا في الله وفي القرآن بأموائهم فيضلوا)(١). فهذا التسجيل المنصف للنقلة التي حدثت بعد شيوع الكلام والجلل يضع أصابعنا على حقيقة مهمة وهي أن ما كان عليه الصحابة والتابعون ليــس هو نفسه عند المتأخرين من السلف وبالتالي كان لابد من أن تختلف أنظار العلماء تبعـاً لحصر مفهوم السلف أو تمديدم

<sup>(</sup>۱) الرد على الجهمية: ٢٥٩.

٢- كون ما وردنا عن السلف في ذلك قليلاً جداً وخصوصاً ما وردنا عن الصحابة -رضى الله عنهم- فمن يتصفح في كتب التفسير بالماثور لا يكلد يجد للصحابة رأياً في هذه المسائل إلا النزر القليل. فلماذا لم يتكلم الصحابة في ذلك؟ هنا اختلف العلماء فمنهم من يقول: إن هذه النصوص وردت بلغتهم وهي واضحة جلية فلم يحتاجوا إلى تفسيرها أو السؤال عنها. ولأن الأصل هو الأخذ بالظاهر ما لم يرد شيء ينقضه وطللا أنه لم يرد عنهم ما ينقض هذا الأصل فهم إذاً قائلون به لا محالة. وهذا هــو كلام عامة من ينسب الإثبات إلى السلف كابن تيمية وتلامذته. وغيرهم بقول: إن سكوت الصحابة رضى الله عنهم- يعني أنهم اختاروا التفويض وهنالك قرائن كشرة على هذا منها ما ورد عن بعضهم من النهى عن الخوض فيها وعدها من المتشابه وتبديع الباحثين عن معانيها والسائلين عنها ونحو هذا عما مر معنا في تفصيلنا لأقوال أصحاب هذا الرأي ثم يأتي أصحاب "التأويل الإجالي" ليفسروا لنا سكوتهم على أنهم غلبوا أدلة التنزيه المحكمة ورغبوا عن تفصيل المتشابه لأنه قد قــام عندهــم أن الله منزه عن سمات الحدوث كالتركيب والتحيز فلا يمكن للصحابة رضى الله عنهم- أن يقولوا بظواهر هذه النصوص وهي تشعر بكل ذلك. ومعنى هــذا أنـهم سـكتوا ورعــاً وإلا فهم مؤولون من حيث الجملة. وعلى أية حال فالذي يبدو أن كل فريسق إنما يفسر سكوت السلف عنظاره هو وطبيعة تفكيره لا سيما أن الساكت قد يفهم من سكوته المتناقضات فقد يسكت الإنسان راضياً. وقد يسكت مستنكراً، وقد يسكت تواضعاً، وقد يسكت تكبراً. وكل ما نعرفه عن السلف الأوائل أنهم سكتوا، والقرائين متعارضة أو على الأقل غير قاطعة في كشف الدافع لهذا السكوت فلا يمكن -والحالة هـذه-الجـزم بحقيقة ما كان عليه السلف -رضى الله عنهم- ولو كان الجزم ممكناً لما اختلف المسلمون مذا الاختلاف - والله أعلم-.

٣- كون النزر القليل الذي وردنا عن السلف الأول في ذلك لا يحمل صبغة
 واحدة فهو ختلف أيضة فقد ورد عن السلف ما يدعم الاتجاهات المختلفة، وقد أقر ابس

تيمية -رحمه الله- بوجود خلاف للسلف في تفسير آية الساق وزعم أنهم لم يتنازعوا في غيرها فقال: (إنى لم أجدهم تنازعوا إلا في مثل قوله تعالى: (ينوم يكشف عن ساق) فروى عن ابن عباس وطائفة أن المراد به الشدة أن الله يكشف عن الشدة في الآخرة. وعن أبي سعيد وطائفة أنهم عدوها في الصفات للحديث الذي رواه أبو سعيد في الصحيحين)(١) والصحيح أن الخلاف أوسع من هذا - وكما سنرى-. ثم إن الخلاف في تفسير آية الساق على قلة ما ورد عن الصحابة من تفسير ليس بالأمر السهل وإنما قد يعبر عن جذور حقيقية للمذاهب التفسيرية التي تبناها الخلف فيما بعد ثم إن ابن تيمية الذي بني مذهبه على أساس تساوى الصفات في الإثبات ألا يحق لنا أن نسأله لماذا اختلف الصحابة في الساق مع ورود الحديث الصحيح المبين للآية ولم يختلفوا في نحو صفة العلم أو القدرة أو الإرادة؟ ثم كيف يصر ابن عباس على تأويل الأية مع ورود الحديث الصحيح بها ويتناقل تأويله هذا تلاميله دون أن ينكر عليه أحد؟ أيمكن أن يكون هذا لو أن ابن عباس خالف الناس في تأويل صفة القدرة أو الإرادة؟ إن المقصود من هذه الأسئلة أن نصل إلى نتيجة مهمة وهي أن السلف ما كانوا يعداملون الصفات الخبرية كبقية الصفات، ومن ثم فإن الخلاف فيها ليس كالخلاف في غيرها، ولذلك اتسم فيها الخلاف أكثر من غيرها عند المسلمين سلفاً وخلفاً. ولنتمعن الأن في بعض مواقـف السلف من هذه النصوص.

### ١ـ أمثلة من إثبات السلف للصفات الخبرية:

ا- ينقل الذهبي عن الأوزاعي -عليهما الرحمة- أنه قال: (كنا نحسن والتابعون متوافرون نقول: إن الله عز وجل فوق عرشه) وينقل أيضاً عن عبد الله بن المسارك - رحمه الله- أنه سئل: (كيف نعرف ربنا عز وجل؟ قال في السماء السابعة على عرشه) (٣).

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوى: ٣٩٤/٦ والحديث عرج في الفصل الثاني من الباب الثاني.

<sup>(</sup>۲) مختصر العلو: ۱۳۷.

ب- يروى الطبري عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال: (ما السماوات السبع والأرضون السبع في يد الله إلا كخردلة في يد أحدكم) وأنه قال أيضاً: (إنما يستعين بشماله المشغولة يمينه وإنما الأرض والسماوات كلها بيمينه وليس في شماله شيء) (٢).

جـ- ما ألفه بعـض متأخري السلف طافح بالإثبات كما فعل ابن خزيمة والدارمي، ومنه أيضاً رسالة الأمام أحمد في الرد على الجهمية وتبويب بعـض المحدثين منهم قد يشعر بذلك أيضاً، كما فعل البخاري رحمه الله- في صحيحه حيث عقد كتاباً خاصاً سمله "كتاب التوحيد" وبوبه على أبـواب كثيرة جاء كثير منها مبوباً بحسب الصفات الخبرية فتراه يقول مثلاً باب قول الله تعالى (ويحذركم الله نفسه) وباب قول الله تعالى (كل شيء هالك إلا وجهه) وباب قوله تعالى (ولِتُصنّعَ عَلَى عَيْنِي) وباب قوله تعالى (لل خلقت بيني) ومكذا ثم يذكر تحت كل باب الأحاديث التي وردت فيها هـنه الألفاظ. إن هذا التبويب وبهنه الطريقة لا شك أنه يشعر بميله إلى مذهب الإثبات.

# rـ أمثلة من تأويل السلف لهذه الصفات عـدا آيــة الساق التــ مـرت:

ا- عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه تأول قوله تعالى: {الله نور السموات والأرض} أن الله هادي أهل السموات والأرض. ونحو هذا عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - (").

ب- عن ابن عباس أيضاً في قوله تعالى: {قالت اليهود يد الله مغلولة...} قال: (إنهم لا يعنون بذلك أن يد الله موثقة، ولكنهم يقولون: إنه بخيل أمسك ما عنده)(٤).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ١٥١.

<sup>(</sup>١) تفسير الطبرى: ٢٤/٥٢٤.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> المصدر السابق: ۲۰/۲٤.

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبري: ۱۳٥/۱۸.

جـ تأول ابن عباس رضي الله عنهما - قوله تعالى: {فأينما تولوا فشم وجه الله} بالقبلة التي أمرنا الله بالتوجه إليها وتبعه على هذا التأويل عكرمة ومجاهد والشافعي وابن تيمية رضي الله عنهم أجمعين - يقول ابن تيمية: (قد قال مجاهد والشافعي: يعني قبلة الله فقلت نعم هذا صحيح عن مجاهد والشافعي وغيرهما وهذا حق وليست هذه الآية من آيات الصفات ومن عدها في الصفات فقد غلط فيان سياق الكلام يدل على المراد) (۱۰). هذا ومن السلف من فسر الوجه بالذات وهو المروي عن الضحاك وأبي عبيدة واختاره ابن كثير وذلك في قوله تعالى: {ويَبْقَى وجْهُ رَبِّك}. ومنهم من فسر الوجه في قوله تعالى: {ويَبْقَى وجْهُ رَبِّك}. ومنهم من فسر الوجه في قوله تعالى: {كل شيء هالك إلا وجهه} أنه العمل الذي قصد به وجه الله وهذا هو المروي عن ابن عباس ومجاهد والثوري وغيرهم رضي الله عنهم مذا وقد صرح البخاري في صحيحه بتأويل الوجه بالملك فقال: {كل شيء هالك إلا وجهه} إلا ملكه ويقل إلا ما أريد به وجه الله) (۱۰). وهكذا تكون أغلب النصوص التي وجهه له لفظة "الوجه" مؤولة عند السلف.

# وأما ما نقل عن السلف مها يدل على التفويض فلنذكر بهذين المثالين فقط:

أ- قول محمد بن الحسن الشيباني -رحمه الله-: (اتفق الفقهاء كلهم من الشرق والغرب على الإيمان بالقرآن والأحلايث التي جاء بها الثقات عن رسول الله في في صفة الرب عز وجل من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه فمن فسر شيئا من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي في وفارق الجماعة فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا) ...

<sup>(1)</sup> المصدر السابق: ٣٠٠/٦.

<sup>(</sup>۱) بحموع الفتاوى: ۱۹۳/۳. وانظر الطبري: ٥٠٦/١. وابن كثير ١٥٠/١. والأسماء والصفات لليسهقى:

<sup>(</sup>٢) انظر هذه التأويلات وغيرها في الفصل الثاني من الباب الثاني من هذه الرسالة.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> مجموع الفتاوى لابن تيمية: ٥،٤/٤. وانظر رسالة التسزيه لابن قلامة: ١٩-١٩.

ب- قول سفيان بن عيينة -رحمه الله-: (ما وصف الله تبارك وتعالى نفسه في كتابه فقراءته تفسيره ليس لأحد أن يفسره بالعربية ولا بالفارسية)(١).

وهكذا فاحتلاف ما وردنا من تفسير لهذه النصوص عن بعض من تكلم فيها من السلف علا بالاختلاف في تفسير المتأخرين لموقف السلف.

٤- إن هنالك عبارات استخدمها بعض السلف ليسب واضحة الدلالة، بل يكتنفها غموض يجعلها أهلاً لتنازع الأراء في فهم المقصود منها. ومن ذلك مشلاً قولهم: إن الوجه واليلين والقلم ونحو هذا صفات الله تعالى بلا كيف فما معنى كونسها صفات لله؟ وما معنى قولهم: بلا كيف؟ إن هذا القول من المكن أن يفهمه المثبت أنهم يقصدون أنها صفات حقيقية ثابتة لله تعالى وهي على ظاهرها. وبلا كيف أي بــلا تخيـل أو تشبيه. والمفوض يفهم منه أنهم يقصدون بذلك أنها صفات بمعنى أن الله تعالى قـد أضافها لنفسه وبلا كيف أي لا يمكن إدراك حقيقتها أو معناها. كل ما في الأمر أن النص قد ورد بها فهي ثابتة بهذا. وأما حقيقتها ومعناها فلا يمكن معرفته. والمؤول يقول: إنهم يقصدون أنها صفات أي ليست أبعاضا لأن الظاهر من إطلاق الوجه واليد والقدم الأعضاء والأبعاض فقولهم: صفات أي ليست أبعاضاً وهذا صرف عن الظاهر، والصرف عن الظاهر تأويل، وأما قولهم: بلا كيف أي بـلا تحديد تفصيلي لمعنى هـنه الصفات. ونحو هذا ما ورد عن بعض السلف أنه قبال في الاستواء: (الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة)(١). ولذا تجد هذا النص يستشهد به الجميع على السواء فالاستواء معلوم بمعنى أنه واضح المعنى هذا في فهم المبتين. والكيف مجهول أي التكييف بمعنى التمثيل والسؤال عنه بدعة: أي عن الكيف. وأما المفوضون فيقولون الاستواء معلوم أي ثابت بالنص. والكيف مجهول أي المعنى. والسؤال عنه أي عن المعنى، لأن إدراك هذه المعاني من اختصاص الله [ومَا يَعْلَمُ تَأْويلَهُ إلا اللَّهُ].

<sup>(</sup>١) الأسماء و الصفات لليهقي: ٣١٤.

<sup>(</sup>٢) انظر الفصل الأول من الباب الثاني ص ١٧٧.

والمؤولون يقولون: جهالة الكيف في الاستواء تأويل، لأن ظاهر الاستواء كيف. فنفي الكيف نفي الظاهر المتبادر ونفي الظاهر تأويل. ونحو هذه الفهوم المختلفة يمكن أن يفهم قول السلف: (أمروها كما جاءت) ونحو هذه العبارة ولا يوجد دليل قاطع يرجح واحدا من هذه الفهوم.

# المبحث الرابع رأى في حقيقة موقف السلف

الذي يظهر أن مواقف السلف من الصفات الخبرية تحمل السمات التالية: ١- السمة السائلة على موقف السلف وخصوصاً الصدر الأول هي السكوت، وتفسير

١- السمة السائلة على موقف السلف وخصوصا الصلر الأول هي السكوت، وتفسير
 هذا السكوت لا يمكن أن يكون قاطعاً ولذلك اختلف العلماء فيه.

٢- إن التكلم بهذه الصفات عند من تكلم منهم لم يحمل طابعاً واحداً لكي يستخلص منه قاعدة منضبطة يقاس عليها بل قد اختلفت عباراتهم فمنها ما تجده إثباتاً أو تفويضاً أو تأويلاً - كما مر - هذا بالإضافة إلى أن الكثير من عباراتهم يكتنفها الغموض كقولهم: (امروها كما جاءت) و(قراءتها تفسيرها) و(امضوها بلا كيف).

٣- ان السلف قد اختلفوا بحسب اختلاف زمانهم فالصدر الأول منهم كان أقل خوضا من الذين عاشوا في القرن الثالث، وكلما ابتعدنا عن الصدر الأول نجد الكلام يكثر في هذه الصفات (۱) حتى الفت فيه المؤلفات. فالصدر الأول لم يكن يتكلم في ذلك بل ولم يرد عنهم مصطلح "الصفات" (۱) فضلاً عن تقسيمها إلى صفات ذات وفعل أو عقلية وخبرية، فضلاً عن الجدال فيها والنقاش حولها. في حين وجدنا هذه المباحث والمناقشات قد اتسعت عند متأخري السلف في القرن الثالث، ولعل هذا التطور التدريجي هو الذي ولد مذاهب الخلف واتجاهاتهم، لأنسا لا نستطيع أن لحدد فاصلاً زمنياً واضحاً بين السلف والخلف، ولم يكن الكلام عند الخلف ظفرة مفاجئة وإنما هو التطور التدريجي تبعاً لاختلاف الظروف وظهور دواعي التحدي والاستجابة (۱).

<sup>(1)</sup> انظر ما سجله الدارمي عن هذا التطور، ص ٦٩ من هذا الفصل.

<sup>(</sup>٢) ولهذا اعتبر ابن حزم هذا المصطلح بدعة منكرة، انظر الفصل: ٢٨٣/٢.

<sup>(</sup>T) انظر تفسير آيات الصفات بين المفوضة والمؤولة الأستاذنا الدكتور محسن عبد الحميد: ٥.

ولهذه السمات البارزة في مواقف السلف نستطيع أن نجزم بأن السلف لم يكن لهم مذهب واضح في الصفات، وتفسير موقفهم قائم على الظن والقرائن غير القاطعة. وبالتالي فهو ليس ملزمة ولذلك اختلف العلماء فيما بعد وتعددت مذاهبهم ولموكلا للسلف مذهب موحد واضح لما جاز لمسلم أن يخالفه فضلاً عن أن يخالف جمهور غفير من المسلمين، إن الادعاء بوجود مذهب موحد عند السلف في العقيدة، وحتى الفقه مجازفة ومخاطرة أدت بالفعل إلى توسيع شقة الخلاف بين المسلمين وأعطت الخلاف بُعـداً خطيراً ليس من السهل التغاضي عنه. ولهذا شاعت كلمات التضليل والتبديع وربما التكفير - ولا حول ولا قوة إلا بالله- ولو قمنا فرضاً بجمع كيل الذي قاله السلف في مسائل الصفات فهل سنصل إلى مذهب موحد واضح؟ إن ما قلمناه من أمثلة على اختلاف السلف فيها يكفى لنفى ذلك. مع أن الذي كان يعيش أيام السلف لم تكن هذه الأقوال مجموعة لديه إذ لم يكن أحد يهتم بها جمعاً وتبويبها وترتيبهاً. بـل ولم يكن أحد يدعو لها أو يفسرها للناس. والذي أطمئن إليه أن موقف السلف هذا قائم على أن هذه المسائل لا تلخل ضمن دائرة التكليف وإلا فهل كان كل صحابي مثلاً يعلم أن اله يلين واصابع وقدمأ وساقأ ووجهأ وعيناه وأنه يستهزئ ويمكر ويستردد وأنبه يضحك ويصعد وينزل؟ هل الصحابة كانوا كلهم يحفظون هذه الكلمات ويعتبرونها عقيلة وأصلاً من أصول الدين؟ هل كانوا يدعون لها؟ هل كانوا يمتحنون الناس بها لاختبار صدق إسلامهم؟ هل كانوا يلقنونها لأولادهم وذويهم؟ كيف كان ذلك ولم يردنا شيء منه؟ ثمم هب أنه ورد في واحدة منها فهل ورد ذلك في جميعها؟ وهل يجوز أن تنسى بعض عقائد الملة (١)؟ إن هذه الأسئلة ينبغي أن تطرق باستمرار تلك الرؤوس التي أرادت أن تتخذ من هذه النصوص منشاراً لشق جسد الأمة وتمزيقها. والله المستعان.

<sup>(1)</sup> انظر إلجام العوام الغزالي: ٨٨.

# النصل الثانى الصفات الخبرية عند الخلف

تمهيد: نظرة عامة في مذاهب الخلف

المبحث الأول: التفويض.

المبحث الثاني: التأويل

المبحث الثالث: الأنبات.

# نظرةعامة فيمذاهب الخلف

عند حديثنا عن موقف السلف من الصفات الخبرية مرّ معنا التطور الذي حصل لموقف السلف ذلك التطور التدريجي الذي كان استجابة طبيعية لظروف التحدي التي واجهتها الأمة آنذاك وقلنا أيضا: إن هذا التطور التدريجي كان المنشأ الحقيقي لمذاهب الخلف ولموقف السلف الخلف ولمذلك فمن الصعب وضع خيط يفصل بين مذاهب الخلف وموقف السلف لأن تعدد مذاهب الخلف لم ينشأ عن فراغ وإنما وجد جذوره الحقيقية في فتاوى السلف وأقوالهم. وهنا نقول أيضا: إن الصعوبة لا تكمن في عدم وجود خيط فاصل بين السلف والخلف فحسب، وإنما الصعوبة أيضا في تمييز مذاهب الخلف بعضها عن بعض، ونكتفي هنا بالاستشهاد على بعض مظاهر هذه الصعوبة:

<sup>(1)</sup> مقالات الإسلاميين: ١/٣٢٠.

<sup>(</sup>۲) المصدر السابق: ۱/۳۲۵.

<sup>(1)</sup> العقيدة النظامية: ٣٢.

الأشاعرة - يقول: (البرهان السمعي على ذلك وطريقه أن نقول الدليل على أن الحق مذهب السلف أن نقيضه بدعه والبدعة منمومة وضلالة والخوض من جهة العوام في التأويل والخوض بهم فيه من جهة العلماء بدعة منمومة وكان نقيضه وهو الكف عن ذلك سنة محمودة)(٢).

العظم الثاني: إن كثيراً ما نرى أن من يعرفون بالإثبات مثلاً قد يصدر عنهم تأويل بعض النصوص ومن يعرف بالتأويل قد يثبت أو يفوض بعض النصوص ومكذا، فالمسألة متداخلة أي أن منالك تشابكاً في الآراء وتداخلاً فلا يمكن الفصل بسهولة ولنضرب بعض الأمثلة.

العثال الأول: هذا ابن تيمية -رحمه الله- الذي عرف بتشده في الإثبات يـؤول قوله تعالى: (فأينما تولوا فثم وجه الله) بأن المقصود قبلة الله وقد نسب هـذا القـول إلى مجاهد والشافعي وغيرهما -عليهم رحمه الله- ". بينما يأتي تلميـذه ابـن القيـم -رحمه الله- ليرد هذا التأويل بقوة مع اعترافه أنه قـول بعـض السـلف فـتراه يقـول أولاً: (إن تفسير وجه الله تعالى بقبلة الله وإن قاله بعض السلف كمجاهد وتبعـه الشـافعي ... إلى أن قال: أنه لا يعرف إطلاق وجه الله على القبلة لغة ولا شرعاً ولا عرفاً) ثم استفاض في رد هذا التأويل.

العثال الثاني: هذا ابن كثير -رحمه الله- المعروف بسمته التقويضي من خلال تفسيره تراه مثلاً يؤول الاستواء الوارد في قوله تعالى: (ثم استوى إلى السماء) بقوله أي قصد إلى السماء والاستواء هنا مضمن معنى القصد والإقبال لأنه علي بإلى)(٥) بينما نجد ابن جرير الطبري -وهو إمام من أثمة التفويض كما هو واضح في تفسيره-

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> إلحام العوام: ٩٠.

<sup>(7)</sup> تقدم كلام ابن تيمية هذا: انظر ص ٧٣ من هذا البحث.

<sup>(1)</sup> مختصر الصواعق المرسلة: ٣٥٤.

<sup>(°)</sup> تفسير ابن كثير: ١/٥٥.

يند أشد التنديد بمن يؤول الاستواء بالقصد والإقبال. وتظن بذلك أنه ينكر مبدأ التأويل حتى إذا استرسل في كلامه -وفي معرض رده هذا- يعود ليفتح باباً لتأويل الاستواء أوسع مما أراده ابن كثير حيث قال في معرض رده: (فيقال له: زعمت أن تأويل قوله: (استوى) أقبل، أفكان مدبراً عن السماء فأقبل إليها؟ فإن زعم أن ذلك ليس بإقبال فعل ولكنه إقبال تدبير قيل له فكذلك فقل: علا عليها علو ملك وسلطان لا علو انتقال وزوال)(۱).

المخطو الثالث: أن كثيراً من الأئمة قد سلكوا مسلكاً متجرداً في بحث الصفات دون أن يبلوا إلى واحد من المذاهب المعروفة وهؤلاء مع وضوح قصدهم إلا أن موقفهم هذا قد يختلط بمواقف غيرهم فلا يميز المتجرد من المذهبي الذي قد يخالف مذهبه في بعض المسائل، فمن هؤلاء مثلاً الخطابي وابن بطل والبيهقي والنووي وابسن حجر وغيرهم كثير. فللتتبع لأقوال هؤلاء -عليهم رحمة الله- يجد أنهم لا يلتزمون بطريقة واحدة بل يتعلملون مع النصوص بحسب مواضعها فقد يفوض في نص و يوؤل في آخر، وقد يختلفون فيما بينهم لأنهم لو اجتمعوا على طريقة واحدة لكان هذا مذهبا بل قد تجد من يميل إلى اتجه ويميل الثاني إلى اتجه آخر. ولنقارن بين علمين من هؤلاء الأول: البيهقي الذي يميل في غالب النصوص القطعية إلى التفويض أو الإثبات بينما يكثر النقل عنه. وعا نقله عنه في هذا قوله: (إن الأصل في هذا وما أشبهه في إثبات يكثر النقل عنه. وعا نقله عنه في هذا قوله: (إن الأصل في هذا وما أشبهه في إثبات الصفات أنه لا يجوز ذلك إلا أن يكون بكتاب ناطق أو خبر مقطوع بصحته ... وما كان بحلاف ذلك فالتوقف عن إطلاق الاسم به هو الواجب، ويتأول حينشذ على ما يليق بمعاني الأصول المتفق عليها من أقاويل أهل الدين والعلم) "وأما الشاني فهو الإمام بعاني الأصول المتفق عليها من أقاويل أهل الدين والعلم) "وأما الشاني فهو الإمام

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبرى: ١٩٢/١.

<sup>(</sup>٢) ولعل هذا الموقف المتجرد هو الذي حعل مثل سفر الحالي يتهم ابن حجر بالتذبذب في العقيدة. انظر كابه: منهج الأشاعرة في العقيدة: ٢٨.

<sup>(</sup>١) الأسماء والصفات لليهقي: ٣٣٥-٣٣٦.

النووي -رحمه الله - الذي يميل في تقسيمه للصفات وتبويبه لها إلى طريقة الأشاعرة بسل هو أشعري بحت في هذا ففي كتابه "المقاصد" لا يثبت لله إلا عشرين صفة: النفسية والسلبية والمعاني والمعنوية (٢) ثم نجله في أغلب الصفات الخبرية لا يكلد يعطي رأياً واضحاً بل لا يزيد على نقل الآراء المختلفة وفي الغالب يتركها من غير ترجيح، وقد يؤول في بعضها. إن من يقرأ شرحه لصحيح مسلم لا يستطيع إلا أن يجزم أن النووي كان متجردا في موقفه من الصفات الخبرية.

إن أمثل هؤلاء الأئمة يشكلون قنوات الاتصال الواسعة بين المذاهب المختلفة. وقد يحاولون تقريب وجهات النظر وتبيان أن الخلاف في هذه المسائل فيه متسع، ولذلك نرى أغلب هؤلاء يذكرون آراء المذاهب المختلفة وقد يرجحون وبمنتهى الاحترام وسعة الصدر للرأي المخالف، وقد لا يرجحون أصلاً. وكأن الأمر مستساغ على هذه الوجوه جميعاً. فمن الطبيعي مع وجود هذا النمط الجليل أن يصعب وضع الفواصل الواضحة بين المذاهب المختلفة.

لهذه الظواهر وغيرها إذاً صعب على الباحثين تمييز مذاهب الخلف في الصفات الخبرية، فترى الكثير من الكتباب والباحثين يقصر الخلاف أصلاً في مذهبين اثنين: التفويض والتأويل. ومنهم من يجعل التفويض مذهباً للسلف والتأويل مذهباً للخلف. ولكن دقة البحث تقودنا إلى القول بوجود ثلاثة مذاهب رئيسية عند الخلف وهي: التفويض والتأويل والإثبات. وللتدليل على وجود هذه المذاهب الثلاثة لابد من ملاحظة ما يأتي:

1- إن القول بوجود هذه المذاهب الثلاثة ليس بدعاً من القول وإنما سبقنا إلى هذه الحقيقة غير واحد من العلماء فمثلاً هذا الإمام الجويني والد إمام الحرمين -عليهما رحمة الله- يقول: (وكنت متحيراً في الأقوال المختلفة الموجودة في كتب أهل العصر في جميع ذلك من تأويل الصفات وتحريفها أو إمرارها والوقوف فيها أو إثباتها بلا تأويل

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> انظر المقاصد النووية: ۱۱.

ولا تعطيل ولا تشبه ولا تمثيل)(١) فهذا تبيين جلى للمذاهب الثلاثة ثم يأتي ابن تيمية -رحمه الله- فيقول: (فما زال في الحنبلية من يكون ميله إلى نوع من الإثبات الذي ينفيه طائفة أخرى منهم ومنهم من يمسك عن النفي والإثبات جميعاً، ففيهم نفس التنازع الموجود في سائر الطوائف)(٢) وعند شرحه لحديث النزول يذكر أيضها المذاهب الثلاثة بشيء من التفصيل، وتكلم عن مذاهب المسلمين في الصفات بصورة علمة ففصلها في ستة مذاهب ثم اختصرها في ثلاثة فقسال: (وجماع الأمر أن الأقسام المكنة في آيات الصفات وأحاديثها ستة أقسام كل قسم عليه طائفة من أهـل القبلـة. قسـمان يقـولان: تجري على ظواهرها. وقسمان يقولان: هي على خلاف ظاهرها. وقسمان يسكتان) ٣٠٠. ٢- لا خلاف في وجود مذهب التأويل ومذهب التفويسض فلإذا علمنا بعد أن هنالك فريقاً من أهل السنة والجماعة لا يرتضي كلا المذهبين، ويرد عليهما ويفند آراءهما بقوة، ثم يقيم منهجاً متكاملاً في فهم الصفات هذه أفلا يكون هذا مذهباً ثالثاً؟ وقد قلمنا بعض الشواهد على هذا عند حديثنا عن نظرة العلماء إلى موقف السلف. وقد مر معنا كيف يصم ابن تيمية من ينسب التفويض إلى السلف بالتجهيل، وكأنه ينسب إلى السلف الجهل بكتاب الله وسنة رسوله ﷺ ونذكر الأن بعض الشواهد الأخرى: تقدم قبل قليل قول الجويني الوالد رحمه الله- وهنا نؤكله بمقولة له أخرى وهمي: (إذا علمنا ذلك واعتقدناه تخلصنا من شبه التأويل وعماوة التعطيل وحماقة التشبيه والتمثيل، وأثبتنا علو ربنا سبحانه وفوقيته واستواء على عرشه كما يليق بجلاله وعظمته، والحق واضح في ذلك والصدور تنشرح له. فإن التحريف تأبله العقول الصحيحة، مثل تحريف الاستواء بالاستيلاء وغيره. والوقوف في ذلك جهل وعِيّ، مع كون أن الرب تعالى وصف لنا نفسه بهذه الصفات لنعرفه بها فوقوفنا عن إثباتها ونفيها عدول عن المقصود منه في تعريفنا إياها فما وصف لنا نفسه بها إلا لنثبت ما وصف به نفسه لنا ولا نقف

<sup>(</sup>١) رسالة في إثبات الاستواء للحويني نفسه: ١٧٦.

<sup>(</sup>۲) بحموع الفتاوى: ١٦٦/٤ وانظر شرح حديث النرول: ١٨٢-١٨٤.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى: ١١٣/٥.

في ذلك وكذلك التشبيه والتمثيل حماقة وجهالة فمن وفقه الله تعالى للإثبات بلا تحريف ولا تكييف ولا وقوف فقد وقع على الأمر المطلوب منه إن شاء الله تعالى) وأما ابن تيمية فإن خالب ما كتبه في الصفات هو تأكيد لهذه الحقيقة ولننظر في هاتين الفقرتين من كلامه (وهؤلاء الذين ينفون التأويل مطلقاً ويحتجون بقوله تعالى: (وما يعلم تأويلة إلا الله) قد يظنون أنا خوطبنا في القرآن بما لا يفهمه أحده أو بما لا معنى له أو بما لا يفهم منه شيء وهذا مع أنه باطل فهو متناقض ثم هنالك فريقان أكثرهم يقولون ما لم تثبته عقولكم فانفوه ومنهم من يقول: بل توقفوا فيه) وشرح فقرته هذه بقولد (لتجتهدوا في تخريجه على شواذ اللغة ووحشي الألفاظ وغرائب الكلام أو أن تسكتوا عنه مفوضين علمه إلى الله تعالى) ثم رد هذا الأخير ورده على الأول معروف ومضمونه أي التفويض أن كتاب الله لا يهتلى به في معرفة الله وأن الرسول معزول غن التعليم والإخبار بصفات من أرسله).

وعلى هذا فللعركة دائرة بين المفوضين والمثبين وإلى اليـوم، ولننظر معالم هذه المعركة عند المعاصرين. يقـول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله و ي رده على الصابوني: (فإن مذهب أهل السنة واحد فقط وهو ما درج عليه أصحاب رسول الله واتباعهم بإحسان وهو إثبات أسماء الله وصفاته وإمرارها كما جاءت والإيمان بأنها حق وأن الله سبحانه وتعالى موصوف بها على الوجه الذي يليق بجلاله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تأويل لها عن ظاهرها ولا تفويض، بال يؤمنون بأن معانيها معلومة) - ثم قال: (ثم ذكر -أي الصابوني- إن أهل السنة والجماعة يفوضون علم معاني الصفات إلى الله وكرر ذلك في غير موضع وقد أخطأ في ذلك ونسب إليهم ما هم براء منه كما تقدم بيان ذلك فيما نقلنه من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله)(۱)

<sup>(1)</sup> رسالة في إثبات الاستواء له: ١٨١.

<sup>(</sup>٩) بحموع الفتاوى: ٦٧/٣.

٣ للصدر السابق: ١٧/٥.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> تیهات: ۱۸.

ويقول أيضا: (إن هذه الدعوي على مذهب السلف دعوى لا أساس لما من الصحة فإن السلف الصالح ليس مذهبهم التفويض لأسماء الله وصفاته لا تفويضاً عاما ولا خاصاً)\* وهذا الشيخ الدكتور صالح بن فوزان يقول: (قد بينا فيما سبق مراراً أن مذهب السلف في الصفات هو اعتقاد ما دلت عليه النصوص من غير تشبيه ولا تعطيل وليس هو التفويض فنسبته إليهم زور وبهتائه وهم منه براء فكل من التفويض والتأويل من مذاهب الخلف الحدثة، وليس فيهما مفضول ولا فاصل بل كلاهما زور وباطل) شبل وهذا الدكتور رضا بن نعسان يؤلف كتاباً مستقلاً عنوانه "علاقية الإثبيات والتفوييض بصفات رب العللين" كرسه للرد على التفويض وأهله وعما جاء في صفحاته الأولى: (وكان من أهم الأسباب التي دفعتني إلى الكتابة في هذا الموضوع لما رأيت كثيراً عمن ينتسبون للعلم وقعوا فريسة هذه الشبهة حتى أنهم زعموا أن مذهب السلف هو تفويض الصفات الحض وأن إثبات الصفات الد سبحانه وتعالى ليس مذهب السلف بل إن ذلك من اختراع وابتداع شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- وهذا قول باطل وادعاء ساقط)(نا والمغراوي يجعل في مقلمة كتابه عنواناً بسارزاً (التفويض ليس مذهبـاً للسلف) (٥) وظَّفه أيضا لنقد مذهب التفويض وترجيح مذهب الإثبات. ولو أردنا أن نسرد الدلائل على وجود مذهب ثالث هو مذهب الإثبات في المتقلمين والمتأخرين لأعيانا السرد ويهمنا هنا أن نشير إلى ملاحظة مهمة وهيى أن الليس يتصدون لمعالجة مشكلة الصفات في عصرنا الحاضر عليهم أن يدركوا هذه الحقيقة بل إن أسلس المشكلة اليوم هي ليست معركة تدور بين المفوضين والمؤولين وإغا المعركة هي بين المبتين وغيرهم الذين يجاربون التفويض كما يحاربون التأويل، نسأل الله السداد والتوفيق

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ٣٤.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> المصدر السابق: ۷۲.

<sup>(1)</sup> علاقة الإثبات والتفويض بصفات رب العللين: ١٤.

<sup>(°)</sup> للفسرون بين التأويل والإثبات في آبات الصفات: ٣٨/١.

# المبحث الأول مذهب التفويــــض

التفويض في اللغة من "فوّض" أي ردّ الأمر إلى غيره (١). وهو هنا يعني: رد هـنه النصوص إلى الله تعالى فلا تفسر ولا يطلب لها معنى (١).

وقد ذكرنا فيما سبق أن هذا في رأي الجمهور هو مذهب السلف غير أنا اخترنا أن السلف لا يمكن أن يكون لهم مذهب موحد في هذا كل ما في الأمر أن أغلب السلف وخصوصا الصحابة -رضي الله عنهم - سكتوا ففسر الجمهور سكوتهم على أنه تفويض. والسكوت لا شك علامة على ذلك لكنها أولاً ظنية غير قطعية. وثانياً إن السكوت لم يكن عاماً بل ورد عن السلف ما يشعر بالإثبات تارة وبالتأويل تارة أحسرى. وعلى أية حال فهذا التفسير لموقف السلف تمخض عن مذهب محدد اختاره جمع غفير من الخلف. وعند حديثنا عن مظاهر التفويض وأنواعه سنتعرف على أبرز العلماء القائلين به ولنبدأ أولا بمظاهر التفويض:

## أـ مظاهر التفويض:

للتفويض مظاهر كثيرة قد تختلف باحتلاف تاريخ الخلاف في هذه الصفات، وتعدد أساليب العلماء في التعبير عن آرائهم. ودراسة هذه المظاهر أو السمات مهمة، وهانحن نشير إلى أبرزها:

١- السكوت: كثير من العلماء لم يرد عنهم شيء في تفسير هذه النصوص، والصحيح أنه لا ينبغي القطع بأن كل من سكت فقد فوض إلا بعد أن تقرن بالسكوت قرائن تجعل دلالته على التفويض قوية أو قاطعة، ولنضرب بعض الأمثلة:

<sup>(</sup>١) القاموس المحيط: ٣٥٣/٢ ومختار الصحاح: ٥١٤.

<sup>(</sup>٢) انظر قول سفيان بن عيينة في هذا البحث: ٩٠ وانظر شرح المقاصد: ١٠٠٤.

أولاً: إذا اقترن بالسكوت الأصر بالسكوته فهذه دلالة قاطعة على إرادة التفويض. وقد ورد عن كثير من العلماء نهيهم عن الخوض في هذه النصوص وتفسيرها والسؤال عنها. وتبديع من فعل ذلك. فهذا الإمام مالك -رحمه الله- يقول: (والسؤال عنه بدعة) أي عن الاستواء ويقول: (إياكم والبدع قيل يا أبا عبد الله وما البدع قال: أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته لا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون)(۱) وهذا ابن سريج -رحمه الله- يقول: (إن السؤال عن معانيها بدعة والجواب كفر وزندقة)(۱) وعمد بن الحسن الشيباني الذي مر معنا قوله: (فمن فسر شيئا من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي الله وفارق الجماعة)(۱) وهذا ابن بطة العكبري يقول بعد أن سرد كثيراً من هذه النصوص: (فكل هذه الأحاديث وما شاكلها تمر كما جاءت لا تعارض ولا تضرب لها الأمشال ولا يواضع فيها القول فقد رواها العلماء وتلقاها الأكابر منهم بالقبول لها، وتركوا المسألة عن تفسيرها ورأوا أن العلم بها ترك الكلام في معانيها)(۱).

ثانياً: إذا اقترن بالسكوت الحاجة إلى الكلام كأن يسأل عنها فلا يجيب، كما قال أبو عبيد: (إنا إذا سئلنا عن تفسيرها لا نفسرها، وما أدركنا أحدا يفسرها) (٥) وكما يقول ابن قتيبة -رحمه الله-: (فان قيل كيف النزول منه جل وعز؟ قلنا: لا نحتم على النزول منه بشيء)(١).

ولعل مما يندرج تحت هذا ما يفعله بعض المفسرين من الإحجام عن تفسير هذه النصوص أو بعضها، أو الاكتفاء بنقل أقوال العلماء فيها دون ترجيح، أو أن تردد هذه

<sup>(</sup>١) عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابون: ١١٩.

<sup>(</sup>٢) انظر كلامه بطوله في الفصل الأول من الباب الثاني.

<sup>(</sup>٣) مختصر العلو للذهبي: ١٥٩. وفتح الباري: ٢١/٧١١. وبحموع الفتاوي لابن تبعية: ٤٠٤/٥.

<sup>(+)</sup> الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة: • ٩٥.

<sup>(°)</sup> الأسماء والصفات للبيهقي: ٣٥٥.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> تأويل مختلف الحديث: ١٧٣.

الكلمات بعينها كما وردت في النص، ولعل من أبرز هؤلاء المفسرين ابن جريس وابن كثير عليهما رحمة الله— مع ما ورد في تفسيريهما من كلام حول بعض النصوص. ولناخذ ببعض الأمثلة على هذا المنهج: يقول ابن جرير في تفسيره لآية الإتبائذ (هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام فيقضي في أمرهم ما هو قاض) شوفي أية الجيء يقول: (وإذا جاء ربك يا عمد وملائكته صفوفا صفا بعد صف) في فيها هو في تفسيره لهاتين الآيتين لا يزيد على تكرار اللفظ المطلوب تفسيره بعينه (يأتيهم) و(جاء) كما ورد في النص، ثم تراه في موضوع آخر يسرد كل الأقوال الواردة في تفسير النص ومنها ما هو صريح بالتثبيه وأخرى بالتأويل فلا يتعرض لترجيح واحد من هذه الأقوال أو الإنكار عليه ش ونحو هذا ما فعله ابن كثير رحمه الله— شو.

Y- النهي عن ترجمة هذه الكلمات إلى غير العربية أو الاشتقاق منها أو القياس عليها وغو ذلك فهذا يلل على غاية التفويض حيث أن هذه الكلمات ستصبح على هذا كالطلسم الذي لا يمكن فهمه أو التعبير عنه ومن هذا ما مر معنا عن سفيان بن عبينة حرحمه الله - أنه قال: (ما وصف الله تبارك وتعالى نفسه في كتابه فقراءت تفسيره ليس لأحد أن يفسره بالعربية ولا بالفارسية) (٢). ومنه ما نقله الذهبي عن ابن سريج أنه قال: (ولا نترجم عن صفاته بلغة غير العربية) (١). وقد جسد هذا الغزالي في إلجامه حيث يقول: (لا يتصرف في تلك الألفاظ بالتصريف والتبليل بلغة أخرى والزيادة فيه والنقصان منه والجمع والتفريق بل لا ينطق إلا بذلك اللفظ وعلى ذلك الوجه من الإيراد والإعراب والتصريف والصيغة) (١).

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبري: ۲۲۰/۲.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> المصدر السابق: ۲۰/۱۸۰.

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> للصدر السابق: ٣٢٩/٢ .

<sup>(°)</sup> انظر تفسير اين كثير: ٢٣٦/١.

<sup>(</sup>١) الأسماء والصفات لليهقي: ٣١٤.

<sup>(1)</sup> مختصر العلو: ٢٢٧،٢٢٦.

<sup>(&</sup>lt;sup>(1)</sup> إلجام العوام: ٤٥.

٣- ومن مظاهر التفويض المهمة القول بأن هذه النصوص لا يعلمها إلا الله لاختيار الوقف على (إلا الله) في قوله تعالى: (قَلَّمًا النَّينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعُ فَيَتَّعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَلَة الفِتْنَةِ وابْتِغَلَة تَأْويلِهِ ومَا يَعْلَمُ تَأُويلَهُ إلا اللَّهُ والرَّاسِخُونَ فِي العِلْمِ يَقُولُونَ آمَنًا بهِ كُلُّ مِنْ عِندِ رَبِّنَا) آل عمران لا فالذي اختار هذا الوقف أو قال إن حظ الراسخين الإيمان بها فحسبه أو جعل البحث فيها علامة الزيغ، فكل هذا من سمات التفويض وأصوله ولعل أصل هذه السمة ما ورد عن رسول الله في أنه قال: ( فإذا رأيت الذين وأصوله ولعل أصل هذه الذين سمّى الله فاحذروهم) إلا أنه في لم يقل إن آيات الصفات من المتشابه وليس هو على اتفاق بين المسلمين، ولذلك كثر النزاع في هذا الصفات من المتشابه وليس هو على اتفاق بين المسلمين، ولذلك كثر النزاع في هذا المسنرى إن شاء الله

وعلى أية حلل فهنالك الكثير من العلماء يصرحون بأن نصوص الصفات من المتشابه وأن المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله يقول أبو سليمان الخطابي -رحمه الله - بعد شرحه لحليث النزول: (المتشابه يقع به الإيمان والعلم الظاهر ويوكل باطنه إلى الله عز وجل، وهو معنى قوله: (ومَا يَعْلَمُ تَأُويلَهُ إلا اللهُ) وإنما حظ الراسخين أن يقولوا آمنا به كل من عند ربنا ــ والقول في جميع ذلك عند علماء السلف ما قلنه وروي مشل ذلك عن جماعة من الصحابة -رضي الله عنهم-)<sup>(1)</sup>. ويقول الشيخ إسماعيل الصابوني -رحمه الله - متحدثا عن عقيمة السلف وأصحاب الحديث: (ويكلون علمه إلى الله تعالى ويقرون بأن تأويله لا يعلمه إلا الله كما أخبر الله عن الراسخين في العلم أنهم يقولون في قوله تعالى: (والرَّاسِخُونَ في العِلْم يَقُولُونَ آمَنًا يه كُلُّ مَّنْ عِندِ رَبَّنَا ومَا يَذْكُرُ إلا

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> البخاري، فتع الباري: ۲۰۲/۸.

<sup>(1)</sup> الأسماء والصفات لليهقي: ٤٥٤.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> عقيدة السلف وأصحاب الحديث: ١٠٧.

## بدأنواع التفويض :

من الممكن أن نقسم التفويض إلى أنواع كثيرة وباعتبارات مختلفة. وأهم هذه التقسيمـــات -في نظري- ما يأتي:

تقسيم التفويض باعتبار شموليته لنصوص الصفات أو اقتصاره على بعض دون بعض. والمتتبع لمناهج المفوضين يرى فعلاً المنهجين المختلفين الآتيين:

۱- التفويض الشمولي: وأساس هذا النوع اعتبار نصوص الصفات من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله فكل نص منها خاضع لهذا الحكم وبالتالي فلا يجوز لأحد أن يخوض في أي نص من هذه النصوص. وهذا هو موقف كثير من المفوضين وقد مر معنا بعض أقوالهم فلا داعي لإعلاتها هنا.

٢- التفويض الجزئي: وهو التفويض في بعض النصوص دون بعض، فقد يذهب إلى الإثبات أو التأويل، وهذا المنهج الانتقائي سار عليه جمهور من العلماء -كما سنمثل لذلك- ولكن على أي أساس يقوم هذا الانتقاء؟ الذي ظهر لي أن هنالك أسساً لهذا الانتقاء من أهمها:

أ- اختلاف قوة النص من حيث وروده. حيث إن كثيراً من العلماء لا يفوض إلا فيما كان وروده قطعياً، وأما ظني الورود فلا يتحرجون من تأويله، وهذه طريقة الخطابي والبيهقي ومن وافقهما. يقول الشيخ زاهد الكوثري -رحمه الله-: (وهذه طريقة الخطابي بين تفويض السلف وتأويل الخلف، فتجله لا يفوض في الكل ولا يبؤول في الكل بل يفوض في المتواتر ويؤول فيما دونه) (۱۱ ولذلك نرى هذا الصنف من العلماء يتحرجون في تأويل آيات الصفات جميعها كالآيات التي ورد فيها الاستواء واليد ونحو هذا بينما يؤولون الأحلايث التي ورد فيها إضافة الأصابع إليه تعالى يقول الخطابي -رحمه الله-: (وذكر الأصابع لم يوجد في شيء من الكتاب ولا من السنة التي شرطها في الثبوت ما وصفناه، وليس معنى اليد في الصفات بمعنى الجارحة حتى يتوهم بثبوتها ثبوت

<sup>(</sup>١) الأسماء والصفات للبيهقي / الهامش: ٣٥٣.

الأصابع)(٢) ولذلك يقول البيهقي -رحمه الله- (ترك أهل النظر من أصحابنا الاحتجاج بأخبار الأحاد في صفات الله تعالى)(٢) وهذا الذي ذكره البيهقي هو من أهم الأسباب التي أدت إلى ظهور الاتجاهات المحتلفة في تفسير نصوص الصفات.

ب- اختلاف قوة النص من حيث دلالته أو توافر القرائن على تحديد المعنى المراد أو علمها. فهناك كثير من المفوضين عمن يحتجون بأخبار الأحاد ولكنهم لا يفوضون في جميع النصوص لتوافر بعض القرائن الدالة على تحديد المعنى، وهذه هي التي يقول عنها الشيخ الكوثري: (والتحقيق التأويل فيما تضافرت فيه القرائن والتفويض فيما سوى ذلك)<sup>(1)</sup>. ولعل أغلب الذين اختاروا التفويض الجزئي اختاروه على هذا الأساس. وعلى هذا يمكن أن نفسر المواقف المختلفة في تفسير آيات الصفات عند ابن جرير أو ابن كثير وغيرهما، فآيات القرآن كلها قطعية الورود ومع هذا فلا تعلمل عندهم معلملة واحدة. ولذلك نرى ابن جرير قد أول كثيراً من آيات الصفات كما فعل في تفسيره لقوله تعالى: (إغا لقوله تعالى: (والسماء بنيناها بأيد) قبال: (بقوة)<sup>(0)</sup>. وفي تفسيره لقوله تعالى: (إغا نطعمكم لوجه الله) قال: (يعنون طلب رضا الله والقربة إليه)<sup>(۲)</sup>.

وأما ابن كثير فتراه مثلاً يؤول الاستواء في قوله تعالى: (ثم استوى إلى السماء) فيقول: (أي قصد إلى السماء والاستواء هنا مضمن معنى القصد والإقبال لأنه علي بإلى) فانظر كيف جعل (إلى) متكاً للتأويل. بينما اختار التفويض في قوله تعالى: (تُمُّ اسْتَوَى عَلَى العَرْش) الأعراف/ ٥٤ (أ).

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق: ٣٣٦.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ٣٥٧.

<sup>(4)</sup> الأسماء والصفات للبيهقي / الهامش: ٣٥٣.

<sup>(</sup>٥) تفسير الطبري: ٧/٢٧.

<sup>(</sup>١) المصدر السابق: ٢٩/٣١.

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير: ١/٥٦.

<sup>(</sup>۲) المصدر السابق: ۲۱۱/۲.

**ثانياً**: بمكن تقسيم التفويض باعتبار موقعه من المذهبين الأخرين (الإثبات والتأويل) إلى ثلاثة أنواع:-

١- تفويض قريب من الإثبات: فهناك من بعض المفوضين من يحمل كلامه التفويضي قرائن ودلائل تقربه بعض الشيء من المثبتين إلى حد أن قد يختلط مقصوده بمقصوده... وهذا من شأنه أن يلقى الضباب ويعتم الرؤية فقد لا يستطيع الباحث أن يحيز بسهولة المفوضين هؤلاء من المثبتين. فمثلاً بعض المفوضين تجرى على ألسنتهم المصطلحات التي يؤكد عليها المثبتون كلفظ "الصفة" ولفظ "بلا كيف" ولفظ "تجرى على ظاهرها" فهذه الألفاظ دلائل الإثبات لولا ما يصرفها من القرائن. ولذلك نرى المبتين يستدلون بهذه الألفاظ على أن قصد المتكلم بها الإثبات لا التفويض. فهذا ابن تيمية -رحمه الله- يتكلم عن قول بعض العلماء: بلا كيف فيقول: (إنه لا يحتاج إلى نفى علم الكيفية إذا لم يفهم عن اللفظ معنى، وإنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات. وأيضاً فإن من ينفى الصفات الخبرية أو الصفات مطلقاً لا يحتاج أن يقول: بلا كيف فمن قال: أن الله ليس على العرش لا يحتاج أن يقول: بلا كيف ثم يقول في لفظة (امروها كما جاءت): (فقولهم: أمروها كما جاءت يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه فإنها جاءت الفاظ دالة على معان: فلو كانت دلالتها منفية لكان الواجب أن يقال: أمروا لفظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد أو أمروا لفظها مع اعتقاد إن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقة، وحينئذ فلا تكون قد أمرت كما جاءت ولا يقل حينئذ بلا كيف إذ نفى الكيف عما ليس بثابت لغو من القول)(١). ونحو هذا أيضاً لفظ "الصفة" إذا أطلقت على ما ورد في هذه النصوص فحينما يقل عن اليلين أو العين إنها صفات الله تعالى فهذا ليس بتفويض إذا لم تقترن بدلائل دالة عليه وكذلك قول بعضهم وأن له يلين بلاكيف ونحوها وكذلك حينما يقرن بعض العلماء الصفات الخبرية بغبرها ويدرجها تحت حكم واحد كأن يقال مثلاً: ينبغي السكوت عن صفات الله كالعلم والقدرة والوجه

<sup>(</sup>١) بحموع الفتاوي لابن تيمية: ٥/٤٢،٤١.

والينين. فهذا ليس تفويضا في الحقيقة، إلا أن ترد قرائن صارفة. ومع هذه القرائن يبقى هذا المنحى أقرب أنواع التفويض إلى الإثبات. وعن ورد عنه استخدام مثل هذه الألفاظ كثير من العلماء ولتتطلع في المقولات الآتية: يقول أبو سليمان الخطابي عند شرحه لحديث النزول: (وهذا من العلم الذي أمرنا أن نؤمن بظاهره - ثم يقول: والمتشابه يقم به الإيمان والعلم الظاهر) إن من المكن أن نفسر هذه المقولة على أنها إثبات لـولا مـا تعقبه الخطابي نفسه حيث قال بعد: (وهذا معنى قوله: (ومَا يَعْلُمُ تَأْويلُهُ إلا اللَّـهُ) وإغا حظ الراسخين أن يقولوا آمَّنًا يهِ كُلُّ مِّنْ عِندِ رَبُّنَا)("ونحو هذا قول الشيخ إسماعيل الصابوني -رحمه الله- حيث سرد كثيراً من الصفات الخبرية ثم قال بعد: (بل ينتهون فيها إلى ما قاله الله تعالى وقاله رسوله على عبر زيادة عليه ولا إضافة إليه ولا تكييف ولا تشبيه ولا تحريف ولا تبديل ولا تغير ولا إزالة للفظ الخبر عما تعرف العرب وتضعه عليه بتأويل منكر ويجرونه على الظاهر) فإذا بقى اللفظ على ظاهره وعلى ما تعرفه العرب وتضعه عليه كبان هنذا إثباتاً لا تفويضاً ولكنه يعقب مباشرة بقوله: (ويكلون علمه إلى الله تعالى ويقرون بأن تأويله لا يعلمه إلا الله كما أخسر الله عن الراسخين في العلم أنهم يقولونه في قوله تعالى: (والرَّاسِخُونَ فِي العِلْم يَقُولُونَ آمَنَّا يهِ كُلُّ مِّنْ عِندِ رَبَّنَا ومَا يَذُّكُّرُ إلا أوْلُوا الأَلْبَابِ) ٣٠. ولعل الأقرب من كل هذا ما يشهر إليه تصرف البيهقي -رحمه الله- في كتابه "الأسماء والصفات" حيث يجعل كل نص لم يكن قاطعاً في تقرير الصفة تحت عنوان "باب ما ذكر في كذا" فتراه يقول: "باب ما ذكر في الذات"، "باب ما ذكر في النفس"، "باب ما ذكر في الصورة" ...الخ، بينما حينما يأتي إلى نوع آخر من هذه النصوص يجعله تحت هذا العنوان: "باب ماجاء في إثبات الوجه"، "باب ما جاء في إثبات اليدين "...الخ(١). إن هذا يعني أنه اختار الإثبات. ولكنه في نفس الموضع تراه يقول: في إثبات الوجمه صفة لا من حيث الصورة لـورودخبر

<sup>(</sup>٦) الأسماء والصفات لليهقي: ٤٥٤.

<sup>🗥</sup> عقيدة السلف وأهل الحديث للصابوني: ١٠٧.

<sup>(</sup>١) الأسماء والصفات للبيهقي -في أغلب الكتاب-.

الصادق به. وباب ما جاء في إثبات اليدين صفتين لا من حيث الجارحة لـورود الخبر الصادق به. فهذا التعقيب بالإضافة إلى قرائن أخرى مبثوثة في كتابه تجعلنا نقول: إنه لم يرد الإثبات. ومن جملة هذه القرائن مثلا أنه يفصل بين النصوص الواردة في اليد وبين النصوص الواردة في الأصابع مشلاً –على خلاف عادة أهل الإثبات – لذلك تراه يستشهد على تأويله للأصابع بقول الخطابي: (وليس معنى اليد في الصفات بمعنى الجارحة حتى يتوهم بثبوتها ثبوت الأصابع)(۱).

٢ تفويض قريب من التأويل. وعليه جملة من العلماء المفوضين فتلمس أو تلمح في كلامهم ما يجعلك تجزم أنهم يميلون إلى التأويل ولكنهم يتحرجون منه ورعاً واحتياطاً. ومن مظاهر هذا الميل ما يأتي:

أولاً: كثيراً ما نرى تأثر المفوضين بالنقاط التي انطلق منها المؤولون في تأويلهم فهم يشاركونهم في نقطة الانطلاق ولكنهم لا ينطلقون معهم. ومن هذه المنطلقات التصريح بنفي الظاهر وأنه لا يمكن أن يكون مراداً لله ثم يحجمون عن تعيين المراد وهذا الذي أطلق عليه اسم (التأويل الإجمالي) وقد صرح بنفي ظاهر هذه النصوص كثير من العلماء مع اختيارهم لمبدأ التفويض. وهذا هو الذي نسبه الإمام النووي إلى جهور السلف وبعض المتكلمين حيث يقول: (مذهب جمهور السلف وبعض المتكلمين أنه يؤمن بأنها حق على ما يليق بالله تعالى وأن ظاهرها المتعارف في حقنا غير مراد ولا يتكلم في تأويلها مع اعتقاد تنزيه الله تعالى عن صفات المخلوق وعن الانتقال والحركات وسائر سمات الحلق) من السب هذا إلى السلف وكثير من العلماء ابن كثير حيث قال: (وإنما نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح: مالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه وغيرهم من أثمة المسلمين قديماً وحديثاً وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل، والظاهر المتبادر

<sup>(</sup>٢) الأسماء والصفات للبيهقي: ٣٣٦.

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم بشرح النووي: ٣٦/٦.

ابن تيمية -رحمه الله- يجعل العمل قرينة على ثبوت اليد لأنها أداة العمل، فيقول: (والكبد والطحال ونحو ذلك هي أعضاء الأكل والشرب فالغني المنزه عن ذلك منزه عن آلات ذلك بخلاف اليد فإنها للعمل والفعل وهو سبحانه موصوف بالعمل والفعل) (۱). ولإثبات العلو ترى الكثير منهم يتحدث عن كروية الأرض ولحو هذا فترى الجويني الوالد يقول بعد أن تحدث عن كروية الأرض وأثبتها: (ومن عرف هيئة العالم ومركزه من علم الهيئة وأنه ليس له إلا جهتا العلو والسفل ثم اعتقد بينونة خالقه عن العالم فمن لوازم البينونة أن يكون فوقه لأن جميع جهات العالم فوق وليس السفل إلا المركز وهو الوسط) (۱). وأما ابن تيمية -رحمه الله- فله رسالة خاصة في هذا الموضوع تسمى بالرسالة العرشية. وهذا مثال محاجاء فيها: (واستدارة الأفلاك كما أنه قول أهل الهيئة والحساب فهو الذي عليه علماء المسلمين - ثم قال: و إذا كان الأمر كذلك فإذا قدر أن العرش مستدير محيط بالمخلوقات كان هو أعلاها وهو فوقها مطلقاً فلا يتوجه إليه وإلى ما فوقه الإنسان إلا من العلو) (۱).

### دـ أنواع الأثبات

كل الذين قالوا بإثبات ظواهر النصوص الخبرية يصرحون بنفي التشبيه إلا مسن شد، فلا يوجد من أهل السنة والجماعة من يرتضي التشبيه، ولذلك شاع في كتبهم "من غير تشبيه ولا تمثيل" و"الكيف مجهول" و"يد تليق بالله" وهكذا غير أن هؤلاء المثبتين يختلفون قرباً وبعداً من التفويض أو التشبيه. وعلى هذا الأساس يمكسن تقسيم الإثبات عندهم إلى ثلاث أنواع:

١- إثبات قريب من التفويض. وهؤلاء قد يصرحون في معرض إثباتهم للصفات
 بقرائن تدنيهم من التفويض. وعلى سبيل المثال التصريح بنفى اللوازم عند إثبات

<sup>(1)</sup> بحموع الفتاوى: ٨٩/٣.

<sup>(</sup>٢) رسالة في إثبات الاستواء: ١٨٠.

الصفة. وقد ورد عن ابن تيمية نفيه لكثير من لوازم هذه الصفات فانظر إلى قوله: (فكذلك هو سبحانه فوق العرش ولا نثبت لفوقيته خصائص فوقية المخلوق على المخلوق ولوازمها). ويقول أيضا: (أما استواء يليق بجلال الله ويختص به فلا يلزمه شيء من اللوازم الثلاثة -إما إن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساويا- كما يلزم سائر الأجسام)(۱). ويقول في النزول: (إنه لا يزال فوق العرش ولا يخلو العرش منه مع دنوه ونزوله إلى السماء الدنيا ولا يكون العرش فوقه وكذلك يوم القيامة كما جاء به الكتاب والسنة وليس نزوله كنزول أجسام بني أدم من السطح إلى الأرض)(۱) فأراد ابس تيمية إبعاد منهجه الإثباتي عن أي لازم تشبيهي، حتى ولو خرج هذا الخليط من الإثبات والنفى بمعنى لا يفهم بل ظاهره التناقض - والله أعلم-.

Y- إثبات قريب من التشبيه. وذلك إنما يكون بإثبات اللوازم التي لم ترد في النص، وخير مثال على هذا الاتجاه: الدارمي حيث تجد في كلامه إثبات الكثير من ذلك دون تحرج فهو يذكر مع الاستواء القعود وأنه لا يفضل من العرش إلا أربعة أصابع. ويذكر أن للعرش والسماوات أطيطاً من ثقل الجبار أن وأن رأس المنارة أقرب إلى الله من أسفلها أن وتراه يثبت الحركة فيقول: (لأن الحي القيوم يفعل ما يشاء ويتحرك إذا شاء لأن أمارة ما بين الحي والميت التحرك كل حي متحرك لا محالة، وكل ميت غير متحرك لا محالة).

٣- إثبات مجرد من القرائن فلا ينفي لوازم ما أثبته ولا يثبته. وهذا ما نسبه ابن تيمية
 -رحمه الله لبعض أهل السنة فقال وهو يتحدث عن أراء العلماء في إثبات الحركة:
 (القول الثالث: الإمساك عن النفى والإثبات وهو اختيار كثير من أهل الحديث

<sup>(1)</sup> العقيدة الحموية لابن تيمية: ٤٣٦.

<sup>(</sup>٢) شرح حديث الترول لابن تيمية: ٩،٥٨.٥٠

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> الرد على المريسى: ٤٣٢.

<sup>(1)</sup> الرد على المريسي: ٤٥٨.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق: ٣٧٩.

والفقهاء والصوفية)(١) يقول الذهبي مثلاً في الاستواء: (إن استواء معلوم كما أخبر في كتابه وأنه كما يليق به لا نتعمق ولا نتحذلق ولا نخوض في لوازم ذلك نفياً ولا إثباتاً بل نسكت ونقف)(١).

<sup>(</sup>۱) شرح حديث الترول: ١٨٤.

<sup>(</sup>٢) مختصر العلو: ١٤٢،١٤١.

الفصل الثالث مَنْشَـــأ الفـــــلاف

إن من تمام البحث البحث في أسباب هذا الخلاف وخلفياته الأساسية. لتتضح أمام القارئ الكريم الخارطة المتكاملة لهذا الصراع الخطير. وليكون على بينة من أن الخلاف في هذه المسألة له ما يبرره من داخل النص الإسلامي والتفكير الإنساني المرتبط به. وليس من الحق أبدا أن ندفع بالمختلفين إلى زاوية حرجة أو حافة حادة فنقول: هؤلاء أهل الحق وهؤلاء أهل الباطل. أو هؤلاء أهل السنة وهؤلاء أهل البدعة. وليس من الحق كذلك أن نرمي بأسباب هذا الخلاف وراء الحدود الإسلامية لنبحث عنها في بقايا الفلسفات القديمة أو الديانات المحرفة.

من خلال عرضنا لأسباب المشكلة سيتبين إن شاء الله لكل ذي لب أن المختلفين وإن تباينوا وتنابزوا بالألقاب فإنما هم ثلة واحدة تهدف إلى معرفة الحق وحمله والدفاع عنه والجهاد في سبيله. ولا يوجد من أهل السنة والجماعة من يفسق عن هذه المظلة. هذه هي الحقيقة، وستراها ماثلة -بعون الله ومدده في هذا الفصل. وبما أن السلف لم يكن لهم مذهب واضح أو مذاهب واضحة في هذه النصوص -كما مر في الفصل الأول من هذا الباب- لذا سنوظف هذا الفصل لتبيان منشأ الخلاف في المذاهب الخلفية فقط -والله المستعان-.

## أولًا : الاختلاف في تفسير موقف السلف

في الفصل السابق تحدثنا عن اختلاف الخلف في تفسيرهم لموقف السلف فلا داعي لإعادته ولكننا نشير بكلمات إلى تأثير هذا الاختلاف في تعدد مذاهب المختلفين: فلو تصفحنا أولاً كل ما كتبه أنصار التفويض ودعاته فإنك تجد أنهم يتبرءون من أن يكون لهم في هذه المسائل مذهب جديد وإنما عندهم أن هذا هو موقف السلف، وقد أثرت هذه النظرة حتى عند من يجوّز في المسالة الواحدة أكثر من رأي انظر مثلاً إلى قول الصابوني: (وللمجسمة والمشبهة آيات وأخبار يتمسكون بظاهرها ولأهل السنة فيها فريقان: أحدهما قبولها وتصديقها وتفويض تأويلها إلى

الله تعالى مع تنزيهه عما يوجب التشبيه، وهو طريق سلفنا الصالح. والثاني قبولها والبحث عن تأويلها على وجه يليق بذات الله تعالى)(() فالذين جزموا بالتفويض على أنه هو المذهب الصحيح كان الدافع الأساسي لمذهبهم هو أنه مذهب السلف. والذين مالوا إلى التأويل وجوزوه تهيبوا من إنكار التفويض لأنه أيضا مذهب السلف فتجدهم يقولون: مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أحكم()). فانظر كيف أثر هذا التفسير لموقف السلف في هذين الاتجاهين.

ثم الذين نسبوا الإثبات إلى السلف تمسكوا به على هذا الأساس، وكل ما كتبه ابن تيمية وتلمينه ابن القيم في هذا المجال يصرخ بهذه الحقيقة وتجد أنهما لا يدافعان عن نفسيهما أبدا وإنما هي الغيرة على مذهب السلف، وهذه الروح هي التي نفخت في كلماتهما شرارة الغضب الذي ما ازداد على مر الأيام إلا اتقاداً واشتعالاً.

وأما المؤولون فهؤلاء أنكروا أن يكون مذهب السلف هـ و الإثبات. والكثير منهم لا يسلم بأن مذهب السلف هو التفويض المطلق. وإنما اختاروا تفسير سكوت السلف بالورع وعدم الحاجة إلى الكلام ثم أن السلف كانوا ينزهون الله عن ظواهر هذه الأخبار وهذا ما اصطلح عليه بـ "التأويل الإجمالي" الذي تطور عندهم بحسب الحاجة وتغير الأحوال إلى "التأويل التفصيلي" ولم يجزم المؤولون بأن ما ذهبوا إليه أخيراً هو الحق وما عداه الباطل وإنما أقروا جميعا بمبدأ "التفويض" أو "التأويل الإجمالي" ثم ما يلبث أحدهم أن يميل إليه آخرا كما فعل الجويني في نظاميته والغزالي في إلجامه.

<sup>(۱)</sup> البداية للصابون: ٤٨.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> المصدر السابق: ٤٨.

#### ثانياً: الاختلاف في نظرتهم إلى النصوص المتشابهة

لا شك أن حبال الصلة قوية جداً بين مبحث "النصوص المتشابهة" و"الصفات الخبرية ". يعلم هذا من يورق أي كتاب في هذين المبحثين، وتباين العلماء في نظرتهم إلى المتشابهات قادهم بالضرورة إلى التباين في تفسير النصوص الخبرية حتى جعل كثير من أهل الكلام هذا المنشأ الوحيد أو الأساس في الاختلاف، ولكي نكون على مقربة من الموضوع سنبحث هذه القضية في نقطتين وتعقيب.

#### الأولى: تعريف المتشابه

المتشابه لغة: اسم فاعل من تشابه أي: تماثل وتشاكل. واصطلاحا: عرف بتعريفات عديدة ومختلفة وغالبها يرجع إلى معنى الالتباس والغموض ومن هذه التعريفات:

١- أن المتشابه ما لا يرجى بيانه. أو ما استأثر الله بعلمه.

٢- وقيل: ما احتمل أكثر من وجه.

٣- وقيل: ما لا يعرف المراد منه بنفسه بل لابد من أن تقترن به أمارة أو قرينة، أو يرد إلى غيره(١).

هذه ثلاثة نماذج لتعريفات العلماء للمتشابه. وهي كما ترى مختلفة، فعلى التعريف الأول لا يمكن الوصول إلى معناه البتة. وهذا حتماً سيقود إلى التفويض المطلق في المتشابه. بينما الثاني فتح المجال للاجتهاد والاختلاف لأن هذه النصوص بطبيعتها تحمل أكثر من معنى. والشالث قد ينتظم الثاني ولكنه يفارقه عند عدم القرينة فمعناه قد لا يظهر أصلاً، وقد يظهر فيه أكثر من معنى دون مرجح.

ولكن أهم قضية نستنتجها من هذا الخلاف في تعريف المتشابه أن هناك رأيين ضدين، أحدهما يقول: إن المتشابه لا يعلمه إلا الله، والثاني: أنه يمكن معرفته

<sup>(1)</sup> انظر البرهان للزركشي: ٨١/٢. والإتقان: ٣،٢/٣.

برده إلى المحكم أو بقرينة وأمارة. ويكاد يجمع الباحثون على أن منشأ هذيس الرأييس الاختلاف في قوله تعالى: {والراسخون في العلم} هل هو معطوف و{يقولـون} حـال، أو مبتدأ خبره: {يقولون} والواو للاستئناف(٢). يعني أن الإشكال هنا في "الواو" إن كانت عاطفة فالمعنى: لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فهم ممن يعلمون تأويله. وإن كانت استئنافية فيكون الوقف على {إلا الله} ويكون المعنى أن الله وحده هو الذي يعلم تأويله. وعلى الأول طائفة من السلف والخلف، كابن عباس حيث روى عنه قوله: أنا ممن يعلم تأويله. واختاره مجاهد والضحاك وابن الحاجب والنووي حيث يقول: (إنه الأصح لأنه يبعد أن يخاطب الله عباته بما لا سبيل لأحمد من الخلق إلى معرفته)(١). ولكن الأكثرين منهم اختاروا الوقف على {إلا الله} ويعضد هذا ذم الله للذين يتبعون المتشابه وكذلك قراء أبى بن كعب (ويقول الراسخون)(٢) وعلى أية حال فحجج الفريقين متكافئة، والآية تحتمل الوجهين، ولكـلا الوجهين قرائن تدعمه، فذم اتباع المتشابه وقراء أبي من خير قرائن الوجه الشاني. وكون القرآن معجزا بفصاحته وبلاغته وكله هدى ونور، وأمر الله لنا بتدبـر آياتـه مـن غير استثناء مع أن الرسول على لم يحدد لنا المتشابهات ولم ينهنا عن تدبر بعض محدد من الآيات يضاف إلى ذلك ما في الآية نفسها -محل النزاع- من امتداح للراسخين في العلم فأي مزية لهم إذا كانت وظيفتهم أن يقولوا: (آمنا به كل من عند ربنا} من غير علم. فهذه قرائن الوجه الأول.

والذي يطمئن إليه القلب هو المحاولة الناجحة التي قام بها ابن تيمية - رحمه الله- في حل هذا الإشكال والخروج بقول يجمع بين هذه القرائن المختلفة. وقد لخص لنا رأيه بقوله: (ولهذا كان قول من قال: إن المتشابه لا يعلم تأويله إلا

<sup>(</sup>T) الاتقان للسيوطي: ٣/٢.

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق: ۳/۲.

<sup>(</sup>٢) الإتقان: ٣/٢. وقد قرأ بما ابن عباس وطاووس، معجم القراءات القرآنية: ٧/٢.

الله حقاً. وقول من قال: إن الراسخين في العلم يعلمون تأويله حقاً. وكلا القولين مأثور عن السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. فالذين قالوا: إنهم يعلمون تأويله. مرادهم بذلك أنهم يعلمون تفسيره ومعناه وإلا فهل يحل لمسلم أن يقول أن النبي ما كان يعرف معنى ما يقوله وما يبلغه من الآيات والأحاديث؟ بل كان يتكلم بألفاظ لا يعرف معانيها؟ ومن قال: إنهم لا يعرفون تأويله ارادوا به الكيفية الثابتة التي اختص الله بعلمها ولهذا كان السلف كربيعة ومالك بن انس وغيرهما يقولون: الاستواء معلوم والكيف مجهول)(۱).

فابن تيمية يرى أن لا تناقض بين الرأيين لعدم وحدة الموضوع وهي شرط في تحقق التناقض. ولكي نطلع على الاختلاف في تحديد موضوع المتشابه لننظر في النقطة التالية:

#### الثانية : علاقة الصفات الخبرية بالمتشابه

من خلال الحديث عن علاقة الصفات الخبرية بالمتشابه سيتضع خلاف العلماء في تحديد موضوع المتشابه. ودراسة تلك العلاقة ضرورة في هذا البحث لأنه قد يرجح البعض الوقوف على {إلا الله} فلا يرى الخوض في المتشابه ولكنه يؤول في الصفات لأنه يرى أن الصفات ليست من المتشابه. ولكي لا يطول بنا الكلام سنختصر أقوال العلماء في تحديد هذه العلاقة بثلاثة أقوال:

القول الأول: إن نصوص الصفات الخبرية من المتشابه وهذا قول الجمهور فلا تكاد تجد كتابا في هذه الصفات إلا وفيه ربط واضح بين المبحثين (الصفات والمتشابه) فترى أهل التفويض ومجوّزيه في الغالب يستدلون بآية المتشابه. يقول الخطابي مثلاً في معرض شرحه لحديث النزول: (وهدذا من العلم الذي أمرنا أن

<sup>(</sup>۱) شرح حديث الترول: ۲۱.

نؤمن بظاهره وأن لا نكشف عن باطنه وهو من جملة المتشابه) ويقول التفتازاني بعد ذكره نصوص الاستواء واليد والعين والضحك وغيرها: (يفوض العلم بمعانيها إلى الله تعالى مع اعتقاد حقيقتها جرياً على الطريق الأسلم الموافق للوقف على { إلا الله } في قوله تعالى: { وما يعلم تأويله إلا الله } أو تأول تأويلات مناسبة موافقة لما دلت عليه الأدلة العقلية على ما ذكر في كتب التفسير وشروح الحديث سلوكا للطريق الأحكم الموافق للعطف في { إلا الله والراسخون في العلم } () ويقول الصابوني حاكياً مذهب السلف وأصحاب الحديث في الصفات: (ويكلون علمه إلى الله تعالى ويقرون بأن تأويله لا يعلمه إلا الله كما أخبر الله عن الراسخين في العلم أنهم يقولونة في قوله تعالى: (والراسخون في العلم يقولون آمنا به) ().

القول الثاني: إن موضوع المتشابه ليس له علاقة بالصفات. وممسن مال إلى هذا إمام الحرمين الجويني -رحمه الله حيث يقول: (والمعنى بقوله تعالى: {وأخر متشابهات} الآية، مراجعة منكري البعث لرسول الله وستعجال الساعة والسؤال عن منتهاها وموقعها ومرساها. والمراد بقوله تعالى: {وما يعلم تأويله إلا الله} أي وما يعلم مآله إلا الله، ويشهد ذلك قوله تعالى: {هل ينظرون إلا تأويله} والتأويل فيها يحمل على الساعة في اتفاق الجماعة) ألى وما يعضد هذه القطيعة بين الصفات والمتشابهات ما أخرجه ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان قال: (المتشابهات فيما بلغنا: {الم) و{المر) وإالمر} وما روي عن الضحاك أنه قال:

<sup>(</sup>٢) الأسماء والصفات للبيهقي: ٤٥٤.

<sup>(</sup>۱) شرح المقاصد: ٥٠/٤.

<sup>(</sup>٢) عقيدة السلف وأصحاب الحديث: ١٠٧.

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> الإرشاد للجويني: ٤٢.

(المحكمات: ما لم ينسخ منه والمتشابهات: ما قد نسخ) وقد ذهب بعضهم إلى أنه القصص والأمثل<sup>(1)</sup>.

القول الثالث: ولم أجده إلا لابن تيمية -رحمه الله- وخلاصته: أن الصفات هي من المتشابه إن قصد معرفة كيفيتها. وهي ليست من المتشابه إن قصد معرفة معناها الظاهر. وقد مر معنا قوله: (فالذين قالوا: إنهم يعلمون تأويله مرادهم بذلك أنهم يعلمون تفسيره ومعناه ومن قال: إنهم لا يعرفون تأويله أرادوا به الكيفية الثابتة التي اختص الله بعلمها ولهذا كان السلف كربيعة ومالك بن أنس وغيرهما يقولون: الاستواء معلوم والكيف مجهول)(۱).

#### تعقيب

والذي تطمئن إليه النفس بعد مطالعة أقوال هؤلاء الأثمة في هذه القضية نستطيع أن نلخصه في النقاط التالية:

١- لا يمكن الجزم بتحديد موضوع المتشابه لعدم وجود دليل نقلي واضح في ذلك
 وليس هو مما يدرك بالعقل.

٧- يمكن القول -مع عدم الجزم- إن المتشابه أمر اعتباري بحسب قصد المفسر إلا أن بعض النصوص لا مجال للزيغ وبعضها تحمل بطبيعة الفاظها وتركيبها معاني متناقضة يستطيع ذوو الزيغ أن يمرقوا منها ابتغاء الفتنة. ولنقرب الأمر اكثر. هذا قوله تعالى: {وإنّه لَذِكْرٌ لَّكَ ولِقَوْمِكَ} الزخرف/٤٤. آية واضحة فإذا جاء من في قلبه زيغ وقال: إن الإسلام خاص بالعرب أو بقريش والدليل على هذا قوله تعالى: {وإنه لذكر لك ولقومك} أو {وأنذِرْ عَشِيرَتَكَ الأقْرَينَ} الشعراء/٢١٤. انقلبت هذه الآية فى حقه لك ولقومك} أو {وأنذِرْ عَشِيرَتَكَ الأقْرَينَ} الشعراء/٢١٤. انقلبت هذه الآية فى حقه لك

<sup>(</sup>٤) انظر هذه الأقوال ونحوها في الإتقان للسيوطي: ٣/٣. والبرهان للزركشــــي: ٨. ومنـــاهل العرفـــان: ٧٧٧.

<sup>(1)</sup> شرج حديث الترول: ٢١.

متشابهة وانطبق عليه قوله تعالى: {فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله} ولكن الآية عند عامة المسلمين ليست من المتشابه، ولا الذين يفسرونها بوجهها الصحيح هم من الذين في قلوبهم زيغ. ومن هنا نستطيع أن نفهم لماذا لم يحلد لنا الرسول المنظم المتشابهات لأنها لا يمكن أن تحده فهي تختلف باختلاف نية المفسر وقصده. ولهذا تجد الإمام أحمد يأتي على بعض النصوص الظاهرة فيضعها في قائمة المتشابه وإنما أتاها التشابه من أهل الزيغ، انظر مثلاً إلى قوله: (ووجد أي جهم - ثلاث آيات من المتشابه قوله {ليْس كَمِثْلِهِ سَسيْءً} الشورى الإنعام ١٠١٧ و وهو الله في السَّمَوَاتِ وفِي الأرض} الأنعام ١٠١٧ و إلا تُدركُهُ الأبصارُ) الأنعام ١٠١٧. فبني أصل كلامه على هذه الآيات وتأول القرآن على غير تأويله ١٠٠٠. فبني أصل كلامه على هذه الآيات الثلاث بأنها من المتشابه؟ ولو لم يخض جهم فيها أكان يخطر على بل أحد أن هذه من المتشابه؟ إذا هي متشابه لأنه أريد منها أن تؤول على غير ما أراده الله.

٣- وعلى هذا فنصوص الصفات الخبرية تلخيل في المتشابه باعتبار وتخرج منه باعتبار. فإذا أولت هذه النصوص تأويلا يتناقض مع محكمات الكتاب وقواعد الإسلام ومبادئه وأصوله كانت بهذا من المتشابه، كمن يريد أن يصل من خلالها إلى التشبيه أو الحلول والاتحاد ونحو هذا. وأما إن بحث في المقصود منها والحكمة من ورائها دون تحريف أو تشبيه ولا تكلف وتحذلق. فهي ليست من المتشابه في حقه. وإن تعددت الأراء وتباينت حيث لم يكن القصد ابتغاء الفتنه وابتغاء تأويله. وإنما الوصول إلى ما أراده الله يوم أنزل علينا هذه النصوص.

<sup>(</sup>۱) الرد على الزنادقة والجهمية: ٦٦.

#### ثَالثاً: الاختلاف في وجود المجاز في القرآن الكريم

يعرف المجاز بأنه: (اللفظ المستعمل في غير ما وضع له في اصطلاح التخاطب لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الوضعى )(1)...

والمجاز -دون ريب- هـ و المتكأ الذي استندت إليه أكثر التأويلات في نصوص الصفات، ولذا فدراسة المجاز في القرآن أمر ضروري لفهم خلفية الصراع في نصوص الصفات. وقد انقسم أهل السنة إلى فريقين: ناف لوجود المجاز في القرآن ومثبت له. وسنعرض لهذين الرأيين مع أبرز أدلتهما م نعقب بما نراه مناسبا -إن شاء الله- وكل ذلك باختصار شديد وعبارة موجزه درءاً لداء الملل والتتاؤب.

<sup>(</sup>٢) حواهر البلاغة: أحمد الهاشمي /٢٩٠-٢٩١.

#### أ- معرض الآراء:

أولاً: الإثبات. أي إثبات وجود المجاز في القرآن الكريم والسنة المطهرة وهذا هو مذهب الجمهور. ومع أن المصطلحات اللغوية والبلاغية قد حدثت بعد مضى الصدر الأول من هذه الأمة إلا أننا نجد أن مصطلح المجاز قد عرف طريقه إلى الألسنة مبكراً. وممن صرح به الإمام أحمد والدارمي وابن قتيبة وغيرهم. يقول الإمام أحمد: (وأما قوله: {إني معكم} فهذا في مجاز اللغة)(١) وأما الدارمي فتراه يقول: (وقد يجوز للرجل أن يقول: بنيت داراً، أو قتلت رجلاً، أو ضربت غلاماً، أو وزنت لفلان مالاً، أو كتبت له كتاباً، وإن لم يتولُّ شيئًا من ذلك بيله بـل أمر البناء ببنائه والكاتب بكتابته والقاتل بقتله والضارب بضربه والوازن بوزنه فمثل هذا يجوز على المجاز الذي يعقله الناس بقلوبهم على مجاز كلام العرب)(٢) فهذا إثبات في اللغة عنده وأما في القرآن فيقول في معرض رده على المريسى: (ونحن قد عرفنا بحمد الله من لغات العرب هذه المجازات التي اتخذتموها دلسة وأغلوطة على الجهال تنفون بها عن الله تعالى حقائق الصفات بعلل المجازات، غير أنا نقول: لا يحكم للأغرب من كلام العرب على الأغلب، ولكن نصرف معانيها إلى الأغلب حتى يأتوا ببرهان أنه عنى به الأغرب، وهذا هو المذهب الذي إلى الإنصاف والعلل أقرب) ٣٠ فهو هنا لم ينكر المجاز في نصوص الصفات، وإنما نوه بالقاعدة المعروفة: "لا يصار إلى المجاز إلا بدليل يمنع من إرادة الحقيقة". وأما ابن قتيبة فقد جعل المجاز مسلكاً لتأويل مختلف الحديث فتراه يقول مثلاً - وهو يؤول حديث: (فإن الشيطان يأكل بشماله)(1): (أو يكون يأكل بشماله على المجازيراد أن أكل الإنسان بشماله

<sup>(</sup>۱) الرد على الزنادقة والجهمية: ٦٤.

<sup>(</sup>۲) الرد على المريسى: ۲۸۷.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق: ٥٥٣.

<sup>(1)</sup> رواه مسلم - مسلم بشرح النووي: ١٩١/١٣.

إرادة الشيطان له وتسويله. فيقال لمن أكل بشماله: هو يأكل أكل الشيطان لا يراد أن الشيطان يأكل) (1). ثم نضج هذا الرأي على يد أبي عبيله في كتابه "مجاز القرآن" الذي ذكر فيه أغلب أنواع المجاز مع التمثيل عليها بآيات الكتاب. فتراه يقول مثلاً: (ومن مجاز ما جاء لفظه لفظ الواحد الذي له جماع منه ووقع معنى هذا الواحد على الجميع قال: (يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً) غافر/٢٧ في موضع "أطفالا") ويمثل لعكس هذا بقوله تعالى: (الذِينَ قَالَ لهُمُ النَّاسُ إنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لكُمْ فَاخْشَوْهُمْ آل عمران/١٧٣. ومن أمثلة المجاز التي ذكرها استخدام "فوق" بمعنى "دون" واستخدام "في" بمعنى "على" ومثل للأولى بقوله تعالى: (بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا البقرة/٢٧. قال: معناه: فما دونها. ومثل للثانية بقوله تعالى: (لأصَلَبَنَّكُمْ فِي جُدُوعِ النَّخْل طه/٧٧. قال: معناه فما دونها. ومثل للثانية بقوله تعالى: (لأصَلَبَنَّكُمْ فِي جُدُوعِ النَّخْل طه/٧٠. قال: معناه فما دونها. ومثل للثانية بقوله تعالى: (لأصَلَبَنَّكُمْ فِي جُدُوعِ النَّخْل طه/٧٠. قال: معناه فما دونها. ومثل للثانية بقوله تعالى: (لأصَلَبَنَّكُمْ فِي جُدُوعِ النَّخْل والماتريدية ومن وافقهم فكلامهم في ذلك أكثر من أن يحصر.

الثاني: النفي. وقد نسبه الزركشي والسيوطي إلى الظاهرية وابن القاص من الشافعية وابن خويز منداد من المالكية (ألم غير أني لم أجد من ينكره كابن القيم رحمه الله حتى سمله طاغوتاً فقال: (فصل في كسر الطاغوت الثالث الذي وضعته الجهمية لتعطيل حقائق الأسماء والصفات وهو طاغوت المجاز). هذا الفصل الذي ضم فيه ابن القيم خمسين مطعناً في دعوى المجاز سنعرض لبعضها عند عرض الأدلة. ومما جاء في فصل ابن القيم هذا قوله: (هذا الطاغوت لهج به المتأخرون، وجعلوه جُنّة يتترسون بها من سهام الراشقين ويصدون به عن

<sup>(1)</sup> تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة: ٢٠٠.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> بحاز القرآن: ۱٤/١.

<sup>(&</sup>lt;sup>T)</sup> البرهان: ۲۷۲/۲. والإتقان: ۲٦/۲.

حقائق الوحي المبين) (1) ثم قال: (إن تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز ليس تقسيماً شرعياً ولا عقلياً ولا لغوياً) (0).

### ب معرض الأدلة

#### أدلة المثبتين: استدل المعبتون بأدلة من أهمها:

1- إن المجاز استخدمه العرب في كلامهم ومن قبل نزول القرآن وإن لم يسم مجازا. والقرآن أنزل بلغة العرب مفرداتها وأساليبها {إنّا أنزَلْنَهُ قُرْآناً عَرَبِياً} يوسف/٢. والقول بمنع أسلوب وتجويز آخر من غير دليل تحكم محض. يقول أبو عبيدة: (ففي القرآن ما في الكلام العربي من الغريب والمعاني ومن المحتمل من مجاز ما اختصر ومجاز ما حذف ... الخ)(١).

Y- (إن المجاز أبلغ من الحقيقة) (\*\*) وفيه من الحسن والجمال ما ليس في الحقيقة و(لو سقط المجاز من القرآن لسقط شطر الحسن) (\*\*) ولهذا لا يقدر على المجاز وضروبه إلا ذوو اللسان والبلاغة من الشعراء والخطباء ونحوهم. بينما الحقيقة يستخدمها العالم والجاهل الصغير والكبير، فمجال التباري البلاغي في المجاز أوسع منه في الحقيقة. إن كل إنسان يستطيع أن يصف الشجاع بالشجاعة والجواد بالجود فيقول: زيد شجاع وعمرو جواد ولكن ليس إنسان يستطيع أن يبحث عن الفاظ أخرى يكون وقعها في الآذان أجمل ومعناها أكمل وأبلغ فيقول مثلاً: زيد أسد وعمرو بحرد. وكل إنسان يستطيع أن يقول. مات زيد الشجاع أو عمرو الجواد ولكن ليس

<sup>(1)</sup> مختصر الصواعق المرسلة: ٢٤١.

<sup>(°)</sup> المصدر السابق: ٢٤٣.

<sup>(</sup>١) مجاز القرآن: ١٨/١.

<sup>(</sup>٢) الاتقان للسيوطى: ٣٦/٢.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> البرهان للزركشي: ۲۷۲.

كلهم يستطيع أن يقول: لقد دفنتم الشجاعة وواريت م الجود وكل أحد يستطيع أن يقول: الليل طويل وممل. ولكن ليس كل أحد يقول:

وقلت له لما تمطى بصلبه ن وأردف أعجازاً وناء بكلكل ألا أيها الليل الطويل ألا انجل ن بصبح وما الإصباح منك بأمثلل

فانظر كيف جعل امرؤ القيس لليل صلباً وأعجازاً، وكيف جعلـه يتمطى، كـل هذا ليعبر عمّا أراد الأول من أنه طويل ممل ولكن أين ذاك من هذا؟

٣- إن كل ضروب المجاز وعلاقاته قد جاءت في القرآن ولذلك فأهل البلاغة يستشهدون على كل ضرب منه بآية وهذا مشهور في كتبهم. انظر كيف يستشهدون للمجاز المرسل فيما كان علاقته اعتبار ما كان بقوله تعالى: {وآثوا اليَتَامَى أمْوَالهُمُ الساء/٢. أي الذين كانوا يتلمى، واعتبار ما يكون بقوله تعالى: {إِنِّي ارَانِي اعْصِرُ خَمْراً} يوسف/٣. أي عنبا يؤول إلى الخمر. و{ولا يَلِدُوا إلا فَلجِراً كَفَّاراً} نوح/٣٠. أي سوف يكونون، لأن الطفل لا يولد فلجراً كفاراً. وفيما كانت علاقته الكلية والجزئية بقوله تعالى: {يَجْعَلُونَ أَصَايِعَهُمْ فِي آذَانِهِم البقرة ١٩٠ . والأصابع لا تلخل كلها في الأذان، فهذه علاقة كلية؛ أطلق الكل وأراد الجزء. وعكسها الجزئية مثل قوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَفَيَةٍ المجادلة ٣٠ . وللمجاز العقلي انظر كيف يستشهدون بقوله تعالى: {فَمَا الحاقة ١٧٠ . وإفي عِيشَةٍ رَّاضِينَةٍ } رَاضِينَةٍ رَاضِينَةٍ المحادلة ١٧٠ . وإف الني يربح وهو الذي يعزم وهو الذي يرضى. وفي القرآن من هذه الأمثلة ما يستعصى عن الحصر ويتمرد على العد.

<sup>(1)</sup> شرح المعلقات العشر: ٨٦.

<sup>(</sup>١) انظر حواهر البلاغة / ٢٩٣-٢٩٦. والبلاغة الواضحة / ١٠٨.

أحلة المانعين: لقد ذكرنا أن ابن القيم -رحمه الله- قد أتى بخمسين مطعناً على المجاز إلا أن المتطلع على طعونه تلك يجدها لا تقوم على قدم ولا تنهض على ساق ومن أبرزها:

1- إن التفريق بين الحقيقة والمجاز قام على أساس الوضع فسالمعنى الموضوع له اللفظ أولاً هو الحقيقة وغيره المجاز. (فمن أين لكم أن وضعه لأحدهما سابق على وضعه للأخر ولو ادعى آخر أن الأمر بالعكس كانت دعواه من جنس دعواكم)(١).

٢- إن (المجاز يعرف بصحة نفيه) فالذي يقول: فلان أسد يصح أن يقول فلان ليس بأسد وهذا ينبني عليه أمور لعل من أخطرها صحة نفي بعض الآيات إذا قلنا إنه مجاز. وهذا إبطال للنص وتكذيب له. ولذلك قيل: (المجاز أخو الكذب)(٢).

٣- القائلون بالمجاز قالوا: إنه يعرف بالقرينة بخلاف الحقيقة فإن الذهن ينصرف إليها دون حاجة إلى قرينة. ومرادكم أن إفادة الحقيقة لمعناها الإفرادي غير مشروط بالقرينة وإفادة المجاز لمعناه الإفرادي مشروط بالقرينة. فيقال لكم: اللفظ عند تجرده عن جميع القرائن التي تلل على مراد المتكلم بمنزلة الأصوات التي ينعق بها. فقولك: تراب. ماء حجر. بمنزلة قولك: طق. غاق. ونحوها من الأصوات فلا يفيد اللفظ ويصير كلاما إلا إذا اقترن به ما يبين المراد ولا فرق بين ما يسمى حقيقة في ذلك وما يسمى مجازاً، وهذا لا نزاع فيه بين منكري المجاز ومثبتيه. فإن أردتم بالمجاز: احتياج اللفظ المفرد في إفادته المعنى إلى قرينة لزم أن تكون اللغات كلها مجازاً".

٤- (إن هاهنا ألفاظاً تطلق على الخالق والمخلوق ... فإن كانت حقائقها ما يفهم من صفات المخلوقين وخصائصهم وذلك منتف في حق الله تعالى قطعاً لزم أن تكون

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> مختصر الصواعق المرسلة: ۲٤٧.

<sup>(</sup>٢) الإتقان للسيوطي: ٣٦/٢.

<sup>(</sup>T) مختصر الصواعق المرسلة: ٢٥٣.

مجازاً في حقه لا حقيقة فلا يوصف بشيء من صفات الكمال حقيقة، وتكون أسماؤه الحسنى كلها مجازات فتكون حقيقة للمخلوق مجازاً للخالق، وهذا من أبطل الأقوال وأعظمها تعطيلاً... وكفى أصحاب هذه المقالة بها كفراً. فهذا القول لازم لكل من ادعى المجاز في شيء من أسماء الرب وأفعاله لزوماً لامحيص له عنه فإنه إنما فر إلى المجاز لظنه أن حقائق ذلك مما يختص بالمخلوقين ولا فرق بين صفة وصفة، وفعل وفعل فهما أن يقول: الجميع مجاز أو الجميع حقيقة)(1).

٥- (إن المتكلم لا يعلل عن الحقيقة إلى المجاز إلا إذا ضاقت به الحقيقة فيستعير،
 وهو مستحيل على الله سبحانه)(٢).

### تعقيب

الذي يتضح من معرض الأدلة أن المجاز موجود في اللغة وفي القرآن على الحقيقة وبالضرورة. ولولا ما جر إليه القول بالمجاز من تأويل أو تعطيل لما أنكره أحد وأما الطعون التي وجهت إليه فيهي أوهى من أن تنهض لنقض حقيقة كبيرة اسمها: المجاز. وسنوضح بطلانها على التفصيل الآتي:

منعض الدليل الأول: إن كل لفظ له معنى أصلي أولي يفهم مراده من غير تركيب ولا قرينة. وقواميس اللغة قائمه على هذا الأساس. فالأسد: حيوان مفترس. لا نزاع في هذا. وفهم هذا المعنى من هذا اللفظ دليل على أنه موضوع له. فإذا قلنا: زيد أسد فإن مدلول الأسد على معناه الأول باق. وإنما السامع كأنه يسأل نفسه لماذا قيل عن زيد أنه أسد مع أنه ليس بأسد؟ فيجيب: لأن الأسد شجاع فالمقصود إذا صفة

<sup>(</sup>۱) مختصر الصواعق المرسلة: ٢٦٢،٢٦١.

<sup>(</sup>۲) البرهان للزركشي: ۲۷۲.

الأسد لا ذاته. وإرادة الصفة من ذكر الموصوف جاء تبعاً والأصل إرادة الموصوف عند ذكره لا مجرد صفته. من هنا علمنا أن الأسد أطلق على الحيوان المفترس بالأصالة والأولية. ثم أطلق على الشجاعة بالتبعية. فإذا أطلقنا الأسد على الحيوان المفترس كان هذا هو الأصل والأول وإن أطلقناه على زيد كان هو التبع، والدليل عليه: أننا لولم نصف الأسد بالشجاعة ما ساغ لنا إطلاق الأسد على زيد فلا يصح إذاً أن تكون لفظة الأسد قد وضعت لمعنيين: الحيوان المفترس. وزيد ثم نتساءل أي المعنيين وضعت له أولا؟ وما الدليل عليه؟.

عنفض الدليل الثاني: صحيح ان المجاز يعرف بصحة نفيه. ولكن النفي هنا مسلط على معناه الأول دون الثاني. ولو كان على الثاني لزم التناقض. فإننا لو قلنا: زيد اسد. اصبح المعنى بجلاء: أن زيداً شجاع ولكنه ليس حيواناً مفترساً. فأي ضير في هذا النفي؟ وحتى في القرآن الكريم. يقول الله عن أحد الكافرين: {فق إنك أنت العزيز الكريم} اللخان 43. فلو قال القائل: ليس هو عزيزاً ولا كريماً. كان قوله هذا حقاً، وكيف يكون عزيزا كريما من أدخل النار؟ ولكن هذا لا ينفي المعنى المجازي القائم على التهكم والاستهزاء به، أو باعتبار ما كان، أي: فق يا من كان يقال لك في الدنيا: عزيز كريم. فإذا كان إثباته بمعنى وإنكاره بمعنى آخر أو باعتبار آخر فأي ضير فهد؟

منغض الدليل الثالث: وهو من أغرب الأدلة. إذ سوى فيه ابن القيم بين المفردات التي لها معنى مثل: تراب. ماء. حجر. والمفردات التي ليس فيما معنى مثل: طق. غلق. وهذا معناه أن المفرد ليس له معنى حتى يدخل في جملة. وهذا الكلام غريب وخطير. غريب لأننا سنلغي على أساسه كل قواميس اللغة. وسيسقط الكلام المركب أيضا. لأننا لو ركبنا كلمتين ليس لهما معنى في جملة فسينتج جملة ليس لها معنى، كما لو ركبنا طق وغلق في جملة فعجبي: هل تعطي الجملة معناها إلا بعد أن يفهم معنى مفرداته؟ بل وهل نركب الكلمات إلا بعد معرفة معناها؟ إن التصديق

قائم على الربط بين التصورات. فنحن نتصور حقيقة النار وحقيقة الإحراق أولاً ثم نقول: النار محرقة ولو لم يفهم أي معنى لكلمة النار لما صح الإخبار عنها. فإذا أدخلت اللفظة في جملة ننظر: أبقيت على معناها المتبادر عند إفرادها فإن كان كذلك فهذا حقيقة، وإن كان العكس فهو مجاز. ودليل ابن القيم هذا خطير لأننا حينما نطلق كلمة (الله) أو (القرآن) هل صحيح أننا لا نفهم منها أي معنى؟

إن ابن القيم قد ذهب بعيداً في دليله هذا. حتى أني والله كنت أقرأ دليله هذا أكثر من مرة فأجله يؤكله أكثر فيقول: (فإن قلت: إنا إذا أطلقنا لفظة يد تبادر منها العضو المخصوص. قيل: لفظة (يد) بمنزلة صوت ينعق به لا يفيد شيئاً البتة حتى تقيده بما يلل على المراد منه، ومع التقيد بما يلل على المراد لا يتبادر سواه فتكون الحقيقة حيث استعملت في معنى يتبادر إلى الفهم. كذلك لفظة أسد لا تفيد شيئا ولا يعلم مراد المتكلم به حتى إذا قال: زيد أسد أو رأيت أسداً يصلي أو فلان افترسه الأسد فأكله أو الأسد ملك الوحوش علم المراد به من كلام المتكلم)(1).

منقض الدليل الوابع: أغلب الظن أن ابن القيم قد خلط في دليله هذا بين الممجاز والمشكك. فإنا إذا قلنا: زيد عالم. وأبو حنيفة عالم. ورسول الله علم عالم

فإن كلامنا في كل هذا على الحقيقة ولكن علم أبي حنيقة ليس كعلم رسول الله وعلم زيد ليس كعلم أبي حنيفة وهذا ما يسمى: التشكيك بالأولوية: أي أبو حنيفة أولى بالعلم من أبي حنيفة، وهكذا إذا قلنا: الله عالم، فهو عالم ولكنه أولى بالعلم من مخلوقاته. ولكن العلم هو العلم أي ضد الجهل ولم يستخدم العلم في واحلة من هذه الجمل بغير معناه الأصلي وهو ضد الجهل. ونحو هذا إذا قلنا: الورق أبيض. والحليب أبيض. مع اختلاف البياضين. ولا يلزم من ذلك أن يكون بياض الحليب حقيقة وبياض الورق مجازاً. وهكذا في صفات

<sup>(</sup>١) مختصر الصواعق المرسلة: ٢٥١.

الله تعالى فهو العالم القادر الرؤوف الرحيم. مع أن هذه الصفات قد يتصف بها البشر كما قبال الله عن رسوله: على إيالمُؤْمِنِينَ رَعُوفٌ رَّحِيمٌ التوبة/١٢٧. فهذه الصفات حقائق. وإن اختلفت من حيث الكمال والنقص.

منقض الدلسل الفاهيس: لقيد ذكرنا في الدليل الثاني من أدلة المثبتين ما ينقض هذا الدليل. فليراجع ليعلم أن مجال المجاز أدق وأصعب من مجال الحقيقة، فكل إنسان قادر على استعمال الحقائق ولكن لا يتفنن في استعمال المجازات إلا ذوو البلاغة والبيان وفي هذا يتنافس المتنافسون. فكيف تنعكس الصورة ليتصور أن استخدام المجاز دليل العجز والضعف!! ويجدر بنا هنا أن نتساءل : هل صحيح أن ابن القيم أو غيره ينكر وجود المجاز؟ أم أن إنكاره المجاز من المجاز؟ الأقرب الثاني. فابن القيم لا ينكر استعمال الألفاظ في المعاني التي يسميها الناس مجازاً. وإنما ينكر أو يكره اسم المجاز فقط انظر إلى قولـه مشلاً: (وكـأنني ببعض أصحاب القلوب الغلف يقولون: وهل لأحد أن يحمل قول رسـول اللـه : ﷺ {اقطعوا عنى لسانه}(<sup>()</sup> لمن امتلحه. وقوله {إن خالدا سيف من سيوف الله}<sup>())</sup> وقوله عن حمزة: {إنه أسد الله وأسد رسوله} " ونحو ذلك على حقيقتـه؟! فيقال له: وما حقيقة ذلك عندك؟ فإنك أخطأت كل خطأ إذ ظننت أن حقيقت غير المعنى المراد به والمفهوم منه وهو إسكات الملاح عنه بالعطاء فيقطع لسان مقال. وكون خالد يقتل في المشركين كما يقتل السيف المسلول وكون حمزة مفترساً لأعداء الله إذا رأى المشرك لم يلبث أن يفترسه كما أن الأسد إذا رأى الغير لـم يدعـه حتى يفترسه فهل لهذه الألفاظ حقيقة إلا ذلك وما استعملت إلا في حقائقها)(1). فابن

<sup>(</sup>١) انظر البداية والنهاية لابن كثير: ٣٥٩/٤. وكشف الحماء للعجلوبي: ١٦١/١.

<sup>(</sup>٢) أصله في البخاري: فتح الباري: ١٠٠/٧.

<sup>(</sup>٣) انظر الإصابة في تميز الصحابة: ٣٥٤/١.

<sup>(&</sup>lt;sup>١)</sup> مختصر الصواعق المرسلة: ٢٨٥-٢٨٥.

القيم يصحح أن يطلق لفظ "قطع اللسان" على العطاء ولفظ "السيف" و"الأسد" على الإنسان. فأي شيء بقي عن قول المجازيين؟ إننا نستطيع أن نعزو هذا الموقف المتشنج إلى ضراوة المعركة الدائرة حول الصفات، فأراد ابن القيم أن يغلق كل منافذ التاويل فأنكر المجاز إلا أن ردة الفعل هنه جعلته لا يتأنى ويمنح الموضوع قدراً واسعاً من الدراسة المتجردة. بل أغلب الظن أنه لم تتح له فرصة التفكير بعواقب هذا المنحى، ولذا جاء إنكاره للمجاز بعكس ما ابتغاه لأنه سيفتح باب التأويل على مصراعيه لا ليلخل منه أهل التأويل المنضبط فحسب بل ليهجم منه أهل الأهواء والباطنيون. فإذا كان ابن القيم يجوز إطلاق "الأسد" على الحيوان المفترس وعلى الإنسان الشجاع بمعنى أن اللفظ يحتمل هذين المعنيين بحقيقته وليس في أحدهما مجاز، الحقيقة لا تحتاج إلى قرينة كما يحتاجها المجاز فإطلاق "الأسد" إذا على الإنسان لا يحتاج إلى قرينة، فأيهما أوسع فتحاً لباب التأويل أن نقول: إن هـذا اللفظ لا يصح إطلاقه على الإنسان إلا بقرينة أم نقول: لا فرق بين إطلاقه على الحيوان المفترس أو على الإنسان فكلا الإطلاقين حقيقة؟ إنه لا شك أن المجاز أضعف من الحقيقة بحيث لا يفهم إلا بقرينة. وأما الاشتراك(١) فمعانيه متساوية. فقولنا هذا اللفظ يحتمل الحقيقة والمجاز معناه أنه في الأول أقوى من الثاني، وإذا قلنا: إنه مشترك بين معنيين كانا بقوة واحدة.

بقي علي هنا أن أناقش شرطاً في استعمال المجاز ذكره مثبتو الصفات الحبرية وخلاصته أن استعمال اللفظ بمعناه المجازي في الشيء لا يصح إلا بعد أن يصح إطلاقه بمعناه الحقيقي فيه. فإذا قلنا: عندي لفلان يد بمعنى نعمة. فإن هذا لا يصح لو لم يكن لفلان يد على الحقيقة. ومعنى هذا أن الإنسان لم تنسب له اليد المجازية التي هي النعمة إلا بعد أن ثبتت له اليد الحقيقية، وأول من رأيته صرح بهذا الشرط

الدارمي حيث يقول: (فيستحيل في كلام العرب أن يقال لمن ليس بذي يدين أو لم يكن قط ذا يدين أن كفره وعمله بما كسبت يداه. وقد يجوز أن يقال: بيد فلان أمري ومالي وبيده الطلاق والعتاق والأمر وما أشبهه وإن لم تكن هذه الأشياء موضوعة في كفه بعد أن يكون المضاف إليه من ذوي الأيدي)(٢).

وهذا المستحيل ليس بمستحيل فقد ورد في القرآن واللغة ما يؤكده فأما في القرآن فقد أضاف الله الجناح للذل، والقدم واللسان للصدق، والظهر للبحر، واليدين للرحمة والعذاب، والسكوت للغضب والاشتعال للشيب، وغير هذا كثير، وأما في اللغة فأكثر من أن يحصى انظر استشهاد ابن عباس وغيره على تأويل آية الساق بقول الشاعر:

وقامت الحرب بنا على سلق (١) وقول الآخر: شالت الحرب عن سلق (١) وقد تقدم بيت شاعر العرب واصفاً الليل:

وقلت له لما تمطى بصلبه .. وأردف أعجازاً وناء بكلكل بل إن الدرامي نفسه اصطدم بقوله تعالى: {بَيْنَ يَدَيْ عَدَابٍ شَدِيدٍ} سبأ ٤٧. و{فَجَعَلْنَاهَا نَكَالاً لَمَا بَيْنَ يَدَيْهَا} البقرة ٦٧. و{مُصَلِّقاً لَمَا بَيْنَ يَدَيْهِ} البقرة ٩٧. فتكلف قولاً بتحكم محض فقال: (فيجوز أن يقال: بين يدي كذا هذا لما هو من ذوي الأيدي وممن ليس من ذوي الأيدي، ولا يجوز أن يقال بيده إلا لمن هو من ذوي الأيدي) (٣).

#### رابعاً: الاختلاف في حجية بعض الأدلة العقلية

إن هناك بعض القضايا العقلية - والتي قد تكون مدعومة بالنقل أيضا- قد حلت في المذهب التأويلي محل الثوابت أو المسلمات التي لا يمكن التشكيك

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> الرد على المريسي: ٣٨٦.

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري: ٣٨/٢٩.

<sup>(</sup>۲) تفسير ابن کثير: ٤٠٨/٤.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> الرد على المريسي: ٣٨٦.

فيها، في حين لا يسلم لها غيرهم ولا يمنحها هذه الأهمية. إن أولئك المؤولين قد تبنوا عن طريق التفكير العقلي الطويل بعض الأحكام التي تتصل بالمساحث الإلهية اتصالا مباشراً وحينما قامت هذه الأحكام في أذهانهم مقام الضرورات استساغوا تأويل أي نص يعارضها بل إن التأويل لم يأخذ طريقه ومنهجه المتكامل إلا بعد أن رسخت في الأذهان تلك الأحكام المسبقة في المباحث الإلهية. وبحث المؤولين في النصوص الخبرية وآراؤهم فيها لم تكن آراء متجردة لفهم النص وإنما كانت هذه الأحكام المسبقة هي المؤثر الأساسي على فهمهم للنص وتوجيههم له. وأما الذين لم تقم في أذهانهم هذه الأحكام المسبقة فإنهم سيدرسون النص على ما هو عليه ويقبلون بأي نتيجة يخرجون بها دون مراعلة لتلك الثوابت القائمة في أذهان المؤولين (۱). ولكن هل تجاهل هذه الثوابت ونزعها عند البحث هو الطريق الأمثل أم العكس. سندرس ذلك بإيجاز شديد ومن خلال الثوابت الآتية:

# الأولى: أن الله يستحيل عليه التحيز في جهة ما .

لا يوجد دليل نقلي خاص لتقرير هذا الحكم أو نفيه. وإنما هو حكم عقلي ثبت بالنظر العقلي المجرد وقد أدى ثبوت هذا الحكم عند المؤولين إلى تأويل كل نص يشعر ظاهره بأن الله متحيز في جهة ما. فنصوص العلو والاستواء ونصوص القرب والمعية وغيرها كلها يجب صرفها عن ظاهرها لا لقرينة لفظية في النص وإنما لهذه الضرورة العقلية. وحينما لم يجد المثبتون في عقولهم هذه الضرورة لم يلزمهم ذلك فدرسوا النص دراسة متجردة قد يقتربون في نتائجها من التأويل كما هو في نصوص المعية. وقد يذهبون بعيداً كما في نصوص الاستواء أما أهل التفويض فقد أراحوا أنفسهم وأراحونا معهم من هذا العناء.

<sup>(</sup>۱) ولهذا يقول ابن تبعية: (إذا تعارض الشرع والعقل وجب تقديم الشرع لأن العقل مصدق للشرع في كل ما اخبر به والشرع لم يصدق العقل في كل ما اخبر به) بيان موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول: ٧٧/١.

ولنات الآن للراسة هذا الحكم من خلال أدلة الفريقين والتعقيب عليها.

# أ. أدلة القائلين بنغى الجمة عن الله:

1- "كل ما كان في جهة فهما أن يكون غير محتمل للقسمة وإما أن يكون محتملاً للقسمة. فإن لم يكن محتملاً للقسمة مع أنه مشار إليه بحسب الحسس كان في الصغر والحقارة كالجوهر الفرد والخصوم وافقوا على أنه يجب تنزيه الله تعالى عن هذه الصفة. وأما إن كان مشارا إليه مع احتماله للقسمة كان جسماً مركباً من الأجزاء والأبعاض".

٢- "كل ما كان مشاراً إليه بحسب الحس فإنه لا بد وأن يتميز يمينه عن يساره فهو متناه من جميع الجوانب وكل ما كان متناهيا من جميع الجوانب فهو محدث ... وذلك لأن كل ما كان متناهيا من جميع الجوانب كان وجوده أزيد مما وجد أو انقص مما وجد جائزاً، وإذا كان كذلك كان اختصاصه بذلك القدر المعين من الجائزات مفتقرا إلى مخصص ومقدر".

٣- "لو كان ذاته مختصاً بمكان وجهة لكان إما إن يصح عليه أن يخرج منها أو لا يصح فإن صح لزم كونه محلا للحركة والسكون وكل ما كان كذلك كان محدثا ... وإن تعذر عليه الخروج منها كان كالزمن المقعد العاجز عن الحركة وذلك صفة نقص".

٤- الجهة التي فوق رأسنا هي بعينها أسفل لأولئك الذين يكونون على ذلك الوجه الآخر من الأرض، فلو كان تعالى فوقا لنا لكان أسفل بالنسبة إلى سكان ذلك الجانب من الأرض، ولو كان فوقا لهم لكان أسفل بالنسبة إلينا، فثبت أنه لو كان في جهة لوجب أن يكون أسفل إلى بعض الجوانب ولما كان ذلك باطلاً ثبت أنه يمتنع كونه تعالى في المكان والجهة "(١).

<sup>(</sup>١) هذه الأدلة ذكرها الفخر الرازي في كتابه الأربعين في أصول الدين. انظر من ص ١٠٩-١١٣.

٥- وهذا الدليل ذكره الغزالي -رحمه الله- وتوسع فيه. وخلاصته أن الجهات حادثة بحدوث الإنسان فالفوق جهة الرأس، والتحت أسفل القلمين، والأمام جهة الوجه، والخلف للقفا. وهكذا فلا ميزة على جهة دون جهة إلا بالنسبة للإنسان، ولو افترضنا جسماً كرياً سابحاً في الهواء فليس له جهة على الحقيقة فالجهات إذا مخلوقة بخلق الإنسان أو الحيوان، وإثبات الجهة لله إثبات الحدوث له والتشبيه له بالمخلوق.

7- وهذا الدليل ذكره الصابوني وهذا نصه: (إن من كان بجهة من الشيء لابد وأن يكون بينهما مسافة مقدرة يتصور أن تكون أزيد عن ذلك أو أنقص، فلابد من مخصص لذلك القدر مع مساواة غيره إياه في الجواز) (").

٧- وهذا الدليل ذكره إمام الحرمين فقال: (الدليل على فساد ما انتحلوه أن المختص بالجهات يجوز عليه المحاذاة مع الأجسام وكل ما حاذى الأجسام لم يخل أن يكون مساوياً لأقدارها أو لأقدار بعضها أو يحاذيها منه بعضه، وكل أصل قاد إلى تقدير الإله أو تبعيضه فهو كفر صراح. ثم ما يحاذي الأجرام يجوز أن يماسبها وما جاز عليه مماسة الأجسام ومباينتها كان حادثا إذ سبيل الدليل على حدث الجواهر قبولها للمماسة والعباينة)(١).

# بدأدلة القائلين بالجمة تصريحاً أو لزوماً:

كل الذين أثبتوا الفوقية على حقيقتها لله تعالى فهم قاتلون بالجهة صرحوا بلفظ الجهة أم لم يصرحوا، لأنه لا معنى للفوقية إلا الجهة. يقول ابن تيمية -رحمه الله-: (ومعلوم أنه ليس في النص إثبات لفظ الجهة ولا نفيه كما فيه إثبات العلو

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> قواعد العقائد: ١٦٤.

<sup>(</sup>٢) البداية: ٤٧.

<sup>(1)</sup> الارشاد: ۳۹-۶۰.

والاستواء والفوقية والعروج إليه ونحو ذلك، وقد علم أن ما ثم موجود إلا الخالق والمخلوق والخالق -سبحانه وتعالى- مباين للمخلوق ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. فيقال لمن نفى الجهة: أتريد بالجهة أنها شيء موجود مخلوق؟ فالله ليس داخلاً في المخلوقات. أم تريد بالجهة ما وراء العالم؟ فللا ريب أن الله فوق العالم مباين للمخلوقات) ().

وقد استدلوا على إثبات الجهة لله بأدلة كثيرة منها ظواهر النصوص كآيات الاستواء والعلو والفوقية والعروج إليه والصعود ونحوها وقد تكفل الفصل الأول من الباب الثاني ببيان ذلك. ومنها الأدلة العقلية وهذه أبرزها:

1- يقول الأمام أحمد بن حنبل -رحمه الله- في رده على الجهمية: (أليس الله كان ولا شيء فيقول: نعم فقل له: حين خلق الشيء خلقه في نفسه أو خارجا من نفسه؟ فإنه يصير إلى ثلاثة أقوال لا بد له من واحد منها: إن زعم أن الله خلق الخلق في نفسه كفر حين زعم أن الجن والإنس والشياطين في نفسه. وإن قال: خارجاً من نفسه ثم دخل فيهم كان هذا كفرا أيضاً حين زعم أنه دخل في مكان وحش قدر ردي، وإن قال: خلقهم خارجاً من نفسه ثم لم يدخل فيهم رجع عن قوله أجمع وهو قول أهنل السنة)(١).

٢- وقد استلل ابن تيمية بدليل مطول وخلاصته: أن نفي الجهة عن الله يقود إلى العدم المحض أو التناقض. لأن العقل لا يتصور موجودا لا داخل العالم ولا منفصلاً عنه بل هذا علامة العدم. (بل مرادهم أنه ما فوق العرش شيء أصلاً ولا فوق السموات إلا عدم محض ليس هنالك إله يعبد ولا رب يدعى ويسأل ولا خالق خلق الخلائق). (لأنهم يريدون إثبات موجود وليس عندهم شيء فوق العالم فتعين أن

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى: ۲۱/۳-۲۶.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> الرد على الزنادقة والجهمية: ٩٦.

يكون هو العالم أو يكون فيه. ثم يريدون إثبات شيء غير المخلوق فيقولون: ليس هو في العالم كما ليس خارجاً عنه)(٢).

هذان الدليلان في إثبات مطلق الجهة ونذكر بعدُ دليلين لهم على تخصيص الجهة بالعلو.

٣- يقول الجويني الوالد: (ومن عرف هيئة العالم ومركزه من علم الهيئة وأنه ليس له إلا جهتا العلو والسفل ثم اعتقد بينونة خالقه عن العالم فمن لوازم البينونة أن يكون فوقه لأن جميع جهات العالم فوق وليس السفل إلا المركز)(").

3- وغالبا ما يستدلون بنداء الفطرة يقول الدارمي: (حتى الصبيبان الذيبن لـم يبلغوا الحنث قد عرفوه بذلك، إذا حزب الصبي شيء يرفع يديه إلى ربه يدعوه في السماء دون ما سواها فكل أحد بالله وبمكانه أعلم من الجهمية)(1) ويقول ابن تيمية: (وهذا التناقض في إثبات هذا الموجود الذي ليس بخارج عن العالم ولا هـو العالم الـذي ترده فطرهم وشهودهم وعقولهم غير ما في الفطرة من الإقرار بصانع فوق العالم فإن هذا إقرار الفطرة بالحق المعروف)(1). ويروي ابن تيمية أن أبا جعفر السهمداني سأل أبا المعالي الجويني: (يا أستاذ دعنا من ذكر العرش. أخبرنا عن هـنه الضرورة التي نجدها في قلوبنا: ما قال عارف قط: يا الله، إلا وجد من قلبه معنى يطلب العلو لا يلتفت يمنة ولا يسرة فكيف ندفع هذه الضرورة عن قلوبنا؟ فصرخ أبو المعالي ووضع يده على رأسه وقال: حيرني الهمداني)(1).

<sup>(</sup>٢) المحموع: ٩/٤٥-٦٠ وانظر منهاج السنة النبوية: ٢٦٣/١.

<sup>(</sup>٣) رسالة في إثبات الاستواء: ٨٠. وانظر نحو هذا لابن تيمية: ٩٦/٦ ٥٩٥-٩٩٧ من مجموع الفتاوي.

<sup>(</sup>۱) الرد على المريسي: ٣٨٣.

<sup>(</sup>۱) بحموع الفتاوى: ٩١/٤.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> بحموع الفتاوى: ٦١/٤.

الناظر في أدلة الفريقين هـ له يـرى رجحان أدلة الفريـ الأول لأنه يصعب الطعن فيها منطقيا. أما أدلة الفريق الثاني فهي لا تقوم على أساس متين من المنطق. لأن الدليل الأول والثاني قائمان على أساس القياس على المشاهد فنحن لا نستطيع أن نتصور جسماً ليس داخلاً وليس منفصلاً عنه أما إذا افترضنا وجود شيء ليس جسماً ولا عرضاً فلا تجرى عليه هذه القسمة وبالتالي لا يقود إلى النتيجة التي ظنها ابن تيمية فسماها "العدم المحض" يقول الأمدى -رحمه الله-: (إنه إن أريد بالاتصال والانفصال قيام أحدهما بذات الآخر وامتناع القيام فلا محالة أن البارى والعالم كل واحد منهما منفصل عن الآخر بهذا الاعتبار وهو مما لا يوجب كون كل واحد منهما في جهة من الأخر ... وإن أريد بالاتصال ما يلازمه الاتحاد في الحيز والجهة وبالانفصال ما يلازمه الاختلاف فيهما ووقوع البصر والامتداد بينهما فذلك يلزم على البارى تعالى أن لو كان قابلاً للتحيز والجهة وإلا فإن لم يكن قابلاً فلا مانع من خلوه عنهما معاً فإن راموا إثبات الجهة بالانفصال والاتصال والخصم لا يسلم ذلك إلا فيما هو قابل للجهة أفضى ذلك إلى الدور ولا محيص عنه) (١) فالتقسيم إذا جاء بالاتصال أو الانفصال باعتبار المكان هذا في الموجودات المشاهدة فلا يقاس الله الخالق عليها. وهذا كقول القائل لو كان مجسماً: إن البارى إما أن يكون جوهراً وإما أن يكون عرضاً فلا ثالث لهما، والباري ليس بعرض فهو إذا جوهر. فهذا قياس على المخلوق. ولا ثالث لهما: هذا في المشاهد. والغيب لا يقاس عليه -والله أعلم-.

وأما الدليل الثالث. فلا يعتبر دليلا إلا بعد التسليم بالمباينة المكانية بين الله والعالم.

وأما الرابع: فهو ليس دليلاً عقلياً ولا نقلياً ولكن هذا الشعور مع أنه لا تقوم به حجة على مخالف إلا أنه قوي. إذ في كثير من الأحيان يجد الإنسان نفسه وهو

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> غاية المرام: ١٩٩.

يدعو الله متجها إلى السماء مشلدا بصره إليها دونما شعور. ولكن هذا الشعور مع الإحساس به فإنه لا ينهض لوحله دليلاً على أخطر قضية في هذا الموضوع.

وبهذا نجمع الأدلة العقلية الراجحة التي مؤداها نفي التشبيه مع الأدلة النقلية. مع الاعتراف بالعجز التام عن الوصول إلى حقيقة الأمر على ما هو عليه - (يَعْلَمُ مَا بَيْنَ ٱيْدِيهِمْ ومَا خَلْفَهُمْ ولا يُحِيطُونَ يشيءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إلا يما شاءً} البقرة/٢٥٥.

<sup>(1)</sup> مجموع الفتاوى: ٢/٤. وقد ذكر أن هذا هو قول الإمام الشافعي -رحمه الله-.

الثانية : أن الله يستحيل عليه أن يكون جسما أو مركبا. ا- تعريف الجسم:

اختلف المتكلمون في تعريف الجسم فعرف أغلبهم بأنه: (المركب من جزأين فأكثر) وهو رأي إمام الحرمين والغزالي والرازي والصابوني والتفتازاني وغيرهم (١).

وتعريف الجسم بهذا التعريف مع الاعتقاد بأن الله ليس بجسم إذ الجسم مخلوق قاد إلى مسألتين هما أهم مسائل هذا البحث. الأولى: نفى الجهة والتحيز عن الله -وقد سبق الحديث عنها- لأن كل ما شغل حيزاً أو صحت الإشارة إليه فهو جسم بهذا التعريف. والثانية: نفى الأعضاء والجوارح والأبعاض لأن ما ائتلف من أبعاض فهو جسم لا محالة. ولهذا حاول ابن تيمية أن يوجه طعونه إلى التعريف فقال : (وقد ادعى طوائف من أهل الكلام النفة أن الجسم في اللغة هو المؤلف المركب ... فالجسم في لغة العرب هو المؤلف المركب بدليل أنهم يقولون رجل جسيم وزيد أجسم من عمرو إذا كثر ذهابه في الجهات ... فلل ذلك على أن قولهم: جسم يفيد: التأليف فهذا أصل قول هؤلاء النفة) ثم رد عليهم: (فهذا لا يوجد في لغة العرب البتة، ولا يمكن أحد أن ينقل عنهم أنهم يسمون الهواء الذي بين السماء الأرض جسماً، ولا يسمون روح الإنسان جسما، بل من المشهور أنهم يفرقون بين الجسم والروح ... فلا يسمون الأشياء القائمة بنفسها إذا كانت لطيفة كالهواء وروح الإنسان وإن كان لذلك مقدار يكون بعضه أكبر من بعضه لكن لا يسمى في اللغة ذلك جسماً، ولا يقولون في زيادة أحدهما على الآخر هذا أجسم من هذا ... فلفظ الجسم عندهم يشبه لفظ الجسد)<sup>(۲)</sup>.

<sup>(</sup>۱) التمهيد للباقلاني /١٩٤. الشامل للجويني /٢٠١. والأربعين للرازي /٤٠٣. والاقتصاد في الاعتقاد (١٠٠). والاقتصاد في الاعتقاد (١٠٠). وشرح النسفية للتفتازاني / ٤٨. والبداية للصابوني /٤٤.

<sup>(</sup>٢) شرح حديث الترول /٦٤.

وطعن ابن تيمية هذا ومناقشته كذلك ليس وراء نتيجة. فابن تيمية خاض في واد بعيد عن جوهر الخلاف فلم يصل إلى ما كان يهدف إليه. وذلك لما يأتي:

1- أن نفي الجسمية عن الله بهذا اللفظ لم يرد في النص حتى نبحث ونتناقش هل هذا مما يندرج تحت اسم الجسم أم لا. وإنما نفله النفلة بالمعنى القائم في أذهانهم وهو: التركيب، فهم ينفون التركيب والتأليف في ذات الله ولما كان عندهم أن المؤلف يسمى جسماً قالوا: إن الله ليس بجسم. فحينما نفترض أننا نستطيع أن نقنعهم أنه ليس كل مركب جسماً ومشال ذلك الهواء نكون بذلك قد صححنا لهم خطأ لغوياً لا غير.

٧- أنهم نفوا عن الله الجسمية باعتبار أن الجسم أحد أقسام المخلوقات إذ المخلوق عند المتكلمين: جسم أو جوهر أو عرض (۱). والخالق لا يشبهه شيء من مخلوقاته. فالله ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض وكلام المتكلمين في هذا معروف. وهم يصرون على نفي الجسمية لموضع الشبهة فيها، فإن افترضت أنك تستطيع إقناعهم بوجود جنس رابع كالهواء الذي رفض ابن تيمية تسميته بالجسم. فالنتيجة التي ستحصل عليها أنك نبهتهم إلى جنس رابع كان ينبغي أن يدرج تحت هذا الحكم.

٣- لو افترضنا صحة ما اختاره ابن تيمية -رحمه الله- من أن الجسم هو الكثيف كالجسد دون اللطيف كالهواء فهذا لا يحل عقلة المشكلة ولا يقرب منها، فإن النصوص التي أولت بموجب نفي التجسيم ظاهرها التجسيم الكثيف لا اللطيف فالوجه والعين واليد والقدم هي ليست كالهواء. ووالله فإني إلى هذه اللحظة لم أفهم لماذا خاض ابن تيمية هذا المخاض مع أنه ينكر التجسيم بصراحة كما سيأتي.

<sup>(</sup>۱) يقول الباقلاني: (والمحدثات كلها تنقسم ثلاثة أقسام: فجسم مؤلف، وجوهر منفرد، وعرض موجـــود بالأجسام والجواهر). التمهيد: ۱۷.

ب- موقف أهل السنة والجماعة من التجسيم:

يكاد يجمع أهل السنة والجماعة إلا من شد على نفي التجسيم والـتركيب والجوارح والأعضاء عن الله تعالى. حتى الذين يثبتون الصفات الخبرية. أما أهل التأويل فلا حاجة لذكر أقوالهم في هذا المجال فهم رجاله وفرسانه ولكن لننظر الآن في بعض أقوال من لم يعرف بالتأويل:

يقول أبو سعيد الدارمي -رحمه الله-: (وما رأينا أحداً يصفه بالأجزاء والأعضاء جل عن هذا الوصف وتعالى) ويقول الإمام أحمد -رحمه الله-: (وكذلك الله تكلم كيف يشاء من غير أن يقول بجوف ولا فم ولا شفتين ولا لسان) ويقول ابن تيمية -رحمه الله-: (بل الرب موصوف بالصفات وليس جسماً مركبا لا من الجواهر المفردة ولا من المادة والصورة) ويقول أيضاً: (فالجسم في اللغة: البدن والله منزه عن ذلك) ويقول أيضاً: (وإن ينه ليست جارحة فهذا حق) ويقول تلميذه ابن القيم -رحمه الله-: (وإن أردتم به -أي الجسم- المركب من المادة والصورة والمركب من الجواهر المفردة فهذا منفي عن الله قطعاً) (1).

إلا أن هذا الاتفاق لم يقد إلى موقف متفق عليه في النصوص التي ظاهرها ما اتفقوا على نفيه كاليد والوجه. بل منهم من يثبتها على حقيقتها وظاهرها مع أنه ينفي عن الله التركيب والأعضاء والجوارح كالدارمي وابن تيمية وتلمينه. فلماذا وجدت هذه المواقف المختلفة مع وجود ذلك الاتفاق؟ إن جوهر المشكلة هو أن نفي التجسيم لم يرد في النص وإنما هو حكم عقلى بينما اليد والوجه والعين ثابتة

<sup>(</sup>۱) الرد على المريسي /٦٢٠.

<sup>(</sup>۲) الرد على الجهمية /۸۹.

<sup>(</sup>T) شرح حديث الترول /٣٣.

<sup>(1)</sup> المصدر السابق /٩١. وانظر نحو هذا له في منهاج السنة النبوية: ٢٤٥/١.

<sup>(°)</sup> الرسالة المدنية لابن تيمية /١٣.

<sup>(</sup>۱) مختصر الصواعق المرسلة /۱۱۲.

بالنص، فهل يغلب ظاهر النص على حكم العقل؟ أم العكس؟ هذه المشكلة هي الأم الشرعية للمذاهب الثلاثة وبما أن المفوضين قد أراحوا أنفسهم من هذه المباحث فسنسلط الضوء على المذهبين الأخرين:

المذهب الأول: تغليب مقتضى الدليل العقلي. انظر ما يقوله الأمدي: (ولعل الخصم قد يتمسك هاهنا بظواهر من الكتاب والسنة وأقوال بعض الأثمة وهي بأسرها ظنية لا يسوغ استعمالها في المسائل القطعية)(1) ويقول التفتازاني: (والجواب أنها ظنيات سمعية في معارضة قطعيات عقلية فيقطع بأنها ليست على ظاهرها)(1).

إن هذا التغليب للدليل العقلي في مقابلة الدليل النقلي من الطبيعي أن يقود إلى منهج تأويلي شامل لكل نص يعارض دليلاً عقلياً. ومن الطبيعي كذلك أن نجد مؤلاء يعمقون أثر الأدلة العقلية في النفي ويعضدونها بكل ما يؤكدها ويدعمها. انظر إلى قول الغزالي -رحمه الله-: (فإن خطر بباله أن الله جسم مركب من أعضاء فهو عابد لصنم فان كل جسم فهو مخلوق وعبادة المخلوق كفر. وعبادة الصنم كانت كفراً لأنه مخلوق وكان مخلوق الأنه جسم فمن عبد جسماً فهو كافر بإجماع الأئمة السلف منهم والخلف) (أ) وانظر إلى الباقلاني -رحمه الله- كيف يأتي بالأدلة العقلية التي تعضد ذلك الحكم: (لو كان القديم سبحانه ذا أبعاض مجتمعة لوجب أن يكون أبعاضه قائمة بأنفسها ومحتملة للصفات ولم يخل كل بعض منها أن يكون حياً عالماً تقادراً أو غير حي ولا عالم ولا قادر فإن كان واحد منها فقط هو الحي العالم القادر دون عائرها وجب أن يكون ذلك البعض منه هو الإله المعبود المستوجب للشكر دون غيره وهذا يوجب أن تكون العبادة والشكر واجبين لبعض القديم سبحانه دون جميعه

<sup>(</sup>١) غاية المرام /٢٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) شرح المقاصد: ١٠٠/٥.

<sup>(</sup>T) إلحام العوام /٥٥.

وهذا كفر من قول الأمة كافة، وإن كانت سائر أبعاضه حية عالمة قادرة وجب جواز تفرد كل شيء منها فعل غير فعل صاحبه وأن يكون كل واحد منها إله)(1).

المذهب الثاني: تغليب ظاهر النقل. انظر ما يقوله ابن تيمية مع نفيه الجسمية عن الله: (والمقصود هنا أن ما جاء به الرسول و لا يدفع بالألفاظ المجملة كلفظ التجسيم وغيره مما يتضمن معنى باطلا)<sup>(ه)</sup> ويقول ابن القيم: (إن اردتم بالجسم ما يوصف بالصفات ويرى بالأبصار ويتكلم ويكلم ويسمع ويبصر ويرضى ويغضب فهذه المعاني ثابتة لله تعالى وهو موصوف بها فلا ننفيها عنه بتسميتكم للموصوف بها جسماً ... ثم أنشد:

فإن كان تجسيماً ثبوت استوائه .. على عرشه إني إذاً لمجسم(١)

فمن هذا التغليب إذاً تولد منهجهم الإثباتي لظواهر النصوص. ولكن هؤلاء سيواجهون مشكلة أكثر تعقيداً من مشكلة المؤولين لأن النص قد يقبل التأويل ولو بتكلف ولكن الحكم العقلي لا يقبل التأويل فكيف سيتصرفون معه وقد أثبتوا ما يعارضه؟ من هذه الزاوية الضيقة الحرجة انبثقت محاولة ابن تيمية رحمه الله المعروفة والتي خلاصتها: إن إثبات الوجه واليدين والقدم لله تعالى على حقيقتها وظاهرها لا يلزم منه التجسيم!! بل ذهب أبعد من هذا ليدفع المؤولين إلى الزاوية الضيقة فادعى أن دلالة اليد على التجسيم كدلالة العلم والقدرة فإذا نفينا اليد لأنها تفيد التجسيم وجب أن ننفي العلم والقدرة. انظر إلى قوله: (إذا قالوا لمن أثبت أنه يرضى ويغضب ويجب ويبغض أو من وصفه بالاستواء والنزول والإتيان والمجيء أو

<sup>(1)</sup> التمهيد /١٩٢-١٩٣.

<sup>(</sup>٥) شرح حديث الترول /٧٢.

<sup>(</sup>١) مختصر الصواعق المرسلة /١١٢. وقد ذهب ابن القيم أبعد من هذا فقال:

فتحملوا عنا الشهادة واشهدوا في كل مجتمع وكل مكان إنا محسمة بفضل الله وليسمه بذلك معكم الثقلان

نونية ابن القيم: ١١٠.

بالوجه واليد ونحو ذلك إذا قالوا: هذا يقتضي التجسيم ولأنا لا نعرف ما يوصف بذلك إلا ما هو جسم. قالت لهم المثبتة: فأنتم قد وصفتموه بالحية والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام وهذا هكذا فإذا كان هذا لا يوصف به إلا الجسم فالأخر كذلك وأن كان أمكن أن يوصف بأحدهما ما ليس بجسم فالأخر كذلك فالتفريق بينهما تفريق بين المتماثلين)(٢)

إن كلام ابن تيمة هذا في غاية الغرابة. كيف يجعل دلالة اليد على الجسمية كدلالة القدرة مع أن اليد لا تلل على الجسمية فحسب بل هي جسم -هذا بوضعها اللغوي- وأما القدرة فهي معنى قد يتصف به الجسسم وقد يتصف به غيره العقل يجوز هذا ولكنا لم نشاهد إلا الأجسام وعدم مشاهدتنا للشيء لا يعني أنه غير موجود -لا سيما وأن ابن تيمية لا يعتبر الروح جسما ولا الهواء- وهذا يمكن أن يوصف بالقدرة ... ولندع الإمام الماتريئي -رحمه الله- يبيسن لنا هذا: (إن معنى الفاعل والعالم ونحو ذلك من الأسماء معروف في العرف واللغة وليس هذا المعنى من أدلة الحدوث فجاز وصف الله بها مع وجوب القول بنفي المشابهة فإن قيل: إن تسميته تعالى "فاعلاً"، "عالماً"، "قادراً" توحي بجسميته تعالى لأنه ما من أحد سمي بها في الشاهد إلا وهو جسم، -أجاب الماتريئي- بأنه لا تلازم بين هذه الأسماء وبين الجسمية لأنه لم يسم أحد في الشاهد بذلك لكونه جسما إذ أننا نجد أجساماً لا تسمى بأحد هذه الأسماء)(۱).

### تعقيب

إن الذي يريد أن يخرج بنتيجة ترجيحية لا بد أن تقوده خطاه إلى تغليب أحد الدليلين، إما العقل وإما ظاهر النقل لأنهما متعارضان في هذه المسألة تعارضاً تاماً لا

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى: ٣ /٨١.

<sup>(</sup>١) عقيدة الإسلام والماتريدي: ٣٣٣.

يمكن الجمع بينهما بحال فكان الواجب يقضي بتفحص أي ثغرة في أحد الدليلين الإيجاد مخرج من هذا التعارض. وعند التفحص الدقيق وجدت ثغرة في الأدلة النقلية تتمثل في ظنية دلالتها في هذه المسألة بالذات وبالمؤشرات الآتية:

1- إن كل الأدلة النقلية التي ظاهرها التركيب لم يكن ظاهرها هـ و المقصود من النص أبدا. ولا في جزئية واحلة ، وإنما جميع النصوص الواردة فيها سيقت لمعان لا علاقة لها بالصفات، انظر مثلا كل النصوص التي وردت فيها لفظة "العين" مضافة إليه تعالى وهي أربعة نصوص في القرآن، ولم أجد في السنة شيئا فيها. وهذه هي نصوص القرآن: {واصنع الفلك بأعيننا} و{تجري بأعيننا} و{فإنك بأعيننا} و(ولتصنع على عيني) فظاهر الآيات إضافتها إلى الله. ولكسن لم يسق النص أبدا لتقرير هذه الإضافة. وهكذا في: اليد انظر: {بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء} والما خلقت بيدي} و(مما عملت أيدينا أنعاماً} و{والسماء بنيناها بأيد} وإيد الله فوق أيديهم) بين هي هذه الأيات آية واحلة جاءت لتقرر إضافة اليدين لله تعالى وإنما سيق الكلام لبيان سعة إنفاق الله وكرمه وقدرته في خلق آدم -عليه السلام والأنعام والسماء وهكذا. والفرق في الاستدلال والترجيح بين ما سبق له النص أصالة وغيره معروف في أصول الفقه.

٧- إن غاية ما يفيده ظاهر هذه النصوص إضافة هذه الأبعاض إلى الله تعالى وهنا نسأل: هل كل إضافة تعني الصفة؟ لقد أضاف الله إلى نفسه كثيراً من مخلوقاته "بيت الله"، "رسول الله"، "خلق الله" بل لقد وصف عيسى عليه السلام - بأنه "روح الله" وقال الله فيه: {والَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا} الأنبياء/٩٠. بل ووصف آدم بذلك أيضاً حيث قال: {فَإِذَا سَوَّيْتُهُ ونَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِسي فَقَعُوا لَهُ سَلْجِدِينَ} الحجر/٢٠. فإضافة الروح إليه تعالى لا تختلف عن إضافة اليد أو الإصبع. ولما اتفق على صحة تأويل الروح هنا بأنها ليست صفة لله وإنما هي مخلوقة لله ولما اتفق على صحة تأويل الروح هنا بأنها ليست صفة لله وإنما هي مخلوقة لله

<sup>(</sup>١) انظر تخريج هذه النصوص، وما قيل فيها في الفصل الثاني من الباب الثاني: ص ٢٣١.

وأضافها الله إلى نفسه تشريفا وتكريما كما أضاف البيت والناقة فما المانع من أن تكون هذه كهذه؟

٣- إن هناك سؤالاً ينقدح في الذهن فور التسليم بظواهر هذه النصوص وهو إذا كان الله سبحانه قد أراد أن يخبرنا فعلاً بأن له عيناً ويداً وقدماً. وأن العين يرى بها كما يقول أهل الإثبات واليد يقبض ويبسط بها والقدم يضعها على جهنم. لو افترضنا صحة هذا فما الحكمة منه؟ فنحن آمنا بأن الله يبصر ويقبض

ويبسط لأن الله هو البصير القابض الباسط. ومن غير الحاجة إلى الإيمان بالعين واليد. وإذا كانت هناك حكمة فلملاً لم يخبرنا الله سبحانه بما يناسب صفة السمع عنده. والسمع قرين البصر {وهو السميع البضير} فحينما أخبرنا الله على قولهم أنه يرى بعين فكانت الحكمة تقضي أنه سيخبرنا بأنه يسمع بكذا. والتفريق بين المتماثلين ليس من الحكمة. ولذلك فإننا لو جمعنا هذه الإضافة وبالطريقة التي يريدها المثبتون فإننا سنصل إلى نتيجة مشوهة ناقصة. من هنا إذا ومن خلال النصوص نفسها وجد المؤولون طريقهم إلى التأويل. بل لهذا أيضا كثرت التأويلات لهذه النصوص أكثر من غيرها عند السلف والخلف عند من عرف بالتأويل ومن لم يعرف.

بينما إذا نظرنا إلى الدليل العقلي ومع أنه قائم على قضايا منطقية لا يمكن اختراقها نجله في هذه المسألة بالذات قد اكتسب قيمة إضافية متمثلة بما يلى:

ان الدليل العقلي من حيث هو لا يقبل التأويل. فمتى ثبتت صحته في
 العقل فلا مجال لصرفه بخلاف الدليل النقلي الذي إن ثبتت صحته فإنه قد يحتمل وجوها.

٢- اتفاق العلماء عليه إذ كلهم ينفي عن الله التجسيم ويتبرأ منه حتى القائلين بظواهر هذه النصوص.

ولهذا يمكن القول إن الأخذ بالدليل العقلي في هذه المسألة لا يمكن المفر منه فالله لا يمكن أن يكون جسما ولا مركبا من أعضاء أو جوارح. وأما النصوص فبما انها سيقت لمعان أخرى ليست هي هذه الظواهر فينبغي فهم النصوص من خلال ما سيق لأجله النص فنقول مثلا في قوله تعالى: {بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء} إن الله سبحانه أراد أن يخبرنا بسعة جوده وفضله ويرد على اليهود الذين اتهموه بالبخل فقالوا: {يد الله مغلولة}. {غلت أيديهم}. ثم نكف عن الخوض في مسائل لم يسق لها نص فلا نقول: هل لله يد أم لا؟ وهل هذه اليد حقيقية أم مجازية؟ فهذا تكلف لم نؤمر به وليس وراءه إلا المزيد من الجدل الفارغ وبالتالي المزيد من التفرق والتشتت والله الهادي -.

#### الثالثة: أن الله يستحيل عليه التغير

وهذه من الثوابت المهمة التي أقيم عليها المنهج التأويلي وأنتجت شرخًا واسعاً بين المؤولين والمثبتين. إذ أن الكثير من نصوص الصفات الخبرية يفيد ظاهره أن الذات الإلهية ذات متغيرة. متغيرة الأحوال كالحب والبغض والرضا والغضب، أو متغيرة المكان كالنزول والمجيء فالذي قامت في ذهنه هذه القضية العقلية لم يجد بدأ من تأويل هذه الألفاظ. ومن لم يسلم بها اندفع في تقرير هذه الظواهر. فإلى أقوال المذهبين وأبرز ادلتهم.

المذهب الأول: وهو الذي عليه عامة المؤولين ومن وافقهم أن الله يستحيل عليه التغير من حال إلى حال ومن مكان إلى مكان. يقول الإسفرائيني -رحمه الله-: (وأن تعلم أن الحركة والسكون والذهاب والمجيء والكون في المكان والاجتماع والافتراق والقرب والبعد من طريق المسافة والاتصال والانفصال. كلها لا تجوز عليه تعالى)(۱). ويقول التفتازاني -رحمه الله-: (إنه لا يتصف بشيء من الكيفيات المحسوسة بالخواص الظاهرة أو الباطنة مثل الصورة واللون والطعم

<sup>(</sup>١) التبصير في الدين /١٦٠. وانظر دفع شبه التشبيه: ١٩٦-١٩٦.

والرائحة واللنة والألم والفرح والغم والغضب ونحو ذلك)<sup>(7)</sup>. ويقول ابن حزم - رحمه الله-: (والباري تعالى ليس متحركاً ولا ساكناً)<sup>(7)</sup>.

#### أما أبرز الأدلة التي اعتمدوا عليها فهي :

1- إن التغير دليل الحدوث إذ كل متغير حادث. وأصل دليلهم هذا قائم على أساس أنهم ما أثبتوا حدث العالم إلا بتغيره اسمع إلى الإسفرائيني ملاً يقول: (والدليل على حدوثها أنها تتغير عليها الصفات وتخرج من حال إلى حال. وحقيقة التغيرات أن تبطل حالة وتحدث أخرى فأما الحالة التي حدثت فحدوثها معلوم بالضرورة والمشاهنة ... وأما الحالة التي بطلت: لو كانت قديمة لم تبطل فبطلانها يدل على حدوثها لأن القديم لا يبطل) (أ). ففي معركة الإسلاميين مع القائلين بقدم العالم تمخض هذا الدليل فكيف يتصور بعد أنهم سيجوزون التغير على الباري سبحانه يقول الغزالي -رحمه الله-: (إن صانع العالم ليس بجوهر متحيز لأنه قد ثبت قدمه ولو كان متحيزاً لكان لا يخلو عن الحركة في حيزه أو السكون فيه وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث) (أ). ويقول الإسفرائيني: (إن كل ما دل على حدوث شيء من الحد والنهاية والمكان والجهة والسكون والحركة فهو مستحيل عليه سبحانه وتعالى لأن ما لا يكون محدثاً لا يجوز عليه ما هو دليل الحدوث) ().

Y- إن التغير صفة نقص والنقص عليه سبحانه محال. يقول الأمدي -رحمه الله- في ذلك: (فالرأي الحق والسبيل الصلق والأقرب إلى التحقيق أن يقال: لوجاز قيام الحوادث به لم يخل عند اتصافه بها إما أن توجب له نقصاً أو كمالاً أو لا نقص ولا كمال. لا جائز أن يقال بكونها غير موجبة للكمال ولا النقصان فإن وجود الشيء

<sup>(</sup>٢) شرح المقاصد: ٥٢/٤.

<sup>(</sup>٣) الفصل في الملل و الأهواء والنحل: ٦٢/١.

<sup>(</sup>۱) التبصير في الدين /۱۰۳.

<sup>(</sup>١) الاقتصاد في الاعتقاد /٢٣.

<sup>(</sup>٢) التبصير في الدين /١٦١.

بالنسبة إلى نفسه أشرف له من عدمه ... فلا محالة أن اتصافه بوجود ذلك الوصف لـه أولى من اتصافه بعدمه لضرورة كون العدم مشروفا بالنسبة إلى مقابله من الوجود والوجود أشرف منه ... ولا جائز أن يقال: إنها موجبة لكماله وإلا لوجب قلمها لفرورة أن لا يكون الباري ناقصا محتلجا إلى نلحية كمال في حال عدمها فبقي أن يكون اتصافه بها مما يوجب القول بنقصه بالنسبة إلى حاله قبل أن يتصف بها وبالنسبة لما لم يتصف بها من الموجودات. ومحال أن يكون الخالق مشروفا أو ناقصا بالنسبة إلى المخلوق ولو من جهة ما) (1). ويقول الرازي -رحمه الله -: (إن كل ما كان من صفات الله تعالى فلا بد وأن يكون من صفات الكمال ونعوت الجلال فلو كانت صفة من صفاته محدثة لكان ذاته قبل حدوث تلك الصفة خالياً من صفة الكمال والخالي من صفة الكمال ناقص فيلزم أن ذاته كانت ناقصة قبل حدوث تلك الصفة فبها وذلك محال) (1).

٣- واستدلوا بالنقل أيضاً بقوله تعالى على لسان إبراهيم -عليه السلام-: {لا أُحِبُّ الْإِلِينَ} الْإِلِينَ } الأنعام/٧. يقول الرازي: (قول الخليل -عليه السلام-: (لا أُحِبُّ الْإِلِينَ} والأفول عبارة عن التغير وهذا يلل على أن المتغير لا يكون إلها أصلاً) (أ). ويقول الإسفرائيني: (إن ما كان محلا للحوادث لم يخل منها وإذا لم يخل منها كان محدثا الإسفرائيني: بين به أن من حلل مثلها ولهذا قال الخليل عليه الصلاة والسلام: (لا أحب الأفلين) بين به أن من حل به من المعاني ما يغيره من حال إلى حال كان محدثاً لا يصح أن يكون إلها) (أ). ويقول ابن الزبير الغرناطي -رحمه الله-: (ثم قال عليه السلام على جهة الفرض لإقامة الحجة على قومه: {هذا ربى فلما أفل قال لا أحب الأفلين} ثم قال ذلك في الشمس

<sup>(</sup>T) غاية المرام /١٩٢.

<sup>(</sup>t) الأربعين في أصول الدين /١٢٠.

<sup>(1)</sup> الأربعين في أصول الدين /١٢١.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> التبصير /١٦١.

والقمر مستدلا بتغيرها وتقلبها في الطلوع والغروب على أنها حادثة مربوبة مسخرة طائعة لموجدها المنزه عن سمات التغير والخدوث)(٢).

المذهب الثاني: وهو رأى الدارمي وابن تيمية وتلميله ابن القيم وغيرهم أن إلله لا يستحيل عليه ذلك بل هو متصف به وقد يقرون بلفظ الحركة وينسبونها لله وقد يتوقفون إلا أن لازم كلامهم ظاهر في إثبات التغير والحركة لله. يقـول الدارمـي: (لأن الحي القيوم يفعل ما يشاء ويتحرك إذا شاء وينزل ويرتفع إذا شاء ويقبض ويبسط ويقوم ويجلس إذا شاء لأن أمارة ما بين الحي والميت التحرك كل حي متحرك لا محالة وكل ميت غير متحرك لا محالة)(1). وهذا إثبات لا يخلو من التشبيه. غير أن من جاء بعد الدارمي من المثبتين تحاشوا ذلك التشبيه بل قد لا يصرحون بلفظ "الحركة" ولكنهم يسوقون الذهن إلى إثباتها سوقا. انظر مشلا ابن تيمية -رحمه الله– حيث يقول: (والأصل الثاني نفيهم أن تقوم به أمور تتعلـق بقدرتـه ومشـيئته لا لازم ولا متعد لا نزول ولا مجيء ولا إتيان ولا خلق ولا إحياء ولا إماتــة ولا غــير ذلــك فلهذا هكذا فسروا قول السلف بالنزول بأنه يفعل ما يشاء على أن مرادهم حصول مخلوق منفصل ولكن كلام السلف صريح في أنهم لم يريدوا ذلك وإنما أرادوا الفعل الاختياري الذي يقوم به)(١). وانظر إليه مرة أخرى كيف يرد على المذهب الأول فيقول: (ويقول كثير منهم: إن هذه طريقة إبراهيم الخليل -عليه السلام- المذكورة في قوله: {لا أحب الأفلين} قالوا: فإن إبراهيم استلل بالأفول وهو الحركة والانتقــال على أن المتحرك لا يكون إلها. قالوا: ولهذا يجـب تـأويل مـا ورد عـن الرسـول ﷺ مخالفا لذلك من وصف الرب بالإتيان والمجيء والنزول وغير ذلك - ثم قال: ولأجل هذه الطريقة أنكرت الجهمية والمعتزلة الصفات والرؤية وقالوا: القرآن

<sup>(</sup>T) ملاك التأويل: ١٥٧/١.

<sup>(</sup>t) الرد على المريسي /٣٧٩.

<sup>(1)</sup> شرح حديث الترول /٤٦.

مخلوق - ثم قال: وقد ذكر الإمام أحمد في رده على الجهمية مما عابه عليهم أنهم يقولون: إن الله لا يتكلم ولا يتحرك (أ). ويقول ابن تيمية في موضع آخر: (وذكر عثمان بن سعيد الدارمي إثبات لفظ الحركة في كتاب نقضه على بشر المريسي ونصره على أنه قول أهل السنة والحديث، وذكره حرب بن إسماعيل الكرماني لما ذكر مذهب أهل السنة والأثر من أهل السنة والحديث قاطبة وذكر ممن لقي منهم على ذلك أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وعبد الله بن الزبير الحميدي وسعيد بن منصور، وهو قول أبي عبد الله بن حامد وغيره. وكثير من أهل السنة يقول: المعنى صحيح لكن لا يطلق هذا اللفظ لعدم مجيء الأثر به كما ذكر ذلك أبو عمرو بن عبد البر وغيره) (أ). فهنا نستطيع الجزم أن ابن تيمية يثبت الحركة والانتقال لله وإن لم ينسبها لنفسه صراحة.

ولننظر الآن كيف تعاملوا مع الأدلة التي ساقها أصحاب المذهب الأول: لا ربب أن هؤلاء قد تعاملوا مع الدليلين الأوليين على أنهما من القياس العقلي المحض الذي لا يصمد أمام الظواهر النقلية وهذا شأنهم في تغليب النقل على العقل. أما ردهم على الاستدلال الثالث، فلا يخلو من ضعف حيث أنهم رفضوا أن يكون معنى الأفول هو الانتقال والحركة وهذا خلاصة ردهم. انظر إلى قول الدارمي: ومن قال من خلق الله: إن الله إذا نزل أو تحرك أو نزل ليوم الحساب أفل في شيء كما تأفل الشمس في عين حمثة. إن الله لا يأفل في شيء خلق سواه إذا نزل أو ارتفع كما يأفل الشمس والقمر والكواكب بل هو العالي على كل شيء المحيط بكل شيء في جميع أحواله من نزوله وارتفاعه)(۱). ويقول ابن تيمية: (وإبراهيم عليه السلام لم يقل: {لا أحب الأفلين} لما رأى الكوكب يتخرك والقمر والشمس بل إنما قال ذلك

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى: ٥٤١-٥٤٥.

<sup>(</sup>۲) شرح حديث النرول: ١٨٣.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> الرد على المريسي: ٤١٣.

حين غاب واحتجب) (٢). ورحم الله ابن تيمية أما كان يعلم أن لا غياب حقيقي للكواكب والنجوم وإنما هو السير المتواصل: {وكُلُّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ} يس/٤٠.

#### تعقيب

لا ريب أن لفظ الانتقال والحركة لم يرد إثباته في النص بـل ورد خلافه: {لا أحب الأفلين} مع الأدلة العقلية القوية على استحالة ذلك على الباري سبحانه فإذا ينبغي الجزم بنفي ذلك عن الله دون تردد وأما ظواهر النصوص المخالفة لهذا الأصل فيتم البحث فيها عن المقصود من سياقها وتفويض الباقي إلى الله تعالى. فمثلاً الأحاديث الواردة في نزول الله في الثلث الأخير من الليل. لماذا يخبرنا رسول الله على النكر من الاستغفار: {والمُسْتَغْفِرينَ يالاسْحَار} آل عمران/١٧. إذا هذا هو المقصود فلنجتهد فيه ونفوض الباقي إلى الباقي جل في علاه.

(۲) بحموع الفتاوى: ٥٤٨/٥.

#### الباب الثاني

دراسة تفصيلية للنصوص الواردة في الصفات الخبرية ويتضمن ثلاثة نصول:

الفصل الأول:

النصوص التي ظاهرها تحير الله سبحانه في جهة أو مكان ما

الفصل الثاني:

النصوص التي ظاهرها التجسيم والتركيب.

الفصل الثالث:

النصوص التي ظاهرها التغيسر والنقص والتشبيه.

لقد جاءت في القرآن الكريم والسنة المطهرة نصوص كثيرة يوهم ظاهرها تحيز الله في مكان ما أو جهة ما. إلا أن الكثير من تلك النصوص قد اتفق أهل السنة والجماعة على تأويلها وصرفها عن ظاهرها -كما سنرى- من مثل قوله تعالى: {وهو الله في السموات والأرض} وقوله: {ونحن أقرب إليه منكم} و{وهو معكم أينما كنتم} ونحو ذلك. إلا أن دواعي تأويل هذه النصوص مختلفة عندهم فالذين أحالوا على الله الجهة والتحيز أولوها لأنها تتعارض مع هذا الأصل عندهم. والذين أجازوا التحيز والجهة على الله بالتصريح أو باللازم أولوها لأنها تتعارض مع أصل آخر عندهم وهو إثبات صفة العلو لله تعالى. فهم متفقون من حيث التأويل في تلك النصوص مختلفون من حيث المبدأ. أما النصوص التي كثر النزاع فيها بينهم من حيث التأويل وعدمه فهي النصوص التي يفيد ظاهرها إثبات العلو المكاني لله تعالى. وسنبدأ بهذه النصوص لخطورتها ثم نثنى بالنصوص الأخرى:

## أولًا: النصوص التي يفيد ظاهرها إثبات العلو المكاني للم تعالى:

لكثرة النصوص الواردة في نسبة هذه الجهة إلى الله تعالى فقد كثر النزاع في تفسيرها بين أهل السنة والجماعة، حتى يكاد الباحث أن يجزم أنها أخطر مسألة على الإطلاق من مسائل الصفات الخبرية المختلف فيها. حتى تقاذف فيها المتنازعون التضليل والتكفير. والمطلع على مواضع هذه المسألة في كتبهم لا تخفى عليه هذه الحقيقة (۱). ولذلك أحببت أن أفصل القول فيها بعض التفصيل وأقسم النصوص الواردة فيها بحسب ألفاظها وكما يأتى:

١- النصوص الواردة بلفظ العلو نحو:

أ- قوله تعالى: {وهُوَ العَلِيُّ العَظِيمُ} البقرة/٢٥٥.

ب- قوله تعالى: (سَبِّح اسْمَ رَبُّكَ الأعْلَى) الأعلى/.

<sup>(</sup>۱) يقول مثلا ابن خزيمة: (من لم يقل بأن الله عز وحل على عرشه فوق سبع سماواته فهو كافر بربه حــــلال الدم يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه وألقي على بعض المزابل حتى لا يتأذى المسلمون ولا المعــــــاهدون بنن رائحة حيفته وكان ماله فيئا) عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابون /١١١.

٢- النصوص الواردة بلفظ الفوقية نحو:

أ- قوله تعالى: {وهُوَ القَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ} الأنعام١٧٨.

ب- قوله تعالى: { يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ} النحل/٥٠.

٣- النصوص الواردة بلفظ الاستواء نحو:

أ- قوله تعالى: {ثُمُّ اسْتَوَى إلى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ} البقرة ٧٧.

ب- قوله تعالى: (الرَّحْمَنُ عَلَى العَرْشِ اسْتَوَى} طه/ه.

٤- النصوص الواردة بلفظ الصعود والرفع والعروج نحو:

أ- قوله تعالى: { إِلَيْهِ يَصْعَدُ الكَلِمُ الطَّيُّبُ والْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ} فاطر/١٠.

ب- قوله تعالى: {بَل رَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ} النساء١٥٨.

جـ- قوله تعالى: { تَتَعْرُجُ المَلائِكَةُ والرُّوحُ إِلَيْهِ} المعارج/٤.

هذا بالإضافة إلى كثير من الأحاديث الواردة بهذه الألفظ أو ببعضها. وكلها تشير إلى إثبات العلو لله تعالى. فكيف فسرها أهل السنة والجماعة؟

لقد تجلى في هذه النصوص أكثر من غيرها الاتجاهات الثلاثة لأهل السنة والجماعة (التفويض والإثبات والتأويل) وكما سنرى:

1- النغه يحتى: وهو كما ذكرنا في الباب الأول: عدم التعرض لهذه النصوص ولا لتفسيرها. يقول ابن تيمية - رحمه الله- وهو يحكي موقف بعض العلماء من الاستواء: (وقوم يمسكون عن هذا كله ولا يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة الحديث معرضين بقلوبهم والسنتهم عن هذه التقديرات)(() ومن الذين وقفوا هذا الموقف منصور بن عمار - رحمه الله- حيث كتب إليه بشر المريسي يسأله عن الاستواء فكتب إليه: (استواؤه غير محدود والجواب فيه تكليف، ومسألتك عن ذلك بدعة، والإيمان بجملة ذلك واجب، قال الله تعالى: (فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما

<sup>(</sup>۱) بحموع الفتاوى: ٥/١١٧.

تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله}(١). ونحو هذا مروى عن مالك بن أنس -رحمــه الله- حيث ورد عنه أنه أجاب سائلا سأله عن الاستواء فقال: (الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة) وهو مروى عن ربيعة الرأى وذكره بعضهم على أنه جواب أم سلمة رضى الله عنها(٢). ولا مانع من أن يكونوا كلهم قد أجابوا بجواب واحد ونسب ابن كثير هذا الموقف إلى السلف الصالح من غير استثناء حيث يقول: (وأما قوله تعالى: {ثم استوى على العرش} فللناس في هذا المقام مقالات كثيرة جدا ليس هذا موضع بسطها. وإنما نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح مالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه وغيرهم من أثمة المسلمين قديما وحديثاه وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل، والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفى عن الله فإن الله لا يشبهه شيء من خلقه) (١١) ويعضد هذا قول البيهقي في قوله تعالى: {يخافون ربهم من فوقهم} و{الرحمن على العرش استوى} يقول: (وحكينا عن المتقدمين من أصحابنا ترك الكلام في أمثال ذلك. هذا مع اعتقادهم نفي الحد والتشبيه والتمثيل عن الله سبحانه وتعالى)(٤). وينقل الذهبي عن وكيع أنه قال: (كان إسماعيل ابن أبي خالد والثوري ومسعر يروون هذه الأحاديث لا يفسرون منها شيئا) (٥) وينقل الذهبي أيضا عن الوليد بن مسلم أنه قال: (سالت الأوزاعي ومالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد عن الأحاديث التي فيها الصفات. فكلهم قالوا لي: أمروها كما جاءت بلا تفسير)(١) وينقل عن ابن سريج أنه قال: (حرام علمي

<sup>(</sup>١) مختصر العلو /١٦١.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني /١١٠. والأسماء والصفات للبيهقي /١٩٠٤٠٨. ومختصر العلو /١٣٢.

<sup>(</sup>۲) تفسیر ابن کثیر: ۲۱۱/۲.

<sup>(1)</sup> الأسماء والصفات /٤٢٦.

<sup>(°)</sup> مختصر العلو /١٥٠.

<sup>(1)</sup> مختصر العلو /١٤٢.

العقول أن تمثل الله، وعلى الأوهام أن تحله ... وقد صبح عن جميع أهل الديانة والسنة إلى زماننا أن جميع الآي والأخبار الصادقة عن رسول الله والله والحبواب المسلمين الإيمان بكل واحد منها كما ورد وأن السؤال عن معانيها بدعة، والجواب كفر وزندقة، مثل قوله تعالى: {هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام} وقوله: {الرحمن على العرش استوى} و{وجاء ربك والملك صفاً صفاً} ونظائرها مما نطق به القرآن كالفوقية ... ولا نحملها على تشبيه المشبهين ولا نترجم عن صفاته بلغة غير العربية ونسلم الخبر الظاهر والآية لظاهر تنزيلها)(\*). وينقل أبو سعيد الدارمي عن محمد بن الحنفية -رحمهما الله- أنه قال: (إن قوما ممن كانوا قبلكم أوتوا علما كانوا يكيفون فيه فسألوا عما فوق السماء وما تحت الأرض فتاهوا)(\*).

# ٢- إثبات العلو صفة لله تعالى على الحقيقة مع نفبي التشيية.

وقد ذهب إلى هذا فريق كبير من أهل السنة والجماعة حتى أفردت في إثبات هذه الصفة التواليف مثل كتاب "العلو للعلي الغفار" للحافظ الذهبي و"رسالة في إثبات الاستواء والفوقية" للشيخ أبي محمد الجويني والد إمام الحرمين. وما كتبه ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في هذه الصفة يستعصي على الحصر. ويبدو أن هذا هو مذهب أغلب الحنابلة وأصحاب الحديث بالإضافة إلى جمهور كبير من الفقهاء يقول الشيخ إسماعيل الصابوني -رحمه الله-: (ويعتقد أهل الحديث ويشهدون أن الله سبحانه وتعالى فوق سبع سماوات على عرشه كما نطق به كتابه في قوله -عز وجل- في سورة الأعراف: {إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش} (أ). ولا يتردد كثير من الذين أثبتوا هذه الصفة من نسبة قولهم إلى التابعين أو الصحابة -رضي الله عنهم- يقول مثلا ابن تيمية -رحمه الله-: (ثم

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> مختصر العلو /۲۲۲–۲۲۷.

<sup>(</sup>٢) الرد على الجهمية /٢٦٢.

<sup>(1)</sup> عقيدة السلف وأصحاب الحديث /١١٠.

عامة كلام الصحابة والتابعين ثم كلام سائر الأئمة مملوء بما هو إما نص وإما ظاهر في أن الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء وعلى كل شيء وأنه فوق العرش وأنه فوق السماء)(١) وينقل الذهبي عن غير واحد من العلماء أنه نسب هذا القول إلى الصحابة والتابعيين. فينقل مثلا عن ابن عبد البر أنه قال: (أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل قالوا في تأويل قوله تعالى (: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم: } هو على العرش وعلمه في كل مكان، وما خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله)(٢) وينقل عن ابن بطة وهو شيخ الحنابلة -كذا قال الذهبي- أنه قال: (أجمع المسلمون من الصحابة والتابعين أن الله على عرشه فوق سماواته باثن من خلقه) (٢٠). وعدا هذه الإجماعات والاتفاقات فقد نقل الذهبي وحده في كتابه "العلو" عن مثات من المفسرين والمحدثين والمتكلمين وأهل اللغة بالإضافة إلى عدد من الصحابة والتابعين -رضى الله تعالى عنهم أجمعين- القبول بإثبات العلبو لله تعبالي على العرش. فكيف إذا يقع الخلاف بعد ذلك؟ بل والأدهى أن المخالف قد يذكر أيضا اتفاق العلماء على رأيه كما مر معنا قول محمد بن الحسن وهو من المفوضين. وكما يقول ابن حزم وهو من المؤولين: (إن الله تعالى لا في مكان ولا في زمان أصلا، وهو قول الجمهور من أهل السنة، وبه نقول وهـو الـذي لا يجـوز غـيره لبطـلان مـا عـداه ولقوله تعالى: {ألا إنه بكل شيء محيط} فهذا يوجب ضرورة أنه تعالى لا في مكان، إذ لو كان في المكان لكان المكان محيطا به من جهة ما أو من جهات)(1). ويقول ابن حَجِر - في حديث النزول-: (استدل به من أثبت الجهة وقال هي جهة العلو وأنكر ذلك الجمهور لأن القول بذلك يفضى إلى التحيز تعالى الله عن ذلك)(١).

<sup>(</sup>١) العقيدة الحموية /٢٩.

<sup>(</sup>٢) مختصر العلو /٢٦٨، ونقله عنه ابن تيمية أيضا، العقيدة الحموية /٥٣.

<sup>(</sup>٢) مختصر العلو /٢٥٣.

<sup>(1)</sup> الفصل في الملل والأهواء والنحل: ٢٩١/٢.

<sup>(</sup>۱) فتح البارى: ۳۰/۳.

إن القارئ من حقه أن يصاب بشيء من الحيرة والارتباك فالأمر يحتاج إلى خراسة وتأنَّ، وقبل كل ذلك إلى عون ومدد من الله. والذي يهمني هنا أن ألفت نظر القارئ الكريم إلى حقيقة مهمة قد تبدد شيئا من الضباب وهي: أن ما نقل عن الصحابة -رضي الله عنهم- في هذه المسألة ليس شرطا أن يكون تفسيرا وإنما قد يكون أحاديث موقوفة لها حكم الرفع والدليل على ذلك أنها في الغالب لا تعدو تكرار نفس الألفظ الواردة في القرآن والسنة، وليس فيها تعيين المراد مفصلا، فاستواء الله على العرش وفوقيته على عباده لا ينكره مؤمن لورود النصوص في هذا وغالب ما جاء عن الصحابة والتابعين لا يخرج عن هذه الألفظ. فينبغي أن لا تكون هذه الألفظ نفسها دليلا لطرف على آخر لأن هذه الألفظ هي محل النزاع.

ولذلك يقول ابن القيم -وهو من المتشدين في الإثبات-: (إن الجهمية لما قالوا: إن الاستواء مجاز صرح أهل السنة بأنه مستو بذاته على عرشه) (") وهذا تسجيل منصف لموقف السلف -رضي الله عنهم- في أنهم ما كانوا يعينون الذات. وإنما أمروا الآيات كما جاءت ولذلك يقول سفيان بن عيينة -رحمه الله-: (كل ما وصف الله تعالى من نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت عليه) (") ويقول أيضا: (ما وصف الله تعالى به نفسه فتفسيره قراءته ليس لأحد أن يفسره إلا الله تبارك وتعالى أو رسله صلوات الله عليهم) ولعل ممن سجل هذا قبل ابن القيم أحد الأئمة المتشدين جدا في الإثبات وهو أبو سعيد الدارمي -رحمه الله- الذي مر معنا قول ونكرره هنا خدمة للقارئ: (وقد كان من مضى من السلف يكرهون الخوض في هذا وما أشبهه وقد كانوا رزقوا العافية منهم وابتلينا بهم عند دروس الإسلام وذهاب العلماء فلم نجد بدا من أن نرد ما أتوا به من الباطل بالحق. وقد كان رسول الله علي يتخوف ما أشبه هذا على أمته ويحذرها إيله شم الصحابة بعده والتابعون مخافة أن

<sup>(</sup>٢) مختصر الصواعق المرسلة /٣٢٤.

<sup>(</sup>٢) الأسماء والصفات للبيهقي /٩٠٤.

<sup>(1)</sup> الأسماء والصفات للبيهقي /٤٢٩.

يتكلموا في الله وفي القرآن بأهوائهم فيضلوا ويتماروا بـ على جـهل فيكفروا فـإن رسول الله ﷺ قال: {المراء في القرآن كفر}(١) وحتى إن بعضهم كانوا يتقون تفسيره لأن القائل فيه إنما يقول على الله)(٢) وهذا التسجيل لما عليه الصحابة والتابعون قد علاه الضباب في زحمة الصراعات العنيفة وردود الأفعال المختلفة. حتى أخذنا نقرأ من مثل قول الدارمي نفسه الذي سجل لنا تلك الحقيقة: (وقد اتفقت الكلمة من المسلمين والكافرين أن الله في السماء وحدّوه بذلك إلا المريسي الضال وأصحاب. حتى الصبيان الذين لم يبلغوا الحنث قد عرفوه بذلك، إذا حـزب الصبى شيء يرفع يديه إلى ربه يدعوه في السماء دون ما سواها. فكل أحد بالله وبمكانه أعلم من الجهمية)(٣). ومن مثل قول الإسفرائيني بعد أن نفي المكان والجهة والأينية عن الله: (واعلم أن جميع ما ذكرناه من اعتقاد أهل السنة والجماعة فلا خلاف في شيء منه بين الشافعي وأبي حنيفة -رحمهما الله- وجميع أهل البرأي والحديث مثل مالك والأوزاعي وداود والزهري، والليث بن سعد، وأحمد بن حنبل وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة ويحي بن معين وإسحاق بن راهويه -وذكر غيرهم كثير إلى أن قال-: ومسن تقلمهم من الصحابة والتابعين ... وكل ما حكى عنهم خلاف ما ذكرناه من مذاهبهم فإنما هو كذب يرتكبه مبتدع ترويجا لبدعته ومن لا يبالي أن يتدين بما لا حقيقة له في الاسترسالات والمبالغات دون روية وتمحيص. وعليه كذلك أن يمنح لهؤلاء الأجلة العذر لأن الإنسان في زحمة التحدي وعنفوان الجلل غيره في خلوته وراحته. ولذلك يرد عن هؤلاء الأئمة أنفسهم ما يشبه المراجعة والتقويم لكلامهم بل وقد يحذرون أصلا من الاشتغال في مشل هذه الأمور كما مر من قول الدارمي -رحمه الله-.

<sup>(1)</sup> وانظر تخرج الحديث: ٢٨ من هذا البحث.

<sup>(</sup>T) الرد على الجهمية /٢٥٩.

<sup>(</sup>٣) الرد على الجهمية /٣٨٣.

<sup>(1)</sup> التبصير في الدين: ١٨٥.

وعلى أية حال فإني رأيت أن جل ما ورد عن الصحابة والتابعين -رضي الله عنهم- في العلو لا يمكن أن يعد مذهبا مستقلا. مع أن كل مذهب يحاول أن يجد جذورا لمذهبه عندهم -كما رأينا-. ولذلك فإني لن أدرج أقوال الصحابة والتابعين -رضي الله عنهم- ضمن مذاهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة لأن أقوالهم هذه لا يفهم منها أكثر مما يفهم من النصوص الواردة في الكتاب والسنة. ولئن اختلف العلماء في تفسير هذه النصوص فهم أولى أن يختلفوا في توجيه تلك الأقوال. أما الذين جاءوا من بعدهم فإن الأمر مختلف كما قرر ذلك الدارمي وابين القيم عليهما الرحمة-.

وهؤلاء المثبتون ينظرون في الغالب إلى النصوص المتقلمة نظرة واحدة ويفسرونها تفسيرا واحدا. مستدلين بكل ذلك على إثبات العلو لله تعالى فيفسرون الاستواء بالارتفاع أو الاستقرار ويفسرون العلو بعلو الذات ويفسرون العروج والصعود إليه أي إلى الله حقيقة، وهكذا. ويسوقون هذه النصوص سوقا واحدا، وقد يجمعونها في باب مستقل ولذلك استغنيت عن تفصيل أقوالهم في تفسير هذه النصوص لأنها لا تعدو تفسيرا واحدا كما فعلت مع المفوضين. إلا أنه قد يرد في بعض الأحيان تأويل لنص من النصوص عن أحد هؤلاء المثبتين، كما فعل ابن قتيبة حكما سيأتي - إلا أن هذا لا يخرجه عن هذا المذهب. وسأشير إلى ذلك في مواضعه الى ثلاث طوائف:

الطائعة الله و مؤلاء يثبتون العلو ويسكتون عما يلازمه من التحيز والحد وغير ذلك. يقول الذهبي مثلا: (إن كيفية الاستواء لا نعقلها بل نجهلها

وإن استواءه معلوم كما أخبر في كتابه وأنه كما يليق به لا نتعمـق ولا نتحذلـق ولا نخوض في لوازم ذلك نفيا ولا إثباتا بل نسكت ونقف)(١).

الطائعة الثانية: وهؤلاء صرحوا بنفي الكثير من اللوازم لهذه الصفة ومن هؤلاء الإمام أحمد إبن حنبل حيث نقل عنه الذهبي قوله: (وربنا على العرش بلا حد ولا صفة)(٢) ومنهم أبو الحسن علي بن محمد الطبري حيث نقل عنه البيهقي قوله: (والقديم سبحانه عال على عرشه لا قاعد ولا قائم ولا مماس ولا مباين عن العرش)(٢) والبيهقي نفسه حيث يقول: (وفي الجملة يجب أن يعلم أن استواء الله سبحانه وتعالى ليس باستواء اعتدال عن اعوجاج ولا استقرار في مكان ولا مماسة لشيء من خلقه لكنه مستو على عرشه كما أخبر بلا كيف بلا أين)(١) ومن هؤلاء أيضا شارح العقيدة الطحاوية إذ يقول: (فالرب تعالى أعظم شأنا وأجل من أن يلزم من علوه ذلك -أي النقص- بل لوازم علوه من خصائصه، وهي حمله بقدرته للسافل، وفقر السافل. وغناه هو سبحانه عن السافل، وإحاطته عز وجل به فهو فوق العرش مع حمله بقدرته للعرش وحملته وغناه عن العرش وفقر العرش إليه، وإحاطته بالعرش وعدم إحاطة العرش به وحصره للعرش وعدم حصر العرش له، وهـنه اللـوازم منتفية عن المخلوق)(٥) ويقول الخطابي: (وليس قولنا إن الله على العرش أي مماس له أو متمكن فيه أو متحيز في جهة من جهاته بل هو خبر جاء به التوقيف فقلنا له به ونفينا

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> مختصر العلو /۱٤۱–۱٤۲.

<sup>(</sup>۲) مختصر العلو /۱۹۰.

<sup>(</sup>٢) الأسماء والصفات /١٠٠.

<sup>(</sup>٤) الاعتقاد /١١٧. وقوله هذا قد يشعر بالتفويض لولا أنه قد ساق هذا وهو يرد على من قــــال إن الله في كل مكان - وانظر الاعتقاد /١١٤. وصرح في موضع آخر أن الله فوق السماء علـــى العــرش: الأسمـــاء والصفات: ٢٤٤.

<sup>(</sup>٤) شرح العقيدة الطحاوية لابن المعتز: ٣٧٢/٢.

عنه التكييف) (۱) وابن تيمية -رحمه الله- يميل إلى هذا أيضا فهو يقول: (فكذلك هو سبحانه فوق العرش ولا نثبت لفوقيته خصائص فوقية المخلوق على المخلوق ولوازمها) (۱) ويقول أيضا: (أما استواء يليق بجلال الله ويختص به فلا يلزمه شيء من اللوازم الثلاثة -إما أن يكون اكبر أو اصغر أو مساويا- كما يلزم سائر الأجسام) (۱)

الطائفة الثالثة: ومؤلاء مع إثباتهم للعلو صرحوا ببعض لوازمه حتى آل قول بعضهم إلى التشبيه ومن هؤلاء أبو سعيد الدارمي الذي يقول: (وقد بلغنا أنهم حين حملوا العرش وفوقه الجبار في عزته وبهائه ضعفوا عن حمله واستكانوا وجثوا على ركبهم حتى لقنوا (لا حول ولا قوة إلا بالله) فاستقلوا به بقدرة الله وإرادته ولولا ذلك ما استقل به العرش ولا الحملة ولا السموات ولا الأرض ولا من فيهن. ولو قد شاء لاستقر على ظهر بعوضة فاستقلت به بقدرته ولطف ربوبيته فكيف على عرش عظيم أكبر من السموات السبع) وقد أورد أخبارا غريبة حقا من مثل ما رواه بسنله إلى النبي ولا أنه قل: {إن كرسيه وسع السموات والأرض وإنه ليقعد عليه فما يفضل منه إلا أربع أصابع -ومد أصابعه الأربع- وإن له أطيطا كأطيط الرحل الجديد إذا ركبه من يثقله إن ومثل ما يرويه عن كعب أنه قال: (فما في السموات سماء إلا لها أطيط كأطيط الرحل العلافي أول ما يرتحل من ثقل الجبار فوقهن) (2). ثم يروي الدارمي أيضاً عن عبد الله ابن المبارك -رحمه الله- أنه قال:

<sup>(</sup>۱) فتح البارى: ٤١٣/١٣.

<sup>(</sup>١) العقيدة الحموية /١٤٠.

<sup>(</sup>٢) العقيدة الحموية /٤٣٩.

<sup>(</sup>T) الرد على المريسي /٤٤٣.

<sup>(4)</sup> الرد على المريسي /٤٣٢. وللحافظ ابن عساكر جزء سماه: (بيان وجوه التخليط في حديث الأطيسط). وانظر شرح العقيدة الطحاوية / الهامش: ٣٦٦/٢. إلا أن لم أطلع على هذا الجزء.

<sup>(°)</sup> الرد على الجهمية /٢٧٧.

(رأس المنارة أقرب إلى الله من أسفلها) (1). وقد روى البيهةي عن عبد الله بن المبارك أنه سئل: كيف نعرف ربنا؟ قال: في السماء السابعة على عرشه فقيل له: بحد؟ قال: إي والله بحدوقد أوّل البيهةي جواب عبد الله هذا بقوله: (إنما أراد عبد الله بالحد حد السمع وهو أن خبر الصادق ورد بأنه على العرش استوى، فهو على عرشه كما أخبر) (1) وابن قتيبة لم يسلم من هذا حيث فسر الاستواء بالاستقرار في أكثر من موضع يقول مثلا في كتابه "تأويل مختلف الحديث": (وكيف يسوغ لأحد أن يقول إنه بكل مكان على الحلول مع قوله تعالى: {الرحمن على العرش استوى} أي استقر كما قال: {فَإِذَا اسْتَوَيْتُ أَنتَ ومَن مُّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ} المؤمنون (1) استقررت) (1) وكرر قوله هذا في كتابه "الاختلاف في اللفظ" (1).

وكلا هذين الفريقين (المفوضين والمثبتين) قد عاملوا هذه النصوص معاملة واحدة على اختلاف ألفاظها فالمفوضون سكتوا عن الكل والمثبتون ساقوا نصوص العلو والاستواء والفوقية ونحوها سوقا واحدا لإثبات جهة العلو الله تبارك وتعالى باستثناء البعض القليل كابن تيمية رحمه الله حيث فرق بين العلو والاستواء تفريقا كبيرا حتى أنه لم يعتبر العلو من الصفات الخبرية بخلاف الاستواء فتراه يقول: (ولهذا كان الاستواء من الصفات السمعية المعلومة بالخبر وأما علوه على المخلوقات فهو عند أئمة أهل الآثار من الصفات العقلية المعلومة بالعقل مع المخلوقات وصف لازم له كما أن علمه وكبرياء كذلك فأما الاستواء فهو فعل يفعله سبحانه وتعالى بمشيئته وقدرته) ويقول أيضا: (الاستواء علو خاص فكل مستو على شيء على عليه، وليس كل عال

<sup>(</sup>٦) الرد على المريسي /٤٥٨.

<sup>(1)</sup> الأسماء والصفات /٤٢٧.

<sup>(</sup>٢) تأويل مختلف الحديث /١٧١.

<sup>(</sup>٣) الاختلاف في اللفظ /٣٧.

على شيء مستوياً عليه) (4). وكذلك البيهقي حيث فرق ببن آيات الاستواء وآيات الصعود والعروج فيقول مثلا: (صعود الكلم الطيب والصدقة الطيبة إلى السماء عبارة عن حسن القبول لهما وعروج الملائكة يكون إلى مقامهم إلى السماء) (1). ومن المفسرين من فرق بين الاستواء في قوله تعالى: {ثم استوى إلى السماء} وقوله تعالى: {ثم استوى على العرش} ومن هؤلاء ابن كثير حيث فوض في الثانية كما مر وأول الأولى بقوله: (أي قصد إلى السماء والاستواء هاهنا متضمن معنى القصد والإقبال لأنه عدي بإلى) (1). وكذلك ابن قتيبة فهو مع تفسيره للاستواء بالاستقرار حما مر إلا أنه أول في الأولى حيث يقول: (.. ثم استوى إلى السماء عمد إليها، وكل من كان يعمل عملا فتركه بفراغ أو غير فراغ وعمد لغيره فقد استوى له واستوى إلى)

العلو. وصرفوا كل لفظ ورد في هذا إلى معنى يحتمله اللفظ وقد تختلف أوجه العلو. وصرفوا كل لفظ ورد في هذا إلى معنى يحتمله اللفظ وقد تختلف أوجه الصرف تبعا لاختلاف الألفظ، ولاختلاف الآراء في اللفظ الواحد كذلك. وعلى العموم فهم يحملون أغلب هذه الألفاظ على علو الملك والسلطان والقدرة ونحو هذه المعاني. إلا أن بعض هذه الألفاظ قد كثر فيها النزاع حتى بين المؤولين أنفسهم. ولذلك سأفردها بدراسة مفصلة وكما يأتي:

#### أ- الاستواء:

<sup>(</sup>t) شرح حديث الترول /١٤٤،١٤٣.

<sup>(</sup>١) الأسماء والصفات /٢٦٦.

<sup>(</sup>۲) تفسير ابن كثير: ١/٥٦.

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> غريب القرآن /٤٠.

والاستواء من أكثر الألفاظ التي وقع فيها الاختلاف بين المتأولين فلقد حملوها على معان كثيرة. وقد ينكر بعضهم على بعض فمن هذه المعانى:

1- أنه بمعنى القهر والغلبة والاستيلاء. وهذا هو الذي اختاره إمام الحرمين والغزالي والأمدي من الأشعرية، ومال إليه الصابوني من الماتريدية بينما نسبه ابن حزم وعبد القاهر البغدادي إلى المعتزلة. يقول إمام الحرمين: (فذهب بعضهم إلى أن المراد بالاستواء الاقتدار والقهر والغلبة، وذلك سائغ في اللغة شائع فيها، إذ القائل: يقول: استوى الملك على الإقليم إذا احتوى على مقاليد الملك فيه ومنه قول القائل:

قد استوى بشر على العراق .. من غير سيف ودم مهراق وقال الأخر:

ولما علونا واستوينا عليهم .. تركناهم صرعى لنسر وكاسر (۱) ويقول الغزالي -رحمه الله-: (ولبس ذلك إلا بطريق القهر والاستيلاء كما قال الشاعر: قد استوى بشر ... الخ) (۱). ويقول الآمدي: (وأما آية الاستواء فإنه يحتمل أن يكون المراد التسخير والوقوع في قبضة القدرة ولهذا تقول العرب: استوى الأمير على مملكته، عند دخول العباد تحت طوعه في مراداته وتسخيرهم في مأموراته ومنهياته، وإليه الإشارة بقول الشاعر: قد استوى بشر ... الخ وتكون فائلة التخصيص بذكر العرش التنبيه بالأعلى على الأدنى فيما يرجع إلى الاستيلاء والاستعلاء) (۱).

وقد تعرض هذا التأويل لانتقادات كثيرة حتى شبه ابن خزيمة هذا التأويل بتحريف بني إسرائيل فيقول: (إن خالقنا مستو على عرشه، لا نبلل كلام الله ولا نقول قولا غير الذي قيل لأن كما قالت المعطلة الجهمية: إنه استولى. فبدلوا قولا

<sup>(</sup>۱) الشامل /۳۵٥.

<sup>(</sup>٢) قواعد العقائد /١٦١ - ١٦٢ وانظر الاقتصاد في الاعتقاد /٣٢.

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> غاية المرام /١٤٢.

غير الذي قيل لهم كفعل اليهود لما أمروا أن يقولوا حطة فقالوا حنطة) (أ) إلا أن أهم ما ورد على هذا التأويل هو أن الاستيلاء لا يكون إلا بعد منازعة ومغالبة، والله ليس له منازع في ملكه وسلطانه. ثم إن الله مقتدر على خلقه كلهم فما فائلة تخصيص العرش بذلك? (أ). وقد أجاب القائلون بهذا التأويل بأجوبة مقنعة، يقول إمام الحرمين: (فإن قال قائل: الاستواء المحمول على الاستعلاء ينبئ عن سبق مغالبة وتقدم مقاومة ومكافحة. قلنا: هذا ظن منكم، فإن الاستواء ليس من ضرورته الاستخبار عن مغالبة، إذ أو أنبأ الاستواء عما قلتموه لأنبأت عنه الغلبة أيضا، والله تعالى غالب على أمره ويتعالى عن أن يغالب ... فإن قال قائل: فما وجه التخصيص بالعرش؟ قلنا: يخصص الله بذكره من يشاء تشريفا وتعظيما ... ولنا أن نقول: خصص العرش بالذكر من حيث كان أعظم المخلوقات في أوهام البرية ونبه بذكر الاقتدار عليه على ما دونه كما نبه بالنهى عن التأفيف عما فوقه) (۱).

7- أنه بمعنى العلو لكنه علوّ الملك والسلطان. وهذا المعنى قريب من الأول كما هو ظاهر. حتى أن الخلاف يكاد يكون لفظيا. وعلى أية حال فممن جوز هذا التأويل ابن جرير الطبري -رحمه الله- حيث يقول: (والعجيب ممن أنكر المعنى المفهوم من كلام العرب في تأويل قول الله (ثم استوى إلى السماء) الذي هو بمعنى العلو والارتفاع هربا عند نفسه من أن يلزمه بزعمه إذا تأوله بمعناه المفهوم أن يكون إذا على وارتفع بعد أن كان تحتها إلى أن تأوله بالمجهول من تأويله المستنكر، ثم لم ينج مما هرب منه، فيقال له: زعمت أن تأويل قوله: استوى أقبل، أفكان مدبرا عن السماء فأقبل إليها؟ فإن زعم أن ذلك ليس بإقبال فعل ولكنه إقبال تدبير قيل له: فكذلك فقل علا عليها علو ملك وسلطان لا علو انتقال

<sup>(1)</sup> التوحيد و إثبات صفات الرب /٦٨.

<sup>(</sup>١) الشامل: ٥٥٤-٥٥٥.

وزوال)<sup>(۱)</sup>. واختار هذا عبد القاهر البغدادي والإسفرائيني إلا أنهما أولا العرش نفسه في هذا الموضع، يقول البغدادي: (والصحيح عندنا تأويل العرش في هذه الآية على معنى الملك، كأنه أراد أن الملك ما استوى لأحد غيره. وهذا التأويل مـأخوذ من قـول العرب: ثل عرش فلان، إذا ذهب ملكه. وقال متمم بن نويرة في هذا المعنى:

عروش تفانوا بعد عزّ وأمــة .. هووا بعد ما نالوا السلامة والبقا وأراد بالعروش ملوكا انقرضوا. وقال سعيد بن زائلة الخزاعي في النعمان بن المنذر:

قد نال عرشا لم ينله خائل .. جن ولا إنسس ولا ديسسار وأراد بالعرش الملك والسلطان) (۱). ويقول الإسفرائيني مجوزا هذا التأويل: (أو يكون العرش في هذه الآية بمنزلة المملكة، كما يقال: ثل عرش فلان إذا زال ملكه) (۱). ومع أنهما لم ينكرا وجود العرش ولكني لا أدري ما الدافع لتأويله؟ وكأنهما أرادا أن يتخلصا من الاعتراض الوارد على التأويل الأول وهو ما فائلة تخصيص العرش بالذكر؟ وفي جواب إمام الحرمين غنى والله أعلم -.

٣- أنه بمعنى القصد والإرادة. يقول إمام الحرمين: وذكر بعض الأئمة في تأويل الآية أن معنى الاستواء: القصد والإرادة واستواء الرب على عرشه قصد إلى فطرته وخلقه) ونسب هذا إلى سفيان الثوري فقال: (وقد سئل سفيان الثوري عن هذه الآية في مجمع عظيم من مجامع العلماء بالعراق فحمل الاستواء على هذا المحمل. واستشهد بقوله تعالى: {ثم استوى إلى السماء وهي دخان} يعني قصد وأراد خلقها فلما قال ذلك لم يبد إليه نكير من أهل المجلس) ". ونسبه الخطيب العمري إلى

<sup>(</sup>١) أصول الدين /١١٣.

<sup>(</sup>۲) التبصير في الدين /۱۵۸.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> الشامل /٤٥٥.

الفراء والأشعري وغيرهم (؟). وقد اعترض على هذا التأويل بأن الاستواء على العرش لو كان معنله الإقبال لعدي بر (إلى) وأجاب العمري بأن هذا الاعتراض فيه نظر (فإن أقبل كما يعدى بر (إلى) يعدى بر (على) والمعنى: التفت إليه وعمد إلى خلقه) (٥٠).

4- أن الاستواء فعل فعله الله في العرش. وهو اختيار أبي الحسن الأشعري كما نسبه إليه إمام الحرمين وعبد القاهر البغدادي والبيهقي. يقبول إمام الحرمين: (وذكر شيخنا أبو الحسن أن الاستواء فعل من أفعال الله في العرش. وأوضح ذلك بأن قال: ما اتصف الرب به وامتنع صرفه إلى صفات الذات تعين صرفه إلى صفات الفعل)((). ويوضح البغدادي رأي إمامه أكثر فيقول: (إن استواءه على العرش فعل أحدثه في العرش سماه استواء كما أحدث في بنيان قوم فعلاً سمه إتيانا ولم يكن ذلك نزولا ولا حركة وهذا قول أبي الحسن الأشعري)((). ويذكر البيهقي أن الأشعري قد استلل على رأيه هذا بقوله تعالى (ثم استوى) وثم للتراخي والتراخي إنما يكون في الأفعال(). ومن الذين نصروا هذا التأويل ابن حزم إلا أنه حده هذا الفعل وبيس معناه فقال: (القول الرابع في معنى الاستواء هو: أن معنى قول الله تعالى: {الرحمن على العرش استوى} أنه فعل فعله في العرش وهو انتهاء خلقه إليه فليس بعد العرش شيء ... والاستواء في اللغة يقع على الانتهاء، قال تعالى: {ولمَّا بَلغَ أَشُلَهُ واسْتَوَى الى السماء وهي دخان} أثيُّنَهُ حَكُمًا وعِلْمًا} القصص/١٤ ... وقال تعالى: {ثم استوى إلى السماء وهي دخان}

<sup>(\*)</sup> تيجان البيان /٢٤٤. وقد مر معنا تأويل ابن قتيبة وابن كثير بالقصد والإرادة في قوله تعالى: (ثم استوى إلى السماء). وانظر ص ١٦٠ من هذه الرسالة.

<sup>(°)</sup> تيحان البيان /٢٤٤ - ٢٤٥.

<sup>(</sup>١) الشامل: ٥٥٥-٥٥٥.

<sup>(</sup>٢) أصول الدين: ١١٣.

<sup>(</sup>٣) الأسماء والصفات / ٤١٠. وتبع الرازي أبا الحسن الأشعري في هذا الاستدلال. وانظر تفسير الــــرازى: ١/٥٥٠.

أي أن خلقه وفعله انتهى إلى السماء بعد أن رتب الأرض على ما هي عليه ... وهذا هو الحق وبه نقول لصحة البرهان به وبطلان ما عداه)(٤).

وهناك من المثبتين للعلو من صرح بأن الاستواء هو فعل فعله الله، إلا أنهم يفسرون هذا الفعل بالارتفاع أو الصعود ونحو ذلك. ولذلك يقول ابن تيمية -رحمه الله-: (فأما الاستواء فهو فعل فعله سبحانه وتعالى بمشيئته وقدرته) ويقول: (فالاستواء إليها ارتفاع إليها فإن قيل فإذا كان إنما استوى على العرش بعد أن خلق السموات والأرض في ستة أيام فقبل ذلك لم يكن على العرش؟ قيل: الاستواء علو خاص فكل مستو على شيء عال عليه وليس كل عال على شيء مستوياً عليه)(۱). فهذه أهم المعاني التي صرفت إليها لفظة الاستواء عند أهل التأويل (۱).

### بدالنصوص الواردة في الفوقية والعلو:

يكاد يجمع الذين أولوا الاستواء على تأويل النصوص الواردة بلفظ الفوق والعلو ونحوها. بل هم لم يؤولوا الاستواء إلا بعد أن قطعوا بنفي الجهة عن الله حكما هو مفصل في الباب الأول ولذلك فالذين أولوا هذه الألفظ منهم يتمردون على الحصر. وتكاد تجمع عباراتهم على أن المقصود بها القهر والغلبة والاستعلاء. يقول الشوكاني في قوله تعالى: {وهو القاهر فوق عباده:} (فوقية الاستعلاء بالقهر والغلبة عليهم لا فوقية المكان كما تقول: السلطان فوق رعيته أي بالمنزلة والرفعة) ويقول الأمدي: (لا تمدح في الفوقية من حيث الجهة إذ الحارس فوق السلطان من حيث

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> الفصل في الملل والأهواء والنحل: ٢٩١/٢.

<sup>(</sup>۱) شرح حديث الترول: ١٤٣-١٤٤.

<sup>(</sup>٢) وهناك تأويلات أخرى كثيرة، وانظر البحر المحيط لأبي حيان: ١٣٤/١.

<sup>(</sup>٣) فتح القدير: ١٠٤/٢.

الصورة. والسلطان فوقه من حيث المرتبة والمنزلة وكذا الجواب عن قول عسالى: {وهو القاهر فوق عباده} فإنه لا يكون تمنحا في الفوقية من حيث الجهة)(1).

ويهمنا هنا أن نبين أن كثيرا من الذين يتحرجون من التأويل قد مالوا إلى تأويل هذه الألفاظ. ومن هؤلاء ابن جرير الطبري -رحمه الله- حيث يقول: (فمعنى الكلام إذن: والله الغالب عبلاه المذللهم العالي عليهم بتذليله لهم وخلقه إياهم فهو فوقهم بقهره إياهم) (٥) وابن كثير أيضا حيث يقول: ({وهو القاهر فوق عباده} أي: هو الذي خضعت له الرقاب وذلت له الجبابرة وعنت له الوجوه وقهر كل شيء ودانت له الخلائق وتواضعت لعظمة جلاله وكبريائه وعظمته وعلوه وقدرته على الأشياء واستكانت وتضاءلت بين يليه وتحت قهره وحكمه) (١٠). ومما يشهد لهذا التأويل كثرة ورود هذه الألفظ فيه في القرآن الكريم والسنة المطهرة ولغة العرب. وهذا شائع جدا لا يحتاج إلى دليل، ولئاخذ هذه الأمثلة من القرآن والسنة يقول الله تعالى: {ورَفَّعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضَ دَرَجَاتٍ} الأنعام ١٦٥٠. ويقول: {وبَاعِلُ الذِينَ انْبَعُوكَ فَوْقَ الذِينَ انْبَعُوكَ فَوْقَ الذِينَ كَفَرُوا} آل عمران (٥٥، ويقول على لسان فرعون: {وإنَّا فَوْقَهُمْ قَـاهِرُونَ} الأعراف ١١٧٠. ويقول عن بني إسرائيل: {ولتَعْلَنُ عُلُواً كَيْوراً الإسراء على الله} اللخان ١٩٠٩. ويقول عن بني إسرائيل: {ولتَعْلَنُ عُلُواً كَيْوراً الإسراء العلياخير من اليد السفلي) (١٠).

وهذه الألفاظ كلها لا يراد بها علو المكان ولا فوقيته جزما كما هو واضح وهو استخدام شائع جدا في لغة العرب. ولذلك ينقل ابن حجر عن الراغب الأصفهاني أن العرب قد توسعت في كلمة "فوق" واستخدمتها لمعان كثيرة منها:

المكان: كقوله تعالى: {أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَدَاباً مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ} الأنعام/٦٠.

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> البداية /٧٤.

<sup>(°)</sup> تفسير الطيري: ٧ /١٦١.

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير: ۱۱۹/۲.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> الحديث مخرج في الباب الأول ص .

العدد: كقوله تعالى: {فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْن} النساء/١١. الكبر: كقوله تعالى: {بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا} البقرة/٢٧.

الفضيلة الدنيوية: كقوله تعالى: {ورَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَاتٍ} الزخوف/٣٢.

الفضيلة الأخروية: كقول تعالى: {والَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَـوْمَ القِيَامَــةِ} البقرة/٢١٧.

القهر: كقوله تعالى: {وهُوَ القَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ} الأنعام١٨/. و{يَخَافُونَ رَبَّهُم مَّـن فَوْقِهِمْ} النحل/٥٠.

جـ النصوص الواردة في العروج ونحوه: كقوله تعالى: {تعـرج الملائكة والروح إليه} وقوله: { إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه } وقوله عن عيسى عليه السلام: {بل رفعه الله إليه} ونحو هذا كثير في الكتاب والسنة. وقد اتفقت كلمة الذين قالوا بنفي الجهة على تـأويل هـذه النصوص. يقول إمام الحرمين: (ومما يسأل عنه من ظواهر القرآن قوله تعالى: { إليه يصعد الكلم الطيب} وقوله تعالى: {تعرج الملائكة والروح إليه} وربما توهم بعض الحشوية أن لهم في الآية مستروحا في إثبات الاختصاص بالجهات وليس الأمر على ما قدروه. فإن المعنى بقوله (: تعرج الملائكة والروح إليه ) أي يعرجون إلى حيث يأمرهم متقربين إليه مستسلمين لأمره. وشاهد ذلك من كتاب الله قوله: {ومَن يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِراً إلى اللهِ ورَسُولِهِ} النساء/١٠٠. وليس المراد بذلك طي المسافة إليه وإثبات قرب الذوات وهذا مما لا خفاء به ﴿ وعلى ذلك يحمل قوله تعالى: {إنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي} ﴿ العنكبوت ٢٧. فالذي يوضح ذلك ويحققه لفظة اتفق عليها الأمم الموحدة. قالوا: إن فلانا يتقرب إلى الله. ولم يريدوا قرب الذات فإذا لم يبعد حمل نفس القرب على التشبث بالطاعة، لم يبعد حمل ما ينبي عن القرب في توهم الزائغين على ما ذكرناه)

<sup>(</sup>۳) فتح البارى: ۲۱۲/۱۳.

ثم قال: (وأما قوله: {إليه يصعد الكلم الطيب} فهو ما أول باتفاق المحصلين بأن الكلام لا يجوز عليه التحول والانتقال وجوب الجوو والتصعيد في الهواء فلل أن المعنى بصعود الكلم الطيب وقوعه من الله موقع الرضا)((). ويقول النسفي حرحمه الله - في قوله تعالى: {إليه يصعد الكلم الطيب: } (ومعنى قوله: "إليه" إلى محل القبول والرضا وكل ما اتصف بالقبول وصف بالرفعة والصعود أو إلى حيث لا ينفذ فيه إلا حكمه)((). وفي قوله تعالى: {بل رفعه الله إليه} يقول النسفي: (إلى حيث لا ينفذ حكم فيه لغير الله، أو إلى السماء)(()). ويقول الواحدي في قوله تعالى: {والعمل الصالح يرفعه: } (ومعنى الرفع رفعه إلى محل القبول)(()). وعن رفع عيسى عليه السلام يقول: (إبل رفعه الله إليه} أي إلى الموضع الذي لا يجري لأحد سوى الله فيه حكم فكان رفعه إلى ذلك الموضع رفعا إليه لأنه رفع عن أن يجري عليه حكم أحد من العباد)(()). ويقول ابن حجر في الباب الذي عقله البخاري في العروج ونحوه: (وقد تمسك بظواهر أحاديث الباب من زعم أن الحق سبحانه وتعالى في جهة العلو. وقد ذكرت معنى العلو في حقه جل وعلا في الباب الذي قبله)(()) والذي ذكره هو تأويل الكرماني والأصفهاني الذي مر معنا في الفوقية.

ويهمنا هنا أن نذكر أن بعض الذين تحرجوا من تأويل الاستواء قد أولوا هذه الألفاظ ومن هؤلاء مثلا ابن بطأل الذي فسر الاستواء بالعلو وأنكر على من تأوله بالاستيلاء ونحوه ". تراه يقول: (وقد تقرر أن الله ليس بجسم فلا يحتاج إلى مكان يستقر فيه فقد كان ولا مكان وإنما أضاف المعارج إليه إضافة تشريف. ومعنى الارتفاع

<sup>(</sup>١) الشامل: ٥٤٧-٥٤٦.

<sup>(</sup>۲) تفسير النسفى: ۳۲۰/۳.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> تفسير النسفى: ۲٦۲/۱.

<sup>(1)</sup> الوجيز: ٢٠١/٢.

<sup>(</sup>١) الوحيز: ١٨٤/١. ونحو هذا قال الجاوي: مراح لبيد: ١٨٤/١.

<sup>(</sup>۲) فتح البارى: ٤١٧/١٣.

<sup>(</sup>۲) فتح البارى: ٦/١٣.

إليه اعتلاؤه مع تنزيهه عن المكان) (٤) والبيهقي الذي يقول: (ومعنى قوله تعالى في هذه الأخبار (من في السماء) أي فوق السماء على العرش كما نطق به الكتاب والسنة) (٥) نراه هنا يقول: (صعود الكلم الطيب والصدقة الطيبة إلى السماء عبارة عن حسن القبول لهما وعروج الملائكة يكون إلى مقامهم إلى السماء) (١).

ويبدو أن التوسع في تأويل هذه الألفاظ بهذه المعاني قائم على شيوع استعمالها بهذه المعاني. كما في قوله تعالى: {فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ} الذاريات/٥٠. وقوله في الظل: {ثُمَّ قَبَضْنَهُ إِلَيْنَا تَبْضاً يَسِيرا) الفرقان/٤٠. وقوله في الحديث القدسي: (وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا} ألى والشواهد التي ذكرها إمام الحرمين فهذه كلها لا يقصد بها قرب المسافات قطعا وإنما تفسر بحسب مواضعها -والله أعلم-.

### تعقيب

مع كثرة الأقوال التي مرت معنا وتشعبها وكثرة النزاع في تأويل بعض الألفظ الله أن هذا أغلبه ليس ذا شأن في هذا المجلل وإنما بيت القصيد ومحك النظر هو هل يعتقد المسلم أن الله فوق العرش أم لا؟ لأن المفسرين قد يختلفون في تفسير كلمة معينة كالعروج والصعود ونحوهما تبعا لتعدد استعمالها في لغة العرب أو لأسباب أخرى وليس هذا مهما طالما اتسعت العربية لذاك ولكن الخلاف الخطير هو في الإجابة على هذا السؤال وهي كما ترى لا تحتمل إلا واحدا من ثلاثة الإثبات، أو النفي، أو التوقف وهو ما فصلنا فيه القول في الباب الأول. والذي يطمئن إليه القلب موقف السلف الذي سجله ابن القيسم رحمه الله كما مر فنصف الله بالعلو والاستواء على العرش كما وردت بذلك النصوص ونكف عن

<sup>(</sup>t) فتح البارى: ١٦/١٣.

<sup>(°)</sup> الأسماء والصفات: ٤٢٤.

<sup>(</sup>١) الأسماء والصفات: ٤٣٦. واستشهد بقوله هذا ابن حجر: الفتح: ٣١٦/١٣.

<sup>(</sup>۷) رواه البخاري ومسلم. فتح البارى: ٣٨٤/١٣. صحيح مسلم بشرح النووي: ٣/١٧.

التساؤل هل كان ذلك بالذات أو غير الذات؟ فهذا ما لـم يخض فيه السلف وأدلة المتكلمين فيه متكافئة ولا يمكن أن نصل من خلالها إلى نتيجة حاسمة -والله اعلم-.

### ثانيا: النصوص الموهمة للتحتية

يقول الله تعالى: {هُوَ الا وَّلُ والانجِرُ والظَّاهِرُ والبَاطِنُ وهُوَ يكُلُّ شَيْءٍ عَلِيم} الحديد (١ وقد فسر رسول الله على الظاهر والباطن بقوله: {أنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء} (١). ويذكر بعض المفسرون حديثا آخر في تفسير هذه الآية وهو حديث طويل ومما جاء فيه قوله: على {والذي نفس محمد بيده لو دلّى أحدكم بحبل إلى الأرض الأخرى لهبط على الله. ثم قرأ: {هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم} (١) ولقد اختلف العلماء في ذلك بين مثبت ومؤول. أما المفوضون فإنهم لا شأن لهم في الغالب في هذه النصوص لترجيحهم

<sup>(1)</sup> مسلم. صحیح مسلم بشرح النووی: ۳٦/١٧.

<sup>(</sup>٢) الحديث رواه الطبري في تفسيره قال: (حدثنا بشر قال ثنا يزيد قال ثنا سعيد عن قتادة: قوله (هـو الأول والآخر والظاهر والباطن) ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وســلم .. الح ٢١٦/٢٧. ورواه الـــترمذي في جامعه قال: (حدثنا عبد بن حميد وغير واحد قالوا حدثنا يونس بن محمد حدثنا شبان بن عبد الرحمن عــن قتادة حدثنا الحسن عن أبي هريرة قال .. الح) ثم قال: هذا حديث غريب من هذا الوحه ٢٧٦/٥ وذكــره ابن كثير وقال: وقد روى الإمام أحمد هذا الحديث عن شريح عن الحكم بن عبد الملك عــن قتــادة عــن الحسن عن أبي هريرة قال - ورواه ابن أبي حاتم والبزار من حديث أبي جعفر الرازي عن قتــادة عــن الحسن عن أبي هريرة - إلا أن ابن أبي حاتم لم يذكر هذا اللفظ - ورواه البزار في مســنده والبيهقي في الحسن عن أبي هريرة ولكن أبي ذر ولكن في إسناده نظر وفي مته غرابة ونكــارة. تفسير ابــن كئــير: على الأسماء والصفات عن أبي ذر ولكن في إسناده نظر وفي مته غرابة ونكــارة. تفسير ابــن كئــير: ولا ثبت سماعه من أبي هريرة وروي من وحه آخر منقطع عن أبي ذر رضى الله عنه مرفوعــا) الأسماء والصفات: ٢٠١٠ ع. ويقول ابن تيمية: (فإن الحسن لم يسمع من أبي هريرة ولكن يقويه حديـــث أبي ذر المرفوع) المحموع: ٢١٠٧٥. ويقول ابن القيم عن سند الحديث عند الترمذي: (فهؤلاء كلهم أتمة وقــد صرح قتادة بتحديث الحسن له وقد صع عن الحسن في غير هذا الحديث أنه قال: حدثنا أبـــو هريــرة ولا ربــانه عاصره) مختصر الصواعق المرسلة: /١٤٤.

الإمساك وعدم الخوض في التفاصيل. ومذهبهم العام في ذلك معروف. بقي أن نعـرف آراء المثبتين والمؤولين.

1- العُثبات: يبدو أن هذا هو اختيار ابن جرير الطبري لأنه فسر الآية بقوله: (وهو الظاهر على كل شيء دونه وهو العالى فوق كل شيء فلا شيء أعلى منه (والباطن) يقول وهو الباطن جميع الأشياء فلا شيء أقرب إلى شيء منه كما قال: {ونحن أقـرب إليه من حبل الوريد}(١) ومع أن عبارته غير واضحة إلا أن استشهاده بحديث الإدلاء الذي رواه عن قتادة وعدم ذكره لأي وجه من أوجه التأويل يرجح ما ذكرناه - والله اعلم- وممن رجح الإثبات بل وأنكر على المؤولين ابن تيمية (٢) وتلمينه ابن القيم -عليهما الرحمة- بعد أن مالا إلى تصحيح حديث الإدلاء ولكن ينبغي توضيح معنى (التحت) ومعنى (الهبوط) عندهما. أما التحت فالذي يثبته ابن تيمية تحت نسبي وهو في حقيقته علو محض. لأن العلو هو المحيط والتحت هـ و مركز الأرض يقول ابن تيمية: (وأن الجهة العليا هي جهة المحيط ... وأن الجهـة السفلي هـو المركز، وليس للأفلاك إلا جهتان العلو والسفل فقط، وأما الجهات الست فهي للحيــوان فـإن له ست جوانب يؤم جهة فتكون أمامه ويخلف أخرى فتكون خلفه وجهة تحانى يمينه وجهة تحانى شماله وجهة تحانى رأسه وجهمة تحانى رجليه وليس لهذه الجهات الست في نفسها صفة لازمة بل هي بحسب النسبة والإضافة فيكون يمين هذا ما يكون شمال هذا ويكون أمام هذا ما يكون خلف هذا ويكون فوق هذا ما يكسون تحت هذا. لكن جهة العلو والسفل للأفلاك لا تتغيير فالمحيط هو العلو والمركز هو السفل).

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري: ۲۱٥/۲۷.

<sup>(</sup>۲) يقول ابن تيمية: (فإن الترمذي لما رواه قال: وفسره بعض أهل الحديث بأنه هبط علم علم الله) ثم يعقب: (وكذلك تأويله بالعلم تأويل ظاهر الفساد من حنس تأويلات الجهمية) مجموع الفتلوى: ٥٧٣/٥. ويقول ابن القيم: (وأما تأويل الترمذي وغيره له بالعلم فقال شيخنا هو ظاهر الفساد من حنس تسأويلات الجهمية) مختصر الصواعق المرسلة: ٥١٥.

ثم يقول: (وإذا كان الأمر كذلك فإذا قلر أن العرش مستدير محيط بالمخلوقات كان هو أعلاها وسقفها وهو فوقها مطلقا فلا يتوجه إليه وإلى ما فوقه الإنسان إلا من العلو لا من جهاته الباقية أصلا) (۱) ويوضح ما يريله أكثر فيقول: (وأهل الهيئة يقولون: لو أن الأرض مخروقة إلى ناحية أرجلنا وألقي في الخرق شيء ثقيل كالحجر ونحوه لكان ينتهي إلى المركز حتى لو ألقي من تلك الناحية حجر آخر لالتقيا جميعا في المركز) ثم يفسر الهبوط بناء على هذا بقوله: (وإنما يسمى هبوطا باعتبار ما في أذهان المخاطبين أن ما يحاني أرجلهم يكون هابطا ويسمى هبوطا مع تسمية إهباطه إدلاء وهو إنما يكون إدلاء حقيقيا إلى المركز. ومن هناك إنما يكون مدا للحبل والدلو لا إدلاء له).

وهكذا يكون الهبوط عنده صعودا في حقيقته والتحت فوقا (والمقصود به بيان إحاطة الخالق سبحانه وتعالى كما بين أنه يقبيض السموات ويطوي الأرض ونحو ذلك مما فيه بيان إحاطته بالمخلوقات) (۱۱ ويقول ابن القيم: (وقالت طائفة أخرى: بل هذا معنى اسمه المحيط واسمه الباطن فإنه سبحانه محيط بالعالم كله وأن العالم العلوي والسفلي في قبضته كما قال تعالى: {و الله من وراثهم محيط} فإذا كان محيطا بالعالم فهو فوقه بالذات عالم عليه من كل وجه وبكل معنى فالإحاطة تتضمن العلو والسعة والعظمة، فإذا كانت السموات السبع والأرضون السبع في قبضته فلو وقعت حصة أو دلي بحبل لسقط في قبضته سبحانه. والحديث لم يقل فيه أنه يهبط على جميع ذاته فهذا لا يقوله ولا يفهمه عاقل ولا هو مذهب أحد من أهل الأرض

<sup>(</sup>۱) ونحو هذا يقول الجويني والد إمام الحرمين: (فالسماء كيف كانت فهي أعلى من الأرض حتى في الجهسة المقابلة لنا والتي نقول عنها بحازا أسفل الأرض أو تحت الأرض ولا أسفل للأرض إلا مركزها). رسسالة في إثبات الاستواء: ۱۸۷.

<sup>(</sup>T) مجموع الفتاوى: ٦٥/٦ ٥-٧٧٥.

<sup>(</sup>١) مختصر الصواعق المرسلة: ٥١٥.

النا ويل: وقد أول هذه الألفاظ بعض العلماء بتأويلات مختلفة بالإضافة إلى
 أن منهم من أنكر حديث الإدلاء ورده.

ومجموع التأويلات التي ذهبوا إليها لا تخرج عن معنيين اثنين: إما احتجــاب الله عن خلقه فهو الباطن بهذا المعنى، وإما أنه العالم ببواطن الأصور. يقول الإمام النووي -رحمه الله-: (وأما معنى الظاهر من أسماء الله فقيل هو من الظهور بمعنى القهر والغلبة وكمال القدرة ومنه ظهر فبلان على فبلان، وقيل: الظاهر بالدلائل القطعية والباطن المحتجب عن خلقه وقيل العالم بالخفيات)(١٠). ويقول النسفي: (والظاهر بالأدلة الدالة عليه والباطن لكونه غير مدرك بالحواس وإن كان مرئيا ... وقيل: الظاهر العالى على كل شيء الغالب له من ظهر عليه إذا علاه وغلبته والساطن الذي بطن كل شيء أي علم باطنه) (١). ويقول الواحدي: (والباطن العالم بكل شيء)(٤). ويقول الجاوي: (والباطن أي المتحجب عن الأبصار وعن الحواس وعن إدراك حقيقة ذاته في الدنيا والأخرة)(٥) وقال ابن كثير: (وقال البخاري قال يحيى: الظاهر على كل شيء علما والباطن على كل شيء علماً) وقال شيخنا الحافظ المزى: يحيى هذا هو ابن زياد الفراء (له كتاب سماه معاني القرآن) ولم يذكر ابن كثير غير هذا التأويل مع أنه ذكر حديث الإدلاء وشكك في صحته (١). وقـال الـترمذي: (وفسـر بعض أهل العلم هذا الحديث فقالوا: إنما هبط على علم الله وقدرته وسلطانه. علم الله وقدرته وسلطانه في كل مكان وهو على العرش كما وصف في كتابه)(١). ويقول

<sup>(</sup>۲) صحيح مسلم بشرح النووي: ٣٦/١٧.

<sup>(</sup>۲) تفسير النسفى: ۲۲۲/۳–۲۲۳.

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> الوجيز: ٢/٣٥٠.

<sup>(</sup>٥) مراح لبيد: ٢٥٠/٢.

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير: ٣٠٤/-٣٠٠٤. وقول يجيى هذا نقله البخاري في صحيحه مفسرا به الآية و لم يذكسر قولا لغيره فيها: فتح الباري: ٦٢٩/٨. وقد ترجم ابن حجر ليجيى بنحو ما ذكره ابن كثير عسن الحسافظ المزى فقال ابن حجر: (ويجيى هذا هو ابن زياد الفراء النحوي المشهور) فتح البارى: ٣٦٢/١٣.

<sup>(</sup>٢) الجامع الصحيح: ٥/٣٧٧.

البيهةي بعد أن روى حديث الإدلاء: (والذي روي في آخر هـذا الحديث إشارة إلى نفي المكان عن الله تعالى وأن العبد أينما كان فهو في القرب والبعد من الله تعالى سواء وأنه الظاهر فيصح إدراكه بالأدلة، الباطن فلا يصح إدراكه بالكون في مكان. واستلل بعض أصحابنا في نفي المكان عنه بقول النبي : وانت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء وإذا لم يكن فوقه ولا دونه شيء لم يكن فوقك ولا دونه شيء لم يكن في مكان) أوقال ابن حجر بعد أن ذكر قول الفراء -المتقدم-: (وقال غيره: معنى الظاهر الباطن: العالم بظواهر الأشياء وبواطنها وقيل: الظاهر بالأدلة الباطن بذاته وقيل: الظاهر بالعقل الباطن بالحس، وقيل: الظاهر العالي على كل شيء لأن من غلب على شيء ظهر عليه وعلاه والباطن الذي بطن في كل شيء أي علم باطنه).

### تعقيب

رغم أن الجمهور قد مالوا إلى هذه التأويلات إلا أن القلب لا يجد اطمئنانه فيها لأن قوله: وانت الباطن فليس دونك شيء فيها لأن قوله: لله إنت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء لا يحتمل هذه التأويلات إلا من بعيد، هذا بغض الطرف عن حديث الإدلاء -لمحل النزاع في ثبوته وهو بلا ريب أبعد عن هذه التأويلات، ولا أميل كذلك إلى استرسال المثبتين وبحثهم الفلكي فإن هذا كله مما يبعد النص عن ثمرته العلمية ويثير الجلل العقيم والخواطر المتعبة في عالم الغيب التي عقل العقل عن الإجابة عليها.

وبعيدا عن التاويلات اللغوية والمباحث الفلكية فإن هذا النص لو أردنا أن نتمعنه بقلوبنا فإنه سيربي فإن روحا شفافة نرى من خلالها عظمة الخالق وعلوه وقربه وإحاطته، دون أن نتكلف السؤال عن هذه المعاني هل هي بذاته؟ أم بقبضته؟ أم

<sup>(</sup>٣) الأسماء والصفات: ٤٠٠.

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ٣٦٢/١٣.

بعلمه وقدرته؟ فهذه الأسئلة لاتهمنا في ميداننا التكليفي ولا ينبني عليها أي عمل. شم إنها أسئلة تولدت نتيجة الجلل الفلسفي الكلامي النظري البعيد عن روح العمل وسمت العبادة. وهذا في رأيي -كما قلت مرارا- هو موقف السلف الحقيقي فليس هو تفويضا يفضي إلى تعطيل النص، ولا هو تاويلا يثير الجلل والخلاف وإنما الوقوف على النص وتدبره والاستفادة منه في عالم الشهادة عالم التكليف والعبادة. فقوله: وليس دونك شيء هو كقوله تعالى: {وإذا سألك عبادي عني فإن قريب واستشعار هذا الدنو يلقي في القلب حنانا ويسكب فيه ودا قد يرقى به إلى مرتبة الإحسان: {أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فانه يراك}()) وهذا يكفى أن يكون هو المقصود من النص -والله أعلم-.

## ثالثًا: جَهَةَ الْأَمَامُ

وردت بعض النصوص تشير إلى أن الله تعالى يكون أمام الإنسان أو في مواجهته. ومن النصوص الواردة في ذلك:

أ- قوله تعالى: {فأينما تولوا فثم وجه الله} البقرة/١١٥.

ب- قوله: الله إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يتنخمن أحد قبل وجهه في الصلاة)(١). وفي رواية ابن خزيمة: {إن المسلم إذا دخل صلاته أقبل الله إليه بوجهه فيناجيه فلا ينصرف عنه أو يحدث حديثا)(١).

وفي هذه النصوص مسألتان من الصفات الخبرية الأولى: الوجه، والثانية: كونه تعالى في مواجهة المصلي. أما الأولى فليس هذا محلها إلا بالقدر الذي نحتاجه هنا. وأما الثانية فهي المقصود هنا. وسنفصل القول أولا في الآية ثم في الحديث.

<sup>(</sup>۱) هذه قطعة من حديث حبريل المعروف. وانظر صحيح البخارى: ١٩/١. ومسلم بشرح النروي: ١٧/١.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: فتح الباري: ٢٣٥/٢ ومسلم: صحيح مسلم بشرح النووي: ٣٨/٥.

<sup>(</sup>۲) التوخيد وإثبات صفات الرب: ١٠.

# أقو ال العلماء في الآية:

ذهب الجمهور إلى تأويل الآية بتأويلات متقاربة بينما أثبتها البعض صفة لله تعالى. وأهل التفويض كفونا مؤونة البحث عن آرائهم لأنهم لا يتدخلون في تفاصيل هذه المسائل -كما مر- فلنبين القولين الأخرين:

#### ١- الإثبات:

ممن أثبت الآية على ظاهرها بل وربط بينها وبين الحديث بعدها ابن خزيسة حرحمه الله- إذ يقول: (إن لله وجها يقبل به على وجه المصلي له كما أوحى إليه فيما أنزل عليه من الفرقان (فأينما تولوا) أي بصلاتكم (فثم وجه الله) ("). وأبو سعيد الدارمي حرحمه الله- إذ يقول: (إنه عنى به الوجه الذي هو الوجه عند المؤمنين لا الأعمال الصالحة ولا القبلة) (") وينكر على من تأوله بالقبلة ونحوها فيقول: (ثم زدتم عليها فادعيتم أن وجه الله مخلوق إذ ادعيتم أنه وجهه وجه القبلة ووجوه الأعمال الصالحة) ("). وابن القيم حرحمه الله- إذ يقول (: فثم وجه الله) وهذا لا يتعين حمله على القبلة والجهة ولا يمتنع أن يراد به وجه الرب حقيقة فحمله على غير القبلة ولا عرفا بل القبلة لها اسم يخصها والوجه له اسم يخصه فلا يلخل أحدهما على ألخر ولا يستعار اسمه له. نعم القبلة تسمى وجهة كما قال تعالى: {ولِكُلّ وجُهةً هُـوَ الكن أعلت بحذف فإنها كزنة وعدة وإنما سميت قبلة ووجهة لأن الرجل يقابلها لكن أعلت بحذف فإنها كزنة وعدة وإنما سميت قبلة ووجهة لأن الرجل يقابلها ووواجهها بوجهه وأما تسميتها وجها فلا عهد به فكيف إذا أضيفت إلى الله تعالى) (").

### ٢- التأويل:

وهو رأي جماهير العلماء من السلف والخلف. والأغلب على أنه القبلة وقال بعضهم: هو ثواب الله تعالى. يقول ابن كثير: (وقال عكرمة عن ابن عباس (فأينما تولوا فثم وجه الله) قال قبلة الله أينما توجهت شرقا أو غربا وقال مجاهد: (فأينما

<sup>(</sup>۱) التوحيد وإثبات صفات الرب: ۱۱.

<sup>(</sup>۲) الرد على المريسى: ١٦ه.

<sup>(</sup>T) الرد على المريسي: ٥٢٠.

<sup>(1)</sup> مختصر الصواعق المرسلة: ٣٥٥-٣٥٥.

تولوا فثم وجه الله} حيثما كنتم فلكم قبلة تستقبلونها: الكعبة) ((). ويقول البغوي: (وقال الحسن ومجاهد وقتادة ومقاتل بن حيان: فثم قبلة الله والوجه والوجهة والجهة : القبلة وقيل: رضا الله تعالى) (() ويقول الترمذي: (ويروى عن مجاهد في هذه الآية القبلة وقيل: رضا الله تعالى) (() ويقول الترمذي: (ويروى عن مجاهد في هذه الأية (أينما تولوا فثم وجه الله) قال: فثم قبلة الله، فقلت: نعم هذا صحيح عن مجاهد والشافعي: يعني قبلة الله، فقلت: نعم هذا صحيح عن مجاهد والشافعي وغيرهما وهذا حق وليست هذه الآية من آيات الصفات ومن عدها في الصفات فقد غلط فإن سياق الكلام يلل على المراد) (()). ويقول الشوكاني: (أي جهة تستقبلونها فهناك وجه الله أي المكان الذي يرتضي لكم استقباله) (()). ويقول النسفي: (() وغيول النسفي: تولوا وجوهكم فثم هناك وجه الله قبلة الله التي تعبدكم بالتوجه إليها) (()). ويقول الحاوي: (فأينما تولوا) وجوهكم في الصلاة بأمره (فثم) أي هناك (وجه الله) أي قبلته الحاوي: (فأينما تولوا) وجوهكم في الصلاة بأمره (فثم) أي هناك (وجه الله) أي قبلته كما قاله مجاهد وقريء بفتح التاء واللام أي فأينما توجهوا إلى القبلة فشم مرضلة الله) (الله) () ()

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير: ١/٠٥١. ونقل هذا عن ابن عباس ومجاهد الطبري في تفسيره: ١٠٦/١.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> تفسير البغو*ي:* ٩٩/١.

<sup>(&</sup>quot;) الجامع الصحيع: ٥/٨٩/٠.

<sup>(1)</sup> مجموع الفتاوى: ١٩٣/٣. وقد نقل ابن القيم ذلك عن بحاهد والشافعي مع إنكاره عليهما: مختصر الصواعق المرسلة: ٢٥٥. ونقله البيهقي عن الشافعي: الأسماء والصفات: ٣٠٩.

<sup>(°)</sup> تفسير البيضاوي: ٨٣/١ فتح القدير: ١٣١/١.

<sup>(1)</sup> فتح القدير: ١٣١/١. تفسير النسفى: ٧٠/١.

<sup>&</sup>lt;sup>(۷)</sup> الوحيز: ۲۱/۱.

<sup>&</sup>lt;sup>(۸)</sup> مراح لبید: ۳۱/۱.

### أقوال العلماء في الحديث:

إذا كان الخلاف في تفسير الآية قد قسم العلماء إلى جمهور مؤولين وقلة مثبتين فالأمر في الحديث مختلف وكما سنرى: -

ا النَّفِيات: ذهب الذين أثبتوا ظاهر الآية إلى الإثبات في هذا الحديث أيضا كما مر معنا قول ابن خزيمة -رحمه الله- بل واعتبر الآية والحديث بمعنى. وكذلك أسو سعيد الدارمي في معرض رده على المريسي إذ يقول: (ثم قلت أيسها المعارض: إن هذا يحتمل أن الله يقبل عليه بنعمته وإحسانه وإفضاله وما أوجب للمصلى من الثواب كما قال (فثم وجه الله) و (كل شيء هالك إلا وجه) إلى أن يقول: فيقال لهذا المعارض لم تدع غاية في إنكار وجه الله ذي الجلال والإكرام، والجحود به وبآياته التي تنطق بالوجه ... الخ)(١). وأكثر من ربط بيـن الآيـة والحديـث ابـن القيـم وجعل الحديث هذا مفسراً للآية فيقول: ﴿إنك إذا تأملت الأحاديث الصحيحة وجدتها مفسرة للآية مشتقة منها كقوله : على إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإنما يستقبل ربه }. وقوله: {إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه الخ الله وابن تيمية -رحمه الله- بالرغم من تأويله للآية بل وإنكاره أن تكون من آيات الصفات، نراه يثبت الحديث على ظاهره فيقول: (وكذلك قوله: على إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبصق قبل وجهه الحديث. حق على ظاهره وهو سبحانه فوق العرش وهو قبل وجه المصلى. بل وهذا الوصف يثبت للمخلوقات فإن الإنسان لو أنه يناجى السماء أو يناجى الشمس والقمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه وكانت أيضا قبل وجهه)٣٠.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> الرد على المريسى: ٥١٥.

<sup>(</sup>۲) مختصر الصواعق المرسلة: ۳۰۹.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى: ١٠٧/٥. وانظر أيضا نفس المصدر: ٧٦/٦.

- النا وبيل: وقد أول هذا الحديث كثير من العلماء بتأويلات مختلفة. ومن هؤلاء الإمام النووي -رحمه الله- حيث قال: ({فإن الله قبل وجهه} أي الجهـة التي عظمها، وقيل: فإن قبلة الله، وقيل: ثوابه ونحو هذا)(١) ولـم يذكر رأيا آخر. وينقل السيوطي عن ابن عبد البر قوله: (هـو كـلام خـرج على التعظيم لشأن القبلة)(١١). وحمله السندي على التشبيه بالمناجي فيقول: ( [قبل وجه إذا صلي ] أي: أنه يناجيه ويقبل عليه تعالى في تلك الجهة وهو تعالى من هذه الحيثية كأنه في تلك الجهة فلا يليق إلقاء البصاق فيها) (٢) وقد ذكر ابن فورك -رحمه الله- له تأويلات كشيرة منها: ({فإن الله قبل وجهه إذا صلى} أي ثوابه وكرامته، ويحتمل أن يكون الخبر على معنى الترغيب في إدمان الخشوع في الصلاة والحض عليها يريد ﷺ بذلك أن أولى الأشياء بالمصلى أن يكون يشتغل قلبه بذكر الله وذكر عظمته وعزته وقدرت ويكون المعنى أن عظمة الله وعزته يجب أن تكون تلقاء وجهه على معنى أنه يجب أن يكون شغله بها وبذكرها وتجديد إحضارها القلب عن غيره ويحتمل أن يكون ذلك ضربا من آداب الصلاة علمه المصلى حتى يكون في صلاته متحرما بحرمتها معظما لأمرها وللجهة التي استقبل إليها خاصة تعظيما لأمر الله)(ا). ويقول الخطابي: (تأويله أن القبلة التي أمره الله تعالى بالتوجه إليها للصلاة قبل وجهه فليصنها عن النخامة وفيه إضمار وحذف واختصار كقوله تعالى: {وأَشْرِبُوا فِي قُلُوسِهِمُ العِجْلَ} البقرة /٩٣. أي حب العجل وكقوله {واسُّالُو القُرْيَّةَ} يوسف/٨٢ يريد أهل القرية ومثله في الكلام كثير وإنما أضيف تلك الجهة إلى الله تعالى على سبيل التكرمة كما قيل بيت الله وكعبة الله)(٥). وقال أبو الحسن بن مهدى: (معنى قوله: {إن الله قبل وجهه} أي أن ثواب

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم بشرح النووي: ٥/٨٨.

<sup>(</sup>۲) شرح سنن النسائي للسيوطي: ۱/۲-۲۰۰

<sup>(</sup>٣) شرح سنن النسائي للسيوطي/حاشية السندي: ١/٢٥-٥٦.

<sup>(1)</sup> مشكل الحديث: ١١٨.

<sup>(°)</sup> الأسماء والصفات للبيهقي: ٤٦٥-٤٦٦.

الله لهذا المصلي ينزل عليه من قبل وجهه) وتعقب الذهبي قول أبي الحسن بقوله: (وحديث أبي ذريؤكد هذا التأويل)(١) وحديث أبي ذر رضي الله عنه - هو ما رواه عن رسول الله على أنه قال: {إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه}(١).

### رابعاً: الأحاطة والسعة

وردت نصوص كثيرة تصف الله تعالى بأنه محيط وواسع، ومن هذه النصوص

- ١- قوله تعالى: (وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ} البقرة ١٧٠.
- ٢- قوله تعالى: {إِنَّهُ يِكُلُّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ} فصلت/٥٤.
- ٣- قوله تعالى: {إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطً} هود/٩٢.
- ٤- قوله تعالى: {فَأَيْنَمَا تُولُوا فَثَمُّ وجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ واسِعٌ عَلِيمٌ} البقرة/١١٥.
  - ٥- قوله تعالى: {وكَانَ اللَّهُ واسِعاً حَكِيماً} النساء/١٣٠.

وقد اتفقت كلمة العلماء على تأويل الإحاطة والسعة بمعان تليق بالله تعالى ولم يشذ إلا القليل كما سنرى. يقول استاذنا الدكتور محسن عبد الحميد: (يكاد يجمع المفسرون منذ أواخر عصر الصحابة إلى اليوم على أن آيات الإحاطة لا يمكن أن تحمل على ظاهرها وإنما لا بد من التأويل بدليل القرآن الذي يفسر بعضه بعضا وبدليل العقل الذي يحيل على الله تعالى الإحاطة المادية وبدليل اللغة القائم على أساس المجاز والتي نزل بها القرآن الكريم، ولهذه الأصول الثابتة اضطر صاحب شرح العقيلة الطحاوية أن يؤول آيات الإحاطة فقال: (وليس المراد من إحاطته بخلقه أنه كالفلك، وأن المخلوقات داخل ذاته المقدسة تعالى الله عن ذلك علواً كبيرا وإنما المراد إحاطة عظمته وسعة علمه وقدرته)".

<sup>(</sup>١) الأسماء والصفات للبيهقي: ٤٦٦.

<sup>(</sup>٢) أبو داود: ٢٤٦/١. والنسائي: ٦/٣. والترمذي وقال: (حديث أبي ذر حسن) وعلق أحمد محمد شلكر بقوله: (بل هو حديث صحيح) ٢٢٠/٢. ورواه الدارمي: ١١٠/١. والبيهقي في الأسماء والصفات: ٤٦٦. (٣) آيات الصفات بين المفوضة والمؤولة: ١٩. وانظر ما نقله: شرح العقيدة الطحاوية: ٣٧٤/٣.

وقد نقل ابن جرير -رحمه الله- أقوال غير واحد من السلف في تأويل الإحاطة بالقدرة ونحوها، فقد نقل في قوله تعالى: {إِنَّ رَبُّكَ أَحَاطُ بِالنَّاسِ} الإسراء/١٠، قول الحسن: عصمك من الناس. وعن عروة بن الزبير: قوله أحاط بالناس قال: منعك من الناس. قبال معمر قبال قتادة مثله (۱). وفي قوليه تعبالي: {والله محييط بالكافرين} ينقل قول ابن عباس -رضى الله عنهما-: (الله منزل ذلك بهم من النقمة) وعن مجاهد قوله: (جامعهم في جهنم) (٢). وقد تتبعت كل الأيات التي ورد فيها وصف الله تعالى بالإحاطة فما وجدت ابن جرير يخرج في تأويلها عن ذلك. وفي قوله تعالى: {إنَّ الله واسم عليم} يقول ابن جرير: (يعنى جل ثناؤه بقوله: {واسم} يسم خلقه كلهم بالكفاية والإفضال والجود والتدبير) الله ولم يخرج ابن كثير -رحمه الله- عن ذلك أيضا، فهو يقول مثلا في قوله تعالى: {والله محيط بالكافرين}: (أي ولا يجلى عنهم حذرهم شيئا لأن الله محيط بقدرته وهم تحبت مشبيئته وإرادته)(٤). وفي قوله تعالى: {وكان الله بكل شيء محيطًا} يقول ابن كثير: (أي علمه نافذ في جميع ذلك لا تخفى عليه خافية)(·). وفي قوله تعالى: {إن الله واسع عليم} اكتفى بنقل ما قاله ابن جرير نصا<sup>0)</sup>. وإذا كان هذا هـو رأي السلف وأهـل الأثـر فـإن أهـل التأويل والرأي سيذهبون هذا المذهب من باب الأولى. ومن راجع تفسير هذه الآيسات في كتبهم علم ذلك يقينا. ويشهد لهذا التأويل أن لفظ الإحاطة والسعة قد ورد مقرونـــا بهما صفات العلم والقدرة والمغفرة وما إلى ذلك من المعاني%. من مثل قوله تعالى ـ

(۱) تفسير الطيرى: ١١٠٩/١٥.

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري: ۱۸۸۱.

<sup>(</sup>T) تفسير الطبرى: ٦/١ . ٥٠

<sup>(</sup>١) تفسير ابن کثير: ٥٣.

<sup>(°)</sup> تفسير ابن كثير: ٣١/١.

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير: ۲/۱ه۱.

: {وسع ربي كل شيء علما} بل لم تأت في القرآن الكريم آية واحدة تصف الله بأنه واسع بلغظ الاسم أو الفعل إلا وفيها ذكر العلم أو الحكمة أو المغفرة. وأغلب آيات الإحاطة لا تخلو عن هذه أيضا<sup>(۱)</sup> ولذلك يجيء وصف الله تعالى نفسه بها بعد ذكر العمل من مثل قوله: {إِنَّ اللَّهَ يِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطً} آل عمران/١٢٠. والعمل أمر معنوي لا يحتاج إلى إحاطة مكانية بل هو العلم والقدرة. كقوله تعالى: {وأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَلَا يَكُلُّ شَيْءٍ عِلْماً} الطلاق/١٢. وقوله: {ليَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رسَالاتِ رَبِّهِمْ وأَحَلَا يَمَا لَكُنْهِمْ وأَحْصَى كُلُّ شَيْءٍ عَلَماً} الجن/٢٠. وقوله: {وأخرى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَلَا اللّهُ يَهَا وكانَ اللّهُ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيراً} الفتح/٢٠.

ولم أجد من تكلم عن الإحاطة باعتبارها صفة لله تعالى على ظاهرها -في حدود ما أطلعت عليه - إلا ابن تيمية وتلميذه ابن القيم -عليهما الرحمة - (۱). أما ابن تيمية فله رسالة خاصة في هذه الصفة. وقد ربط بين نصوص الإحاطة هذه والنصوص الواردة في قبض الله لسماواته وأرضه بيديه بالإضافة إلى حديث الإدلاء. وهذه بعض النتف مما جاء في رسالته ليتبين للقارئ رأي ابن تيمية بوضوح في هذه المسألة:

يقول ابن تيمية: (واستدارة الأفلاك كما أنه قول أهل الهيشة والحساب فهو الذي عليه علماء المسلمين كما ذكره أبو الحسن بن المنادي وأبو محمل بن حزم وأبو الفرج بن الجوزي وغيرهم أنه متفق عليه بين علماء المسلمين ... وكل من يعلم أن الأفلاك مستديرة يعلم أن المحيط هو العالي على المركز من كل جانب ... وإذا كان الأمر كذلك فإذا قدر أن العرش مستدير محيط بالمخلوقات كان هو أعلاها وسقفها وهو فوقها مطلقا فلا يتوجه إليه وإلى ما فوقه الإنسان إلا من العلو ... ومن

<sup>(</sup>١) وأنظر آل عمران/١٠٠ والنساء/١٠٨ والأنفال/٧٤ وهود/٩٢.

<sup>(</sup>٢) إلا أن بحاهدا فسر الإحاطة في قوله تعالى: {إن ربك أحاط بالناس} بقوله: (فـهم في قبضتـه). إلا أن الطبري الذي نقل قول مجاهد هذا قد استشهد به على تأويله للإحاطة بالقدرة. تفسير الطبري: ١٠٩/١٠. ويعضد فهم الطبري لقول مجاهد هذا تأويل مجاهد لآية مماثلة بنحو القدرة وقد مر: ص ١٨٠.

توجه إلى الفلك التاسع أو الثامن أو غيره من الأفلاك من غير جهة العلو كــان جـاهـلا باتفاق العقلاء فكيف بالتوجه إلى العرش أو إلى ما فوقه وغاية ما يقدر أن يكون كرى الشكل. والله تعالى محيط بالمخلوقات كلها إحاطة تليق بجلاله فإن السموات السبع والأرض في يده أصغر من الحمصة في يد أحدنا)(١) ثم يقول بعد ذلك: (والإحاطة قد علم أن الله قادر عليها وعلم أنها تكون يوم القيامة بالكتاب والسنة وليس في إثباتها في الجملة ما يخالف العقل ولا الشرع)(٢) وقد يفهم من كلام ابن تيمية هذا أن الله سبحانه كالأفلاك من حيث كروية الشكل فيعقب ابن تيمية نافيا هذا بخاتمة رسالته فيقول: (وإنما تنشأ الشبهة في اعتقلاين فاسدين أحدهما: أن يظن أن العرش إذا كان كريا والله فوقه وجب أن يكون الله كريا، ثم يعتقد أنه إذا كان كريا فيصبح التوجه إلى ما هو كري كالفلك التاسع من جميع الجهات، وكل من هذين الاعتقادين خطأ وضلال فإن الله مع كونه فوق العرش ومع القيول بأن العبرش كبرى سواء كان هو التاسع أو غيره لا يجوز أن يظن أنه مشابه للأفلاك في أشــكالها، كمــا لا يجوز أن يظن أنه مشابه لها في أقدارها ولا في صفاتها سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علواً كبيرا بل قد تبين أنه أعظم وأكبر من أن تكون المخلوقات عنده بمنزلة داخل الفلك في الفلك وإنها عنده أصغر من الحمصة والفلفلة ونحو ذلك في يد أحدنا) الله الله القيم -رحمه الله- فلا يخرج عن كلام شيخه المتقدم وسأكتفى بنقل قطعة من كلامه: (فإنه سبحانه محيط بالعالم كله وإن العالم العلوي والسفلي في قبضته كما قال تعالى: {والله من وراثهم محيط} فإذا كان محيطا بالعالم فهو فوقه بالذات عالم عليه من كل وجه وبكل معنى فالإحاطة تتضمـن العلـو والسـعة والعظمة فإذا كانت السموات السبع والأرضون السبع في قبضته فلو وقعت حصلة أو

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوى: ٦٦/٦-٥٦٧.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> بحموع الفتاوى: ٧٤/٦.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى: ٢/٦٥.

دلي بحبل لسقط في قبضته سبحانه - ثم قال: وأما تأويل الترمذي له (٤) بالعلم فقال شيخنا: هو ظاهر الفسلا من جنس تأويلات الجهمية بل بتقدير ثبوته فإنما يل على الإحاطة. والإحاطة ثابتة عقلا ونقلا وفطرة)(١).

خامسا: النصوص التي يوهم ظاهرها أن الله سبحانه حال في مكان ما

وردت بعض النصوص التي توهم أن الله يحل في مكان ما من الأمكنة وسنفصل القول فيها كما يأتي:

# أـ النصوص الموهمة أن الله سبحانه حال في السماء:

وردت في القرآن الكريم والسنة الصحيحة نصوص كثيرة يوهم ظاهرها أن الله جال في السماء ومن هذه النصوص:

١- قوله تعالى: {اَامِنتُم مِّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ يَكُسمُ الأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ الْمُ
 أمِنتُم مِّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِباً فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٍ} الملك١٧،١٧٥.

٢- قوله تعالى: {وهُوَ اللَّهُ فِي السَّمُواتِ وفِي الأرض يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وجَهْرَكُمْ} الأنعام / ٢.
٣- حديث الجارية وفيه: {قلت يا رسول الله أفلا أعتقها قال: ائتني بها فأتيته بها فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء قال من أنا؟ قالت: أنت رسول الله قال: اعتقها فإنها مؤمنة) (٢). هذا بالإضافة إلى أحاديث النزول إلى السماء التي سنفصل القول فيها في الفصل الثالث من هذا الباب -إن شاء الله-.

<sup>(</sup>١) أي حديث الإدلاء الذي تقدم.

<sup>(1)</sup> مختصر الصواعق المرسلة: ٤١٥.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> صحيح مسلم بشرح النووي: ٥/٤٠. ونحوه في الموطأ: ٥٥٠. ورواه أبو داود بروايات مختلفة ومنها: {فأشارت إلى السماء}: ٣٧٧/٣.

و يبدو أن أهل السنة قد اتفقوا على تأويل هذه النصوص ولم يأخذ أحد منهم بظاهرها أن الله في السماء ومعلوم أن السموات السبع فوقها الكرسي وفوق الكرسي العرش ونسبة السموات والأرض إلى العرش كحلقة في فلاة. فالسماء في غاية الصغر بالنسبة لما فوقها. بل ينص القرآن على أن السموات مطويات بيمينه والأرض جميعا قبضته. فكيف تحويه سماء يطويها بيمينه إلى ينقل النووي عن القاضي عياض عليهما الرحمة - قوله: (لا خلاف بين المسلمين قاطبة فقيههم ومحدثهم ومتكلمهم ونظارهم ومقلدهم أن الظواهر الواردة بذكر الله تعالى في السماء كقوله تعالى: {أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض} ونحوه ليست على ظاهرها بل متأولة عند جميعهم فمن قال بإثبات جهة فوق من غير تحديد ولا تكييف من المحدثين والفقهاء والمتكلمين تأول {في السماء} أي على السماء. ومن قال من حماء النظار والمتكلمين وأصحاب التنزيه بنفي الحد واستحالة الجهة في حقه سبحانه وتعالى تأولوها تأويلات بحسب مقتضاها)(۱).

فهم إذاً مع اتفاقهم على التأويل إلا أنهم مختلفون في بواعث هذا التأويل فالمثبتون للعلو المطلق لله تعالى على خلقه وأنه فوق العرش مستو عليه ليس فوقه شيء أولوا هذه النصوص لأنها تتعارض مع هذه النصوص به وأولوها تأويلا يصحح عندهم جعلها أدلة لإثبات العلو، وأغلب تأويلهم انصب على كلمة "في" الواردة في هذه النصوص حيث قالوا: إنها بمعنى "على" يقول البيهقي -رحمه الله-: (ومعنى قوله في هذه الأخبار (من في السماء) أي فوق السماء على العرش) ("). ويقول ابن تيمية مفصلا لهذا الرأي بكلام طويل نقتبس منه ما يأتي: (ولما كان قد استقر في نفوس المخاطبين أن الله هو العلي الأعلى وأنه فوق كل شيء كان المفهوم من قوله: أنه في السماء أنه في العلو وأنه فوق كل شيء كان المفهوم من قوله: أنه في السماء أنه في العلو وأنه فوق كل شيء وكذلك الجارية لما قال لها: أين الله؟ قالت

<sup>(</sup>T) إلا من احتار التفويض المطلق والسكوت.

<sup>(1)</sup> صحيح مسلم بشرح النووي: ٢٥/٥-٥٠.

<sup>(</sup>٢) الأسماء والصفات: ٢٢٤.

: في السماء إنما أرادت العلو مع عدم تخصيصه بالأجسام المخلوقة وحلوله فيها وإذا قيل: العلو فإنه يتناول ما فوق المخلوقات كلها، فما فوقها كلها هو في السماء ولا يقتضي هذا أن يكون هناك ظرف وجودي يحيط به إذ ليس فوق العالم شيء موجود إلا الله كما لو قيل: العرش في السماء فإنه لا يقتضي أن يكون العرش في شيء أخر موجود مخلوق وإن قدر أن السماء المراد بها الأفلاك كان المراد أنه عليها كما قال: { فَسِيرُوا فِي الأَرْض} آل عمران/١٣٧، وكما قال: { فَسِيرُوا فِي الأَرْض} آل عمران/١٣٧، وكما قال: فلان في الجبل وفي السطح وإن كان على أعلى شيء فيه) (١).

ويقول أبو بكر أحمد ابن إسحاق: (قد تضع العرب (في) بموضع (على) قال الله عز وجل: {فسيحوا في الأرض} وقال: {لأصلبنكم في جذوع النخل} معناه على الأرض وعلى النخل وكذلك قوله في السماء أي على العرش فوق السماء)(").

وأما أهل التأويل الذين ينفون عن الله الجهة والمكان أصلا فإنهم قد اختلفوا في تأويل هذه النصوص إلا أن أغلبهم يؤولها بأن المقصود بالذي في السماء هو غير ذات الله ففي النصوص عندهم حذف واختصار يقول مثلا الواحدي: {أأمنتم من في السماء} قلرته وسلطانه وعرشه) (٦). ويقول النسفي: {أأمنتم من في السماء} أي من ملكوته في السماء لأنها مسكن ملائكته ومنها تنزل قضايله وكتبه وأوامره ونواهيه) (١). ويقول إمام الحرمين الجويني: (فيجوز أن يقال: معنى قوله: {أأمنتم من في السماء} مكمه وأمره وسلطانه ... ويجوز أن يريد الله بقوله: (من في السماء) ملكا مسلطا على عذاب مستوجب العذاب وقد حمله بعض المتأولين على جبريل فإنه الذي جعله على عذاب مستوجب العذاب وقد حمله بعض المتأولين على جبريل فإنه الذي جعله

<sup>(</sup>١) الرسالة التدمرية: ٥٧ وانظر القاعدة المراكشية: ٧٨.

<sup>(</sup>٢) الأسماء والصفات: ٤٢١. وفتح الباري: ٤١٨/١٣.

<sup>(</sup>٣) الوجيز: ٣٩٠/٢.

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> تفسير النسفى: ٢٧٦/٤.

الله جعل قرى قوم لوط عاليها سافلها واقتلعها من حيث أراد الله) (ه) ومنهم من تأول ذلك تأويلا بعيدا فزعم أن قوله: (في السماء) أي بزعم المشركين. يقول النسفي مجوزا هذا التأويل: (أو لأنهم كانوا يعتقدون التشبيه وأنه في السماء وأن الرحمة والعذاب ينزلان منه فقيل لهم على حسب اعتقادهم: أأمنتم من تزعمون أنه في السماء وهو متعل عن المكان) (١٠). ويقول الجاوي: (أي بل أأمنتم أيها المكذبون من تزعمون أنه في السماء وهو منزه عن المكان) (١٠). وإنما استبعدت هذا التأويل لأنه لوكان الأمر كذلك لعقب الله عليه بالإنكار فلما لم ينكر الله اعتقادهم هذا بل هناك نصوص كثيرة يدعم ظاهرها هذا الاعتقاد استبعدت هذا التأويل.

ولقد كثر النزاع في حديث الجارية ليس لقولها: (في السماء) وإقراره ولأن هذا من جنس ما ورد في النصوص الأخرى ولكن لسؤاله ولها: أين الله؟ مع جوابها: في السماء. وهذا من أظهر الأدلة عند القائلين بالجهة. بـل منهم من جعل الإجابة على هذا السؤال هي المحك بين الإيمان والكفر!!(\*\*). فملاً يقول أهل التأويل عن هذا؟ وسأكتفي بنقل نصين يمثلان رأي المؤولة بجلاء أما الأول فللإمام النووي رحمه الله وأما الثاني فلإمام الحرمين عليه الرحمة -. يقول النووي بعد أن ذكر رأي أهل التفويض في الحديث -: (والثاني تأويله بما يليق به فمن قال بهذا قال: كان المراد امتحانها هل هي موحلة تقر بأن الخالق المدبر الفعال هو الله وحده وهو الذي إذا دعاه الداعي استقبل السماء كما إذا صلى المصلي استقبل الكعبة وليس ذلك لأنه منحصر في السماء كما أنه ليس منحصر ا في جهة الكعبة بل ذلك لأن

<sup>(°)</sup> الشامل: ٥٥٦.

<sup>(</sup>١) تفسير النسفى: ٢٧٦/٤.

<sup>(</sup>۲) مراح ليد: ۲۹۰/۲.

<sup>(</sup>٢) عقد ابن منده رحمه الله- بابا خاصا سماه (ذكر ما يدل على أن المقر بالتوحيد إشارة إلى السماء بـــأن الله في السماء دون الأرض وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى مؤمنــــا ثم ســـاق حديـــث الحارية. كتاب الإيمان: ٢٣٠/١.

السماء قبلة الداعين كما أن الكعبة قبلة المصلين، أو هي من عبدة الأوثان العابدين للأوثان التي بين أيديهم فلما قالت: في السماء علم أنها موحلة وليست عابدة للأوثان)(1). ويقول إمام الحرمين: (إنه ولا كلمها على ما قدرها عليه وحسبها معتقلة لله كما روي أنه ولا قتل لأم جميل: كم تعبدين من إله؟ قالت: خمسة وإنما يسأل عما يتوقع تعده ولا يجوز حمل كلام رسول الله ولا على توقع العدد فكذلك لا يحمل سؤاله على توقع المكان ولكن سلك بمثل هذا الكلام مسلك الاستنطاق بالحق والاستكشاف عن المعتقد وهذا نحو قوله تعالى: {أَيْسَ شُركائي} النحل/٢٧. فليس المراد به تثبيت الشركاء إلى أن قال على أنا نقول لا بعد في إطلاق أين من غير قصد التعرض للمكان اتساعا في الكلام وتجوزا إذ قد يقول القائل: أين هذا الحديث من هذا الحديث وليس القصد منه تباعدهما بمكانين، وأمثلة ذلك تكثر فكأنه على قال: أين موقم معرفة الله منك)(1).

وإذا كان للباحث أن يقول كلمة في هذه المعركة فسأكتفي باستجداء نظر القارئ للملاحظات التالية التي وجدتها وسجلتها حول الحديث:

1- تعدد الروايات واختلاف ألفاظها في هذا الحديث. ولكثرة ما وجدت من ذلك فسأكتفي بالإشارة إلى ما جاء في كتاب "التوحيد وإثبات صفات الرب" لابن خزيمة -رحمه الله- فقد أورد للحديث عدة روايات وفي بعضها أن الجارية كانت أعجمية فقال لها رسول الله: الله الله؟ فأشارت إلى السماء (٣). وفي رواية أخرى (فقال: تشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت: نعم. قال تشهدين أني رسول الله؟ قالت: نعم. قال السماء.

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم بشرح النووي: ٧٤/٥.

<sup>(</sup>۱) الشامل: ۲۸ ه.

<sup>(</sup>٢) التوحيد وإثبات صفات الرب: ٨١. وانظر سنن أبي داود: ٣٢٨/٣.

٢- إني لم أجد فيما اطلعت عليه أن رسول الله السال أحدا في غير هذا الحديث هذا السؤال ولا أن أحدا من الصحابة -رضي الله عنهم- سأله لمن يشك في إسلامه سوى ما وجدته في تفسير ابن كثير عن الحسن قال: سأل أصحاب رسول الله الله النازل الله عز وجل: {وإذا سألك عبادي عني فإني قريب} (الله عنه واب الجارية.

٣- لا يمكن عد هذا الجواب دليلا على الإسلام لأن المشركين وأهل الكتاب كلهم يؤمنون بوجود الله. وأغلبهم يقول إنه في السماء. وهي أجابت بما يجيب به الكثير من المشركين والكتابيين فكيف يكون جوابها دليلا على إيمانها؟ قد يقال: إنما عرف إيمانها بجوابها عن السؤال الثاني: وهذا ما نريد أن نصل إليه. أي أن لا يعد هذا هو الفيصل بين الإيمان والكفر والله اعلم-.

وبعد هذا فتجدر الإشارة إلى أن كثيرا من النصوص التي وردت بمثل هذه الألفاظ قد أولها غير واحد ممن لم يعرفوا بالتأويل. فمن ذلك ما روي عن قتادة في قوله تعالى: {وهو الذي في السماء إله ... الآية} أنه قال: (هو الذي يعبد في السماء ويعبد في الأرض) (ألا ويقول ابن قتيبة: (وأما قوله: {وهُو الذِي فِي السَّمَاءِ إلله وفِي الأرض إله الزخرف/٨٤ فليس في ذلك ما يلل على الحلول بهما وإنما أراد أنه إله السماء وإله من فيها وإله الأرض وإله من فيها) (ألا ويقول البيهقي وهو من المثبتين للعلو: (وكيف ما كان فلو أن قائلا قال: فلان بالشام والعراق يملك. للل قوله: يملك على الملك بالشام والعراق لا أنه بذاته فيهما) (ألا ويقول ابن جرير الطبري: (وقوله تعالى: {وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله ليقول تعالى ذكره: والله الذي له

<sup>(</sup>۱) تفسير اين کئير: ۲۰۷/۱.

<sup>(</sup>٢) الأسماء والصفات للبيهقي: ٤٣١.

<sup>(</sup>T) تأويل مختلف الحديث: ١٧٣.

<sup>(1)</sup> الأسماء والصفات: ٤٣١.

الألوهية في السماء معبود وفي الأرض معبود كما هو في السماء معبود) (٥). وفي قوله تعالى: {وهو الله في السموات وفي الأرض} يقول ابن كثير: (اختلف مفسروا هذه الآية على أقوال بعد اتفاقهم على إنكار قول الجهمية الأول القائلين - تعالى عن قولهم علوا كبيرا - بأنه في كل مكان حيث حملوا الآية على ذلك. فالأصح من الأقوال أنه المدعو الله في السموات وفي الأرض أي يعبله ويوحله ويقر له بالإلهية من في السموات ومن في الأرض ويسمونه الله)(١).

## ب- النصوص الموهمة أن الله سبحانه حال في الأرض:

مرت معنا النصوص الموهمة أن الله في السماء. وورد في بعضها اقتران الأرض بالسماء من مثل قوله تعالى: {وهو الله في السموات وفي الأرض} وقوله: {وهو الله في السموات وفي الأرض} وقوله: {وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله} وإذا كان العلماء قد اتفقوا على تأويل لفظة إفي السماء} فاتفاقهم على تأويل إفي الأرض} أولى: وقد فصلنا القول هناك فلا داعي لإعادته هنا. ولكن هنالك بعض النصوص تحتاج إلى دراسة. ومن هذه النصوص:

١- قوله تعالى: {إِذْ قَالَ مُوسَى لأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَاراً سَآتِيكُم مِّنْهَا يِخْبَر اوْ آتِيكُم يشِهَابٍ قَبَسٍ لْعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ \* فَلمَّا جَاعَهَا نُودِيَ أَن بُوركَ مَن فِي النَّار ومَنْ حَوْلَهَا وسَبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ العَالمِينَ} النمل/٨٨ وهذا النص مع أنه ليس صريحا في أنه من آيات الصفات إلا أن اختلاف المفسرين في تعيين (من في النار) هو الذي جعل هذا النص يدرس ضمن الصفات. ولنلخص الآن أقوال العلماء فيه:

من حشو الكلام أن نذكر هنا أقوال أهل التأويل النافين للجهة والمكان أصلا فالذين ينفون عن الله صفة العلو على عرشه مع ورودها بأدلة كثيرة لأنها تتعارض

<sup>(</sup>٥) تفسير الطبري: ١٠٤/٢٥.

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير: ١١٧/٢.

عندهم مع دليل عقلي قاطع وهو استحالة الجهة على الله فما بالك بمثل هذا النص. فلندع الكلام عن هؤلاء لنر آراء الذين لم يعرفوا بالتأويل، وهؤلاء قد انقسموا فريقين، يقول ابن جرير -رحمه الله-: (واختلف أهل التأويل في المعنى بقوله (من في النار} فقال بعضهم: عنى جل جلاله بذلك نفسه وهو الذي كان في النار وكانت النار نوره في قول جماعة من أهل التأويل. ذكر من قال ذلك: حدثني محمد بن سعد قال ثنى أبي قال ثنى عمى قال ثنى أبي عن أبيه عن ابن عباس في قوله: {فلما جاءها نودي أن بورك من في النار} يعني نفسه. قبال كنان نبور رب العبالمين في الشبجرة. حدثني إسماعيل ابن الهيثم أبو العالية العبدي قال ثنا أبو قتيبة عن ورقاء عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير في قول الله: {بورك من في النار} قال: ناداه وهو في النار ... وقال آخرون بل معنى ذلك بوركت النار، ذكر من قال ذلك حدثني الحارث قال ـ ثنا الأشيب قال: ثنا ورقاء عن أبي نجيح عن مجاهد {نودي أن بــورك مــن فــي النــار} بوركت النار كذلك قاله ابن عباس. حدثني محمد بن عمرو قال: ثنا أبو عاصم قــال: ثنا عيسى. وحدثني الحارث قال: ثنا الحسن قل: ثنا ورقاء جميعا عن ابن أبي نجيم عن مجاهد في قوله: {أن بورك من في النار} قال: بوركت النار. حدثنا القاسم قال: ثنا الحسين قال: ثنى حجاج عن ابن جريج قال: قال مجاهد: {بورك من في النار} قال : بوركت النار)(١٠). وتكلم ابن تيمية -رحمه الله- كلاماً طويلا حول هذه الآيــة ونقــل فيها أقوال كثير من السلف فمما نقله عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قوله: ( {بورك من في النار } يعني نفسه قال كان نور رب العالمين في الشجرة ومن حولها). وعن عكرمة قال: (كان الله في نوره) وعن سعيد بن جبير قال: (ناداه وهو في النور). وعن ابن ضمرة قال: (إنها لم تكن نارا ولكن كان نور الله وهو الذي كان في ذلك النور وإنما كان ذلك النور منه وموسى حوله). وعن محمد بن كعب قال: (النار نور الرحمة) وعن السدي قوله: (كان في النار ملائكة). وعن مجاهد قوله: ({بـورك مـن

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري: ١٣٣/١٩-١٣٤.

في النار} بوركت النار). وابن تيمية يميل إلى اعتبار هذه الآية على حقيقتها ويستشهد بها على أن الله يقرب من عباده كيف يشاء وينفي ما قد يلزم من ذلك من محال. فيقول : (واصل هذا أن قربه سبحانه من بعض مخلوقاته ودنوه من بعض مخلوقاته لا يستلزم أن تخلو ذاته من فوق العرش بل هو فوق العرش ويقرب من خلقه كيف يشاء ... وهذا كقربه إلى موسى لما كلمه من الشجرة)(٢). وسنأتي على رأيه مفصلا إن شاء الله عند الحديث عن النصوص الواردة في القرب.

وأما ابن كثير -رحمه الله- فيقول: (قال ابن عباس وغيره: لم تكن نارا وإنما كانت نورا يتوهج وفي رواية عن ابن عباس نور رب العالمين فوقف موسى متعجبا مما رأى (فنودي أن بورك من في النار) قال ابن عباس: تقدس، (ومن حولها) أي من الملائكة قاله ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة. وقال ابن أبي حاتم حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود هو الطيالسي حدثنا شعبة والمسعودي عن عمرو بن مرة سمع أبا عبيلة يحدث عن أبي موسى -رضي الله عنه - قال: قال رسول الله: واله الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل) زاد المسعودي وحجابه النور أو النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره) ثم قرأ أبو عبيلة (أن بورك من في النار ومن حولها) وأصل الحديث مخرج في صحيح أبو عبيلة (أن بورك من في النار ومن حولها) وأصل الحديث مخرج في صحيح مسلم من حديث عمرو بن مرة. وقوله تعالى: (وسبحان الله رب العالمين) أي الذي يفعل ما يشاء ولا يشبهه شيء من مخلوقاته ولا يحيط به شيء من مصنوعاته وهو العلى العظيم المباين لجميع المخلوقات ولا يكتنفه الأرض والسموات بل هو

(۲) بحموع الفتاوى: ٥/٠٠٠ وما بعدها.

<sup>(</sup>۱) نص الحديث في مسلم: {عن أبي عبيدة عن أبي موسى قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل اللبل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور وفي رواية أبي بكر النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه } صحيح مسلم بشرح النووي: ١٢/٣ -١٠٨

الأحد الصمد المنزه عن مماثلة المحدثات) (١٠). ويبدو من ربط أبي عبيلة بين الآية وحديث الحجاب أنه يفسر الآية بالحديث بمعنى أن النار التي رآها موسى هي حجابه تعالى. ويكون ذلك مثل قوله على لما سأله أبو ذر -رضي الله عنه-: {هل رأيت ربك؟ قال: نور أنى أراه (١٠). يقول أبو عبد الله المازري رحمه الله-: (ومعنله أن النور منعني من الرؤية) فهذا الذي يطمئن إليه القلب مع الكف عن طلب تعيين إمن في النار لعدم ورود النص بتعيينه وهو من الغيب اللذي لا يعلم إلا بنص شم القطع بأن الله لا يحل في أحد من خلقه ولا تكتنفه أرضه ولا سماواته.

٢- قوله: ﷺ [إن آخر وطأة وطأها الرحمن جل وعلا بوج) (١٠ وما روي عنه الله قال: (سبحان الذي في الأرض موطئه) (١٠ وورد لفظ الوطأة مضافا إلى الله تعالى في حديث البخاري ومسلم: (اللهم اشد وطأتك على مضر) (١٠).

والأحاديث هذه مؤولة عند جميع العلماء ولم أر من تحرج في تأويلها إلا ابسن قتيبة وسيأتي كلامه. فقد فسرها النووي بالبأس دون أن يذكر رأيا مخالفا<sup>(3)</sup>. ويقول البيهقي: (الوطأة المذكورة في هذا الحديث عبارة عن نزول بأسه. قال أبو الحسن علي بن محمد بن مهدي: معناه عند أهل النظر أن آخر ما أوقع الله سبحانه وتعالى بالمشركين بالطائف وكان آخر غزاة غزاها رسول الله على قاتل فيها العدو و"وج" واد بالطائف قال: وكان سفيان بن عيينة -رضي الله عنه- يذهب في تأويل هذا الحديث إلى ما ذكرناه قال: وهو مثل قوله : اللهم اشدد وطأتك على مضر). ثم

<sup>(</sup>۲) تفسير ابن كثير: ۳٤٥/۳.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم بشرح النووي: ١٢/٣ وفيه قول المازري -رحمه الله- الآتي.

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات من طريقين انظر: ٤٦١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات: ٤٦٢.

<sup>(</sup>٣) البخاري. فتح الباري: ٢٩٠/٢ ومسلم. صحيح مسلم بشرح النووي: ١٧٦/٥-١٧٧٠

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم بشرح النووي: ٥/٧٧٠.

قال البيهقي: (وهو كما روي في حديث آخر: {سبحان الذي في السماء عرشه سبحان الذي في الأرض موطئه} وإنما أراد آثار قدرته -والله أعلم-)(٥).

أما ابن قتيبة فقال في حديث (وطلة وج): (ونحن نقول أن لهذا الحديث مخرجا حسنا قد ذهب إليه بعض أهل النظر وبعض أهل الحديث. قالوا: إن آخر ما أوقع الله عز وجل بالمشركين بالطائف وكانت آخر غزاة غزاها رسول اللــه ﷺ بــوج و"وج" واد قبل الطائف وكان سفيان ابن عيينة يذهب إلى هذا قال: وهــو مشل قولــه في دعائه: {اللهم اشدد وطأتك على مضر} ... ثـم قـال: وهـذا المذهب بعيـد مـن الاستكراه قريب من القلوب، غير أنى لا أقضى بـ على مراد رسول الله على لأنى قرأت في الإنجيل الصحيح أن المسيح عليه السلام قال للحواريين: ألم تسمعوا أنه قيل للأولين لا تكذبوا إذا حلفتم بالله تعالى ولكن اصدقوا وأنا أقول لكم لا تحلفوا بشيء لا بالسماء فإنها كرسى الله تعالى ولا بالأرض فإنها موطئ قلميه .. - ثم قبال ابن قتيبة: هذا مع حديث حدثنيه يزيد بن عمرو قال: حدثنا عبد الله بن الزبير المكي قال حدثنا عبد الله بن الحارث عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن كعب قال: (إن وجا مقدس منه عرج الرب إلى السماء يوم قضاء خلق الأرض)(١) وجنوح ابن قتيبة -رحمه الله- إلى التفويض لم يمنعه من قبول أصل التأويل في هذا الحديث كما وضح من كلامه. وطالما أن الحلول غير مراد قطعا وتأويله بما ذكر مقبول عند أهل الرأى والحديث فالقول به مع عدم الجزم أنه مراد رسول الله على أولى. لا سيما أن حديث البخاري ومسلم: [اللهم اشدد وطأتك على مضر] يعضد هذا التأويل - والله أعلم-.

<sup>(°)</sup> الأسماء والصفات: ٤٦١-٤٦١.

<sup>(</sup>١) تأويل مختلف الحديث: ١٤١-١٤٠.

# جـ النصوص الموهمة أن الله حال فـــي جنتــه أو داره سبحانه وتعالى:

ومن هذه النصوص:

أ- ما رواه البخاري في صحيحه من حديث طويل -وهو حديث الشفاعة: { ثـم أعـود الثالثة فأستأذن على ربى في داره فيؤذن لي عليه فإذا رأيته وقعت سلجدا}(١١).

ب- ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث طويل: {وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن)(١).

ولم أجد -فيما اطلعت عليه - من يثبت هذه الألفاظ على ظاهرها يقول الإمام النووي -رحمه الله-: ({في جنة عـدن} أي: الناظرون في جنة عـدن فهي ظرف للناظر)<sup>(7)</sup> ولم يذكر رأيا آخر. ويقول ابن حجـر: (وقوله: {في جنة عـدن} متعلق بمحذوف وهو في موضوع الحال من القوم فكأنه قال: كائنين في جنة عدن)<sup>(2)</sup> ونقـل عن ابن بطال قوله: (لا تعلق للمجسمة في إثبات المكان لما ثبت مـن استحالة أن يكون سبحانه جسما أو حالا في مكان ... وقوله: (في جنـة عـدن) راجـع إلى القوم) وعن القاضي عياض قوله: (معناه راجع إلى الناظرين أي وهم في جنة عدن لا إلى الله فإنه لا تحويه الأمكنة سبحانه) وعن القرطبي قولـه: (يتعلق بمحـذوف في موضع الحال من القول مثل كائنين في جنة عدن)<sup>(6)</sup>. وفي الحديث الأول يكتفـي ابن حجـر الحال من القول مثل كائنين في جنة عدن)<sup>(6)</sup>. وفي الحديث الأول يكتفـي ابن حجـر مما نقله عن الخطابي حيث يقول فيه: (هذا يوهم المكان والله منزه عن ذلك وإنما معناه في داره الذي اتخذها لأوليائه وهي الجنة وهي دار السلام، وأضيفت إليـه إضافة

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ٤٢٢/١٣.

<sup>(</sup>۲) فتح الباري: ٤٢٣/١٣. وصحيح مسلم بشرح النووي: ٦٦/٣.

<sup>(</sup>T) صحيح مسلم بشرح النووي: ١٦/٣.

<sup>(1)</sup> فتح الباري: ٦٢٤/٨.

<sup>(°)</sup> فتح الباري: ٤٣٣/١٣.

تشريف مثل بيت الله وحرم الله)(١). وهذه التأويلات مؤداها متقارب وقريب إلى القلب.

### سادسا: النصوص الواردة في قرب الله من خلقه

وردت في الكتاب والسنة عشرات النصوص التي يفيد ظاهرها قرب الله من خلقه أو قرب بعض خلقه منه. ومن هذه النصوص:

أ- قوله تعالى: {وإذا سَأَلُكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوةَ الدَّاعِ إذا دَعَانِ}
 البقرة ١٨٧٠.

ب- قوله تعالى: {ونَحْنُ ٱقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ ولكِن لا تُبْصِيرُونَ} الواقعة/٨٥

جــ- قوله : على إنكم لا تدعون أصم ولا غائبه تدعون سميعاً بصيراً قريباً } (١٠).

هـــ قوله : ﷺ [يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه ﴿ اللهِ عَلَيه ﴾ (١٠).

و- قوله تعالى في الحديث القدسي: {وإن تقرّب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإن تقرّب إلى شبرا تقربت إليه باعا)<sup>(ه)</sup>.

ولقد شاع تأويل هذه النصوص عند السف والخلف وعند مدرستي الحديث والرأي على السواء مع الاختلاف في بواعث التأويل بين مثبتي العلو والنافيين للجهة والتحيز أصلا.

وعلى أية حال فقد اجتمعوا على تأويل هذه النصوص بحسب مواضعها فتارة بقرب الملائكة وتارة بقرب الرحمة ونحو ذلك كما سنرى.

<sup>(</sup>۱) فتح الباري: ۲۹/۱۳.

<sup>(</sup>۲) البخاري. فتح الباري: ۳۷۲/۱۳.

<sup>(&</sup>lt;sup>T)</sup> مسلم. صحيح مسلم بشرح النووي: ۲٧/١٧.

<sup>(</sup>١ البخاري. فتح الباري: ١٣/١٧٥.

<sup>(°)</sup> البخاري. فتح الباري: ٣٨٤/١٣. ومسلم. صحيح مسلم نشرح النووي: ٣/١٧.

يقول الإمام أبو حنيفة -رحمه الله-: (وليس قرب الله تعالى ولا بعله من طريق طول المسافة وقصرها ولكن على معنى الكرامة والهوان، والمطيع قريب منه بلا كيف والعاصى بعيد عنه بلا كيف)(١). ويقول ابن جرير الطبرى -رحمه الله-: ({ونحن أقرب إليه منكم} يقول ورسلنا الذين يقبضون روحه أقـرب إليـه منكـم)(٢) وينقل اختلاف أهل العربية فيقول: (وقد اختلف أهل العربية في معنى قوله: {ونحن أقرب إليه من حبل الوريد} فقال بعضهم: معناه: نحن أملك به وأقرب إليه في المقدرة عليه. وقال آخرون: بل معنى ذلك: {ونحن أقرب إليه من حبل الوريد} بالعلم بما توسوس به نفسه) (٣) ولم يذكر رأيا آخر. ويقول ابن كثير -رحمه الله-: (يعني ملائكته تعالى أقرب إلى الإنسان من حبل وريده إليه. ومن تأول على العلم فإنما فر لثلا يلزم حلول أو اتحاد وهما منفيان بالإجماع - تعالى الله وتقدس- ولكن اللفظ لا يقتضيه فإنه لم يقل: وأنا أقرب إليه من حبل الوريد وإنما قال: (ونحن أقرب إليه من حبل الوريد} كما قال في المحتضر: {ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون} يعنى ملائكته)(٤). وفي قوله تعالى: {فإني قريب} يقول ابن كثير: (و المراد من هذا أنه تعالى لا يخيب دعاء داع)(٥). ويقول ابن حزم -رحمه الله-: (قوله تعالى : {ونحن أقرب إليه من حبل الوريد} و{ونحن أقسرب إليه منكم} و{ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هـو رابعـهم ولا خمسة إلا هـو سادسـهم} إنما هـو التدبـير لذلـك والإحاطة به فقط)(١٠). ويقول البيهقي -رحمه اللهه-: {وإذا سألك عبادي عنبي فإني قريب} يعنى بالإجابة ألا تراه قال: {أجيب دعوة الداع إذا دعان} وقد قال: {ونحن

<sup>(</sup>١) الفقه الأكبر: ٣٧.

<sup>(</sup>۲) تفسير الطيري: ۲۰۹/۲۷.

<sup>(</sup>۳) تفسير الطيرى: ٢٦/٧٥١.

<sup>(1)</sup> تفسير ابن کثير: ٤/٥٧٢.

<sup>(</sup>٥) تفسير ابن کثير: ٢٠٧/١.

<sup>(</sup>٦) الفصل في الملل والأهواء والنحل: ٢٨٨/٢.

أقرب إليه منكم} وقال: {ونحن أقرب إليه من حبل الوريد} وإنما أراد بالعلم والقلرة لا قرب البقعة)(١). ويقول الإمام النووي -رحمه الله-: (وقوله في في الرواية الأخرى : {والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلة أحدكم} هو بمعنى ما سبق وحاصله أنه مجاز كقوله تعالى: {ونحن أقرب إليه من حبل الوريد} والمراد تحقيق سماع الدعاء)(١).

وينقل ابن حجر عن غير واحد من العلماء تأويلهم بمثل هـ نه التأويلات في اكثر من موضع ولم ينقل رأيا يخالف ذلك. فمما نقله عـن الراغب قوله في معنى تقرب العبد من الله: (وذلك يحصل بإزالة القلاورات المعنوية من الجهل والطيش والغضب وغيرها بقدر طاقة البشر وهو قرب روحاني لا بدني وهو المراد بقوله: {إذا تقرب العبد مني شبرا تقربت منه ذرعا} ألك وعـن ابن التين -رحمه الله- قوله: (يعني يقرب من رحمته وهو سائغ في اللغة يقال: فلان قريب من فـلان ويراد الرتبة ومثله إإن رحمة الله قريب من المحسنين}. وقوله: (فيضع كنفه) بفتح الكاف والنون بعدها فاء المراد بالكنف الستر) وعن الكرماني -رحمه الله- قوله: (وليس المراد قرب المسافة لأنه منزه عن الحلول كما لا يخفي) في وعنه أيضا: (مـن تقرب إلي بطاعة قليلة جازيته بثواب كثير وكلما زاد في الطاعة أزيد في الثواب والهرولة والحاصل أن الثواب راجح على العمل بطريق الكيف والكم ولفظ القرب والهرولة مجاز على سبيل المشاكلة أو الاستعارة أو إرادة لوازمها) وعنه العبد بـالتقرب إليه مجاز على سبحانه نفسه بأنه يتقرب إلى عبده ووصف العبد بـالتقرب إليه الله- قوله:

<sup>(</sup>١) الأسماء والصفات: ٤٣٨.

<sup>(</sup>۲) صحيح مسلم بشرح النووي: ۲٦/۱۷.

<sup>(</sup>۲) فتح الباري: ۱۳/۱۳.

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ٣٤/٧/١٣. ونقل تأويل الكنف بالستر عن عبد الله بن المبارك.

<sup>(°)</sup> فتح الباري: ١٣/٥٧١٣.

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ١٤/١٣.

ووصفه بالإتيان والهرولة كل ذلك يحتمل الحقيقة والمجاز فحملها على الحقيقة يقتضي قطع المسافات وتداني الأجسام وذلك في حقه تعالى محال فلما استحالت الحقيقة تعين المجاز لشهرته في كلام العرب فيكون وصف العبد بالتقرب إليه شبرا وذراعا وإتيانه ومشيه معناه التقرب إليه بطاعته وأداء مفترضاته ونوافله ويكون تقربه سبحانه – من عبده وإتيانه والمشي عبارة عن إثابته على طاعته وتقربه من رحمته) (۱). ويقول إمام الحرمين الجويني – رحمه الله –: (فإن ما يجوز القرب منه بالذات فهو متحدد ومتناهي الأقدار ولا يجترئ على اعتقاد ذلك بالظنون والتجويزات إلا منهمك في الجهل) (۱).

ولم أر من بين أهل السنة والجماعة من يثبت القرب الذاتي لله تعالى من مخلوقاته إلا ابن تيمية وتلميله ابن القيم -عليهما الرحمة - أما ابن تيمية فقد شرح عقيدته في القرب شرحا مطولا وفي أكثر من كتاب له ". ومع هذا فإنه يصعب على القارئ أن يفهم ماذا يريد باللقة. وأستطيع أن ألخص ما فهمته عنه بنقطتين: الأولى: أنه يؤول بعض الآيات كما تأولها الجمهور تماما فهو يقول مثلا: (وأما قوله: [ولقَدْ خَلقْنَا الإنسانَ ونَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ يهِ نَفْسُهُ ونَحْنُ أَقْرَبُ إليهِ مِنْ حَبْلِ الوَريدِ " إِذْ يَتَلقّى المُتَلقّيَانِ عَن اليَحِينِ وعَن الشّمَالِ قَعِيدٌ " مَا يَلفِظُ مِن قَولٍ إلا لدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدًا المُتَلقّيَانِ عَن اليَحِينِ وعَن الشّمَالُ قَعِيدٌ " مَا يَلفِظُ مِن قَولٍ إلا لدَيْهِ وَنَحْنُ أَقْرَبُ المُعْتِيلُ وَلَكِن لا تَبْصِرُونَ الواقعة ٨٨٨٨٨٨٨ فالمراد به قربه إليه بالملائكة وهذا إليه من المعروف عن المفسرين المتقلمين من السلف. قالوا: ملك الموت أدنى إليه من أهله ولكن لا تبصرون الملائكة. وقد قال طائفة: {ونحن أقرب إليه} بالعلم والقدرة والرؤية) أن ثم رجح القول الأول ورد الثانى فقال: (فاخبر أنه بعضهم بالعلم والقدرة والرؤية). ثم رجح القول الأول ورد الثانى فقال: (فاخبر أنه

<sup>(</sup>۱) فتح الباري: ۱۳/۱۳.

<sup>(</sup>٢) الشامل: ٢٩٥.

<sup>(</sup>٣) انظر بحموع الفتاوى: ٥/٦-٣٣. وانظر شرح حديث الترول: ٩٩-١٣٣٠.

<sup>(</sup>t) شرح حديث الترول: ١٢١.

يعلم ما توسوس به نفسه ثم قال: (ونحن أقرب إليه من حبل الوريد) فأثبت العلم وأثبت القرب وجعلهما شيئين. فلا يجعل أحدهما هو الآخر -ثم يقول- وأما من ظن أن المراد بذلك قرب ذات الرب من حبل الوريد وأن ذاته أقرب إلى الميت فهذا في غاية الضعف)(1).

ويقول ابن القيم ناصرا شيخه في كلامه هذا: (وقد اختلف فيها السلف والخلف على قولين: فقالت طائفة: نحن أقرب إليه بالعلم والقدرة والإحاطة وعلسي هذا فيكون قربه سبحانه بنفسه وهو نفوذ قدرته ومشيئته فيه وإحاطة علمه بـه. والقـول الثاني: أن المراد قرب ملائكته منه وأضاف ذلك إلى نفسه بصيغة ضمير الجمع على عادة العظماء في إضافة أفعال عبيدها إليها بأوامرهم ومراسيمهم إليهم فيقول الملك نحن قتلناهم وهزمناهم ... وهذا القول هو أصح من الأول)(٢٠). الثانية: أنه يشنع على من تأول بعض الآيات الواردة في القرب الخاص وهو قرب الله من المؤمنين. ويكفى أن أنقل جملة واحدة لابن تيمية -رحمه الله-: (ومن جعل قرب عباده المقربين ليس إليه وإنما هو إلى ثوابه وإحسانه فهو معطل مبطل)<sup>(۱)</sup>. وهذا القرب هو ما يسميه قرب الرب الخاص(). وهذا لا يقبل التأويل عنده بل هو على ظاهره وينسب هذا إلى أهل السنة والسلف فيقول مثلا: (وأما أهل السنة فعندهم مع التجلى والظهور تقرب ذات العبد إلى ذات ربه)(٥) ويقول: (وأما دنوه نفسه وتقربه من بعض عباده فهذا أثبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية بنفسمه ومجيشه يـوم القيامـة ونزولـه واسـتواثه علـى العرش وهذا مذهب أئمة السلف وأئمة الإسلام المشهورين وأهل الحديث والنقل عنهم بذلك متواتر وأول من أنكر هذا في الإسلام الجهمية ومن وافقهم من المعتزلة

<sup>(1)</sup> شرح حديث الترول: ١٢٩.

<sup>(</sup>٢) مختصر الصواعق المرسلة: ٤١١.

<sup>(</sup>T) بحموع الفتاوى: ١٢/٦.

<sup>(1)</sup> انظر شرح حديث الترول: ١٣٠.

<sup>(°)</sup> بحموع الفتاوى: ٦/٦.

- ثم قال - فالذين يثبتون أنه كلم موسى بمشيئته وقدرته كلاما قائما به هم الذين يقولون بدنوه من عباده بنفسه) (۱). ويقول أيضا: (وأما حركة روح العبد أو بدنه إلى ذات الرب فلا يقر به من كذب بأن الله فوق العرش من هؤلاء المعطلة الجهمية الذين كان السلف يكفرونهم) (۱). ويتابع ابن القيم شيخه في ذلك أيضا فيقول: (فإنه من تقرب منه شبرا يتقرب منه ذراعا ومن تقرب منه ذراعا تقرب منه باعا فهو قريب من المحسنين بذاته ورحمته قربا ليس له نظير، وهو مع ذلك فوق سماواته على عرشه كما أنه سبحانه يقرب من عباده في آخر الليل وهو فوق عرشه ويدنو من أهل عرفة عشية عرفة وهو على عرشه) (۱).

ويبدو - والله أعلم- أن الدافع الأساسي الني دفع بهما إلى التقليل من التأويل حتى في هذه النصوص التي شاع تأويلها عند السلف والخلف هو أن هذا التأويل قد اتخذه علمة المؤولين للصفات الخبرية متكأ لصحة جميع تأويلاتهم. وقد مر معنا هذا في الباب الأول.

#### سابعا: النصوص الواررة في معية الله لخلقه

النصوص الواردة في المعية أكثر من أن تخصي. ومن هذه النصوص ما يفيد المعية الخاصة من مثل:

١- قوله تعالى: {إِنَّنِي مَعَكُمُا اسْمَعُ وَارَى} طه/٤.

٢- قوله تعالى على لسان نبيه محمد : ﷺ [لا تَحْزَنْ إنَّ اللَّهَ مَعَنَا} التوبة/٠٤.

٣- قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّايرينَ} البقرة ١٥٣٣.

 $\xi$ - قوله تعالى في الحديث القدسى: {أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني $\xi$ .

<sup>(</sup>۱) شرح حديث الترول: ٩٩-١٠٠.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> بحموع الفتاوى: ٣١/٦.

<sup>(</sup>٢) مختصر الصواعق المرسلة: ٢١٦-٤١٣.

<sup>&</sup>lt;sup>(t)</sup> البخاري. فتح الباري: ٣٨٤/١٣.

ومنها ما يفيد المعية العامة من مثل:

١- قوله تعالى: {وهُو مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ} الحديد/٤.

٢- قوله تعالى: {يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ ولا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وهُوَ مَعَهُمْ} النساء ١٠٠٨.
 ٣- قوله تعالى: {مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلاثَةٍ إلا هُوَ رَابِعُهُمْ ولا خَمْسَةٍ إلا هُوَ سَادِسُهُمْ
 ولا أَذْنَى مِن ذَلِكَ ولا أَكْثَرَ إلا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا} المجادلة ٧.

يكاد ينعقد الإجماع على تأويل هذه النصوص الخاصة والعامة. يقول ابن عبد البر -رحمه الله-: (أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل قالوا في تأويل قوله تعالى: (ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هـو رابعـهم) هـو على العـرش وعلمه في كل مكان وما خالفهم في ذلك من يحتج بقوله)(١). ويقول ابن تيمية -رحمه الله-: (وقد ثبت عن السلف أنهم قالوا: هو معهم بعلمه وقد ذكر ابن عبد البر وغيره أن هذا إجماع من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولم يخالفهم فيــه أحــد يعتد بقوله وهو مأثور عن ابن عباس والضحاك ومقاتل بن حيان وسفيان الشوري وأحمد بن حنبل) (٢). ويقول الإمام أحمد -رحمه الله-: (إنا معكم) فهذا مجاز في اللغة. يقول الرجل للرجل: إنا سنجري عليك رزقك، إنا سنفعل بك كذا. وأما قول. : {إنني معكما أسمع وأرى} فهو جائز في اللغة يقول الرجل الواحد للرجل: سأجرى عليك رزقك أو سأفعل بك خيرا)(٣) ثم أخذ يبين معنى هذه المعية ووجوه استخدامها في القرآن فيقول: (بيان ما ذكر الله في القرآن: {وهو معكم} وهذا على وجهوه: قال الله جل ثناؤه لموسى: { إنني معكما } يقول: في الدفع عنكما وقال: { ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا) يقول في الدفع عنا. وقال: (كم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ واللَّهُ مَعَ الصَّايرينَ} البقرة ٢٤٧ يقول في النصر لهم على عدوهم. وقال: { فَلا تَهِنُوا وتَدْعُوا إلى السُّلْمِ وَانتُمُ الأعْلُونَ واللَّهُ مَعَكُمْ}

<sup>(</sup>١) العقيدة الحموية: ٤٥٣. ومختصر العلو: ٢٦٨.

<sup>(</sup>٢) شرح حديث الغرول: ١٢٢. ونقله البيهقي عن سفيان الثوري: الأسماء والصفات: ٤٣٠.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> الرد على الزنادقة والجهمية: ٩٤.

محمد/٣٥. في النصر لكم على عدوكم. وقال: {ولا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وهُوَ مَعَهُمْ} النساء ١٠٧/ يقول: بعلمه فيهم. وقال: {فَلَمَّا تَرَاعَى الجَمْعَانِ قَسَالَ ٱصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لمُنْرَكُونَ \* قَالَ كَلا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ } الشعراء/٦٢٨٦. يقول في العون على فرعون)(١). وهكذا تكون المعية العامة: معية العلم والإحاطة، والمعية الخاصة: معيـة التأييد والنصرة والحفظ. يقول الطبري -رحمه الله- في المعية العامة: (وهو شاهد لكم أيها الناس أينما كنتم يعلمكم ويعلم أعمالكم)(٢). وينقل عن الضحاك -رحمه الله- قوله في قوله تعالى: {إلا هو معهم} قال: (هو فوق العرش وعلمه معهم) (٩٠٠). ثم يقول في المعية الخاصة: ({إن الله مع الصابرين} فإن تأويله إن الله ناصره وظهيره وراض بفعله كقول القائل: افعل يا فلان كذا وأنا معك يعنى إنى ناصرك على فعلك ذلك ومعينك عليه)(٤). وفي قوله تعالى: {إنبي معكم} يقبول: (إنبي نباصركم علَّي عدوكم)(٥). وفي قوله: {إنني معكما} يقول: (اعينكما عليه وابصركما)(١). ولا يخرج ابن كثير عن هذا فهو يقول في المعية العامة: (أي رقيب عليكم شهيد على أعمالكم حيث كنتم وأين كنتم من بر أو بحر في ليل أو نهار في البيوت أو في القفار الجميع في علمه على السواء)™. ويقول أيضا في قوله تعالى: {وهـو معـهم أينمـا كـانوا}: (حكى غير واحد الإجماع على أن المراد بهذه الآية معية علمه تعالى ولا شك في إرادة ذلك. ولكن وسمعه أيضا مع علمه بهم وبصره نافذ فيهم) $^{(4)}$ . ويقول في المعية

<sup>(</sup>۱) المصدر نفسه: ۹۷.

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبري: ۲۱٦/۲۷.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري: ١٣/٢٨. ونقله عن الضحاك البيهقي في الأسماء والصفات: ٤٣٠.

<sup>(1)</sup> تفسير الطبري: ٣٨/٢.

<sup>&</sup>lt;sup>(ه)</sup> تفسير الطيري: ٦/٠٥٠.

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري: ١٧٠/١٦.

<sup>&</sup>lt;sup>M</sup> تفسير ابن كثير: ١٠٠/٤.

<sup>(</sup>A) تفسير ابن كثير: ٣٢٣/٤.

الخاصة: (وأنا معكما بحفظي ونصري وتأييني)<sup>(4)</sup>. ويقول ابن حجر -رحمه اللهفي المعيتين: (قوله: {وأنا معه إذا ذكرني} أي بعلمي وهو كقوله: {إنني معكما
أسمع وأرى} والمعية المذكورة أخص من المعية التي في قوله تعالى: {ما يكون من
نجوى ثلاثة} ... الخ)<sup>(1)</sup>. ولا بأس بالإشارة هنا إلى ملاحظة ذكرها الباقلاني -رحمه
الله- وهي أن هذه المعية لا تطلق إلا بالنص فيقول في معرض بيانه لمعنى المعية:
(وقوله: {إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون} يعني بالحفظ والنصر
والتأييد ولم يرد أن ذاته معهم يتعالى عن ذلك. وقوله: {إنني معكما أسمع وأرى}
محمول على هذا التأويل. وقوله: {ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم} يعني أنه
عالم بهم وبما خفي من سرائرهم ونجواهم. وهذا إنما يستعمل كما ورد به القرآن
فلذلك لا يجوز أن يقال قياسا على هذا: أن الله سبحانه بالبردان وبمدينة السلام

وبعد هذا الذي نقلته عن أثمة أهل السنة والجماعة وما ذكره بعضهم من تحقق الإجماع من السلف وغيرهم على تأويل هذه النصوص. فإني لأعجب من القاضي محمد بن علي الشوكاني -رحمه الله- كيف يخرق هذا كله ليثير جواً من الاضطراب في موقف المسلم من هذه النصوص. يقول الشوكاني -عليه الرحمة- في قوله تعالى: {وهو معكم أينما كنتم}: (ولا نتكلف تأويل ذلك كما يتكلف غيرنا بأن المراد بهذا الكون وهذه المعية هو كون العلم ومعيته، فإن هذه شعبة من شعب التأويل تخالف مذاهب السلف وتباين ما كان عليه الصحابة والتابعون وتابعوهم. وإذا انتهيت إلى السلامة في مداك فلا تجاوزه. فهذا الحق ليس به خفاء فدعني من بنيات الطريق) ((). مع أن الشوكاني نفسه قد تأول آيات المعية في تفسيره فيقول مثلا

<sup>(</sup>۱) تفسیر این کثیر: ۲/۰۱۰.

<sup>(</sup>۱) فتح الباري: ۲۸٦/۱۳.

<sup>&</sup>lt;sup>(†)</sup> التمهيد: ٢٦١.

<sup>(</sup>٣) التحف في مذاهب السلف للشوكاني (ضمن المحموعة المنيرية): ٩٤/٢.

في قوله: {وهو معكم أينما كنتم}: (أي بقدرته وسلطانه وعلمه وهذا تمثيل للإحاطة بما يصدر منهم أينما داروا في الأرض من بر وبحر)<sup>(2)</sup>. وفي قوله: {إلا هو معهم} يقول: (أي ولا أقل من العدد المذكور كالواحد والاثنين ولا أكثر منه كالستة والسبعة إلا هو معهم يعلم ما يتناجون به لا يخفى عليه منه شيء)<sup>(1)</sup>.

بقى على أن أشير إلى أن هذا الاتفاق على تأويل نصوص المعية قد اتخذه الذين اشتهروا بالتأويل متكا يستندون إليه في تأويلاتهم لبقية النصوص. يقول مشلا إمام الحرمين -رحمه الله-: (ومما يجب الاعتناء به معارضة الحشوية بآيات يوافقون على تأويلها حتى إذا سلكوا مسلك التأويل عورضوا بذلك السبيل فيما فيه التنازع فمما يعارضون به قوله تعالى: {وهو معكم أينما كنتم} ... الخ)(٢). ونحو هذا كثير فسي أقوالهم وقد فصلنا القول في ذلك في الباب الأول. ولهذا نرى ابن القيم لا يرضى أن يسمى هذا تأويلا أو مجازا ويعقد فصلا لهذه المسألة جاء في بدايته: (مما ادعس فيه المجاز قوله تعالى: {وهو معكم أينما كنتم} وقوله تعالى: {إن الله مع الذين اتقـوا} ... قالت المجازية: هذا كله مجاز يمتنع حمله على الحقيقة إذ حقيقته المخالطة والمجاورة وهي منتفية قطعا. فإذاً معناها معية العلم والقبدرة والإحاطية ومعيبة النصسر والتأييد والمعونة وكذلك القرب. وقال أصحاب الحقيقة: والجواب عن ذلك من وجوه ثم ذكر وجوها عديدة ومنها الوجه الرابع: أنه ليس ظاهر اللفظ ولا حقيقت أنه سبحانه مختلط بالمخلوقات ممتزج بها ولا تلل لفظة (مع) على هذا بوجه من الوجوه فضلا أن يكون هو حقيقة اللفيظ وموضوعه) الله الإمام أحمد -رحمه الله- يصرح بأن هذا من المجاز -كما مر- وكما يقول شيخه ابن تيمية -رحمه الله-: (وللإمام أحمد رحمه الله تعالى رسالة في هذا النوع وهمو ذكر الأيات التي

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> فتع القدير: ١٦٦/٠.

<sup>(</sup>۱) فتح القدير: ١٨٦/٥.

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> الإرشاد /١٦٠.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> مختصر الصواعق المرسلة: ۲۰۹-۲۰۹.

يقل بينها معارضة. وبيان الجمع بينها وإن كان فيه مخالفة لما يظهر من إحلى الآيتين أو حمل إحداهما على المجاز وكلامه في هذا أكثر من كلام غيره من الأئمة المشهورين) وإن كان ابن تيمية -رحمه الله- مع إقراره بهذا فإنه يفرق بين نصوص القرب ونصوص المعية ففي الأولى قد يؤول ويسمي هذا تأويلا إلا أنه يقول : (وقد تقدم أنا لا نذم كل ما يسمى تأويلا مما فيه كفاية وإنما نذم تحريف الكلم عن مواضعه) وفي الثانية يؤول أيضا ولكنه لا يسميه تأويلا بل يقول: (لكن نحن بينا أنه ليس في ظاهر المعية ما يوجب ذلك لأنا وجدنا جميع استعمالات (مع) في الكتاب والسنة لا توجب اتصالا واختلاطا فلم يكن بنا حاجة إلى أن نجعل ظاهره الملاصقة ثم نصرفه) وتفريق ابن تيمية هذا ليس مهما طالما أنه يثبت تأويلا بل ويسميه صرفا عن الظاهر إذ يقول مثلا: (ويجوز باتفاق المسلمين أن تفسر إحلى الأيتين بظاهر الأخرى ويصرف الكلام عن ظاهره إذ لا محذور في ذلك عند أحد من أهل السنة وإن سمي تأويلا وصرفا عن الظاهر) ". بينما تلميذه -رحمه الله- لا يعترف بذلك وليس هنا محل التفصيل بل هو من وظيفة الباب الأول وقد تقدم.

## ثامنا: النصوص التي ورد فيها لفظ (عند) مضافا إلى الله تعالى

لفظ (عند) يفيد المعية والقرب بل وقد يفيد الحلول كقوله تعالى: (ولا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ المَسْجِدِ الحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ) البقرة/١٩٧. وأضيف هذا اللفظ إلى الله تعالى أو أضيف لفظ الجلالة إليه في نصوص كثيرة جدا من الكتاب والسنة. وهذه النصوص منها ما يتحدث عن المعاني، والمعاني لا تحتاج إلى مكان ولذلك فهي لا توهم القرب المكاني من مثل قوله تعالى: {إنَّ اللَّينَ عِندَ اللَّهِ الإسلام} آل

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى: ۲۱/۲–۲۲.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى: ٢١/٦-٢٢.

<sup>(</sup>۲) بحموع الفتاوى: ۲۲/٦-۲۳.

<sup>(</sup>۲) بحموع الفتاوى: ۲۱/٦.

عمران ١٩/١. وقوله: {ومَا النَّصْرُ إلا مِنْ عِندِ اللَّهِ} آل عمران ١٣٧٠. ومنها ما يتحدث عن الذوات وهذه هي المشعرة بالقرب المكاني وهي على صنفين: الأول: ما يشعر أن بعض ذوات المخلوقين هم عند الله. والثاني: ما يوهم أن الله عند بعض خلقه. وسندرس هذين الصنفين كل على حلة:

أ- النصوص الواردة من الصنف الأول ومنها:

١- قوله تعالى: {إِنَّ اللَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لا يَسْتَكْمِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ ويُسَـبِّحُونَهُ ولـهُ
 يَسْجُدُونَ} الأعراف٧٠٠.

٢- قوله تعالى: {فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَاللَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ يَاللَّيْلِ والنَّهَار}
 فصلت ١٣٧٠.

٣- قوله تعالى: {ولا تَحْسَبَنَ الذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ امْوَاتاً بَلْ احْيَاءً عِندَ
 رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ} آل عمران\١٦٩.

٤- قوله تعالى: {إِنَّ المُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ ونَهَر \* فِي مَقْعَدِ صِنْقِ عِندَ مَلِيكٍ
 مُقْتَدِرٍ القمر/٥٥-٥٥.

٥- قوله تعالى عن امرأة فرعون: {إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْن لِي عِنلَكَ بَيْتًا فِي الجَنَّةِ}
 التحريم/١١.

٦- قوله تعالى: {وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ} سبلًا٣.

٧- قوله تعالى: { لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ \* مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ} الذاريات/٣٣-٣٤.

٨- قوله: ﷺ (إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق إن رحمتي سبقت غضبي فهو مكتوب عنده فوق العرش) (١).

٩- قوله : الله على منابر من نور (١٠).

۱) البحاري. فتح الباري: ٥٢٢/١٣. ونحوه لمسلم. صحيح مسلم بشرح النووي: ١٦٥/١٧.

<sup>&</sup>quot; مسلم. صحيح مسلم بشرح النووي: ٢١/١٢. والنسائي: ٢٢١/٨

لم يرد عن السلف -فيما اطلعت عليه- أي تفسير لكلمة (عند) الواردة في هذه النصوص وأمثالها. وقد راجعت كتب التفسير بالمأثور فيما يخص هذه النصوص كتفسير الطبري وابن كثير -عليهما رحمة الله- فلم أعثر على تفسير لأحد من السلف لهذه الكلمة. ويبدو أنه بمرور الزمن وازدياد حدة المعركة بين المثبتين للعلو والنافين للجهة ظهر الخلاف في تفسير العندية هذه حتى وصل الأمر إلى عدها صفة لله تعالى. فترى مثلا المغراوي يقسم صفات الله تعالى في أغلب كتابه هكذا: صفة الغضب. صفة الاستواء. صفة العندية. صفة الكلام(١) ...الخ.

ولم أر في السابقين من اعتبرها صفة. وإنما كان المثبتون للعلو يعدونها دليلا لإثبات صفة العلو لله تعالى. وأوضح من استلل بها لذلك ابن القيم -عليه رحمة الله- حيث يقول مثلا في نونيته:

أملاكييه بالعنيد هذا وعاشرها اختصاص البعض من للرحميين

وكذا اختصاص كتاب رحمته بعنـــ حد الله فوق العــرش ذو تبيان لو لم يكن سبحانه فوق الورى كانوا جميعا عند ذي السلطان بريسل هما في العنسد مستويان<sup>(۲)</sup>

ويكـــون عنــد الله إبليــس وجبــــ ثم يقول أيضا:

واذكر حديثا في الصحيح تضمنت كلمات تكذيب ذي البهتـــان

لما قضے ، الله الخليق ـــة ربنا كتبت يداه كتاب ذي الإحسان

وكتاب هو عنيله وضع علسني الـــ \_ع\_رش المجيد الثابت الأركسان

<sup>(</sup>١) المفسرون بين التأويل والإثبات في آيات الصفات: في أغلب الكتاب.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> نونية ابن القيم: ٦٣.

وقد جمع الحافظ الذهبي الكثير من الأحاديث من هذا الصنف مستدلا بها على إثباته للعلو<sup>(2)</sup>. وأما نفاة الجهة فقد أولوها بتأويلات متقاربة وسننقل بعض ما جاء عنهم في ذلك:

يقول القرطبي في تفسيره لقوله تعالى: {بل أحياء عند ربهم يرزقون}: فيه حذف مضاف تقديره عند كرامة ربهم و(عند) هنا تقتضي غاية القرب فهي كـــ(لـدى) ولذلك لم تصغر فيقال: عنيده قال سيبويه: فهذا عندية الكرامة لا عندية المسافة والقرب)((). وفي قوله تعالى: {إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته} (يعني الملائكة بإجماع وقال (عند ربك} والله تعالى بكل مكان لأنهم قريبون من رحمته وكل قريب من رحمة الله عز وجل فهو عنده: عن الزجاج. وقال غيره: لأنهم في موضع لا ينفذ فيه إلا حكم الله. وقيل: لأنهم رسل الله كما يقال عند الخليفة جيش كثير. وقيل هذا على جهة التشريف لهم وأنهم بالمكان المكرم فهو عبارة عن قربهم في الكرامة لا في المسافة)(().

ويقول الفخر الرازي -رحمه الله-: (أما قوله تعالى: {عند ربهم} ففيه وجوه : أحدها: بحيث لا يملك لهم أحد نفعا و ( ضرا إلا الله تعالى والثاني: هم أحياء عند ربهم أي: هم أحياء في علمه وحكمه كما يقل: هذا عند الشافعي كذا وعند أبي حنيفة بخلافه. والثالث: أن (عند) معناه: القرب والإكرام كقوله: {ومن عنده لا يستكبرون}. وقوله: {فالذين عند ربك} ( أن هذا تشريف للملائكة بإضافتهم إلى الذين عند ربك لا يستكبرون} ومنها قوله: (إن هذا تشريف للملائكة بإضافتهم إلى الله من حيث أنه أسكنهم في المكان الذي كرمه وشرفه وجعله منزل الأنوار ومصعد

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> نونية ابن القيم: ۸۲.

<sup>(</sup>۱) مختصر العلو: ۱۱۲،۱۰۳،۹۳،۹۳،۹۲ وغیرها.

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي: ٢٧٤/٤.

<sup>(</sup>٢) تفسير القرطبي: ٣٦٥/٧.

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> تفسير الرازي: ٩٤/٩.

الأرواح والطاعات والكرامات ثم قال - والوجه الرابع: إنما قبال تعبالي في صفة الملائكة الذين عند ربك لأنهم رسل الله إلى الخلق كما يقل إن عند الخليفة جيشا عظيما وإن كانوا متفرقين في البلد فكذا ههنا -والله أعلم-)(٤). ويقول ابن حجر -رحمه الله-: (وقال الراغب (عند) لفظ موضوع للقرب ويستعمل في المكان وهو الأصل. ويستعمل في الاعتقاد: تقول: عندي في كذا كذا أي أعتقده ويستعمل في الرتبة ومنه (أحياء عند ربهم) ... وقال ابن التين معنى العندية في هذا الحديث: العلم بأنه موضوع على العرش)(٥) ويقول إمام الحرمين -رحمه الله-: (ووجه زللهم في التمسك ظنهم أن ظاهر قوله تعالى: {والذين عند ربك} ينبئ عن قرب آيل إلى المسافة وسبيل مفاتحتهم في الكلام أن نقول: ما أراد بهذه الآية تخصيص بعض الملائكة والتنصيص على طوائف منهم بـل أراد أن الثفليين إن استكبروا وتـأبوا فالملائكة المقربون دائبون في عبادة الله وتحميده والثناء عليه وتوحيده لا يعتريهم ملل ولا ترهقهم فترة ولا يلهيهم عن عبادة الله نبوة ومن ملائكة الله الحفظة المقربون الكرام الكاتبون الموكلون بالمكلفين من عباده فاستبان بذلك أن من الملائكة المرادين كاتبون في الأرض ويوضح ذلك أنه تعالى لم يرد تقارب الذوات وإنما أراد علو الدرجات والاختصاص بالقربات)(١).

ب- الصنف الثاني: من مثل قوله تعالى في الحديث القدسي: {يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين. قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده. أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده ... الخ (۱۲).

ومثل هذا لا أعلم خلافا في تأويله على ما يليق بالله تعالى. يقول الإمام النووي -رحمه الله-: (ومعنى {وجدتنى عنده}: أي وجدت ثوابى وكرامتى) (٣). ويقول

<sup>(1)</sup> تفسير الرازي: ١١١/١٥.

<sup>(°)</sup> فتح الباري: ١٣/٥٨٥.

<sup>(</sup>١) الشامل: ٥٤٥.

<sup>(</sup>٢) مسلم. صحيح مسلم بشرح النووي: ١٢٥/١٦-١٢٦.

البيهةي -رحمه الله-: (وقوله: {لوجدتني عنده} أي وجدت رحمتي وثوابي عنده ومثله قول عند وحدد حسابه ومثله قول ه عز وجل {ووَجَدَ اللّه عِندَهُ فَوَقَّهُ حِسَابَهُ) النور ٣٩ أي وجد حسابه وعقابه) ويقول ابن تيمية -رحمه الله-: (ومثل قوله: على إعبدي مرضت فلم تعدني ... فقد أخبر أنه عند عبده وجعل مرضه مرضه والإنسان قد تكون عنده محبة وتعظيم لأمير أو عالم أو مكان بحيث يغلب على قلبه ويكثر من ذكره وموافقته في أقواله وأعماله فيقال إن أحدهما الأخر كما يقال: أبو يوسف أبو حنيفة) (٥٠).

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> مسلم. صحيح مسلم بشرح النووي: ١٢/٥/١٦-١٢٦.

<sup>(1)</sup> الأسماء والصفات: ٢٢١.

<sup>(°)</sup> محموع الفتاوى: ٢٨/٦.

# الفصل الثاني

النصوص التى ظاهرها التجسيم والتركيب

لقد مر معنا في الباب الأول أن من أهم الأسباب التي أدت إلى اختلاف أهل السنة والجماعة في تفسير الصفات الخبرية هو اختلاف موقفهم من التجسيم، حيث وجدنا منهم من ينفى ذلك قطعاً. ويعتبره مناقضا لقوله تعالى: {ليس كمثله شيء} ووجدنا آخرين منهم توقفوا عن ذلك إثباتاً ونفياً مع التأكيد على عدم مشابهة الله لخلقه. ومن الطبيعي أن ينبني على هذا نفي الأولين لأشكال الجسمية ولوازمها جميعاً ثم تأويل كل نص ظاهره كذلك. بينما لا يلزم الآخرين ما لزم الأولين. وبالتالي فهم يجرون النصوص على ظاهرها مع النفي المجمل للتشبيه القائم على أساس قوله تعالى: {ليس كمثله شيء}.

ولقد جاءت عشرات النصوص الصحيحة التي ظاهرها التجسيم والتركيب بل والأعضاء والجوارح. فكيف وقف منها أهل السنة والجماعة؟ لقد كان من الطبيعي أن تبرز الاتجاهات الثلاث (التفويض والإثبات والتأويل) في هذه المسالة وبما أن المفوضين لا يتخلون في التفاصيل فسنفصل القول في الغالب بين الاتجاهين الأخرين اللذين دخلا في تفاصيل ذلك إثباتاً وتأويلا. ومن الله استمد العون والمد في هذا المركب الخطر والمرتقى الصعب ولا حول ولا قوة إلا بالله-.

### أولًا: الوجم

وردت كلمة الوجه مضافة إلى الله تعالى في كثير من نصوص الكتاب والسنة الصحيحة. ومن ذلك:

١- قوله تعالى: {كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلا وَجْهَهُ} القصص ١

٢- قوله تعالى: {ويَبْقَى وجْهُ رَبِّكَ ذُو الجَلالِ والإِكْرَامِ} الرحمن/٧٧.

٣- قوله تعالى: {فَأَيْنَمَا تُولُوا فَثَمَّ وجْهُ اللَّهِ} البقرة/١١٥.

٤- ما رواه البخاري بسنده عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- قال: (لما
 نزلت هذه الآية: {قل هو القلار على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم} قال النبي

: ﷺ {أعوذ بوجهك} فقال: {أو من تحت أرجلكم} فقال : ﷺ {أعوذ بوجهك} قال: {أو يلبسكم شيعاً} فقال النبي : ﷺ هذا أيسر)(١٠).

روى مسلم بسنده عن أبي موسى قال: قام فينا رسول الله ﷺ بخمس كلمات الحديث وفيه حجابه النور. وفي رواية أبي بكر النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه) (۱).

وهذه النصوص من مواضع النزاع الشديدة مع أن هذا النزاع لا يجري بين مدرسة ومدرسة. بل النزاع قائم بين أصحاب المدرسة الواحدة فتجد من المحدثين الذين يعرف عنهم الأخذ بالظاهر أكثر من غيرهم من أول هذه النصوص. وتجد من مدرسة التأويل من يثبتها على ظاهرها. ولا يمكن وضع فيصل بين مدرستي الرأي والحديث في هذه المسألة أبداً. ولتر الأن اختلافهم في ذلك:

المذهب الأول: الإثبات: وإليه ذهب كثير من المحدثين وأهل الرأي. وسأقتبس بعض الشواهد على ذلك. يعقد ابن خزيمة باباً خاصاً لإثبات صفة الوجه لله تعالى في كتابه "التوحيد وإثبات صفات الرب" حيث يقول: (باب ذكر إثبات وجه الله الذي وصفه بالجلال والإكرام في قوله: {ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام} ثم يقول فيه : (ونصلق بذلك بقلوبنا من غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه أحد من المخلوقين) ". ويعقد الدارمي -رحمه الله- مبحثاً لإثبات الوجه صفة لله تعالى في رده على المريسي يحشد فيه أغلب النصوص التي ورد فيها لفظ الوجه مضافاً إليه تعالى مع تأكيله على نفي اللوازم الذهنية لهذا الإثبات فيقول مثلاً: (وأما تكريرك وتهويلك علينا بالأعضاء والجوارح فهذا ما لا يقوله مسلم غير أنا نقول كما قال الله تعالى: {كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام} أنه عني به الوجه الذي هو

<sup>(</sup>۱) فتح الباري: ۱۳/ ۲۸۸.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم بشرح النووي: ٣ / ١٣.

<sup>(</sup>٣) التوحيد وإثبات صفات الرب: ٨،٧.

الوجه عند المؤمنين. لا الأعمال الصالحة ولا القبلة)(١٠). وأما ابن تيمية وتلمينه ابن القيم -عليهما الرحمة- فأقوالهما في إثبات الوجه أكثر من أن تحصى(١٠). وممن ورد عنهم إثبات الوجه بعض الذين لم يعرفوا بالإثبات ولم يشتهروا به. كالأشاعرة ومن مل إليهم. فقد ورد إثبات الوجه عن الأشعري نفسه والباقلاني والخطابي والبيهقي(١٠) وغيرهم. إلا أن إثبات هؤلاء ينبغي أن يفهم على ضوء منهجهم العام في الصفات فهو إثبات أقرب إلى التفويض، لأن الذي يثبت الوجه مع نفيه للتركيب والتجسيم ليس كمن يثبته دون أن ينفى ذلك. وقد فصلنا القول في هذا في الباب الأول - والله أعلم-

المذهب الثاني: التأويل. والتأويل يحتلج إلى التفصيل أكثر من سابقه لأن كل لفظة تحمل محملاً غير ما تحمله في نص آخر. ولقد أولت كلمة (الوجه) بحسب مواضعها تأويلات كثيرة ومن أشهر هذه التأويلات:

1- تأويله بالقبلة والجهة التي أمرنا الله بالتوجه إليها وذلك في قوله تعالى: {فأينما تولوا فثم وجه الله} وهو قول ابن عباس -رضي الله عنهما-، وعكرمة ومجاهد والشافعي وابن تيمية وغيرهم -رضي الله عنهم أجمعين-(3). يقول ابن تيمية -رحمه الله-: (قد قال مجاهد والشافعي: يعنى قبلة الله. فقلت: نعم هذا صحيح عن مجاهد والشافعي وغيرهما وهذا حق وليست هذه الآية من آيات الصفات ومن عدها في الصفات فقد غلط فإن سياق الكلام يلل على المراد)(6) وقد رد ابن

<sup>(</sup>۱) الرد على المريسي: ٥١٦.

<sup>(</sup>٢) انظر العقيدة الواسطية: ٦٤. ومختصر الصواعق المرسلة: ٣٥٠.

<sup>(</sup>٢) انظر مقالات الإسلاميين: ١/ ٣٢٠/، والإبانة: ٩. وانظر التمهيد للباقلاني: ٢٥٨. والأسماء والصفيات للبهقي: ٣٠١.

<sup>(\*)</sup> تفسير الطبري: ٥٠٦/١. وتفسير ابن كثير: ١٥٠/١. وتفسير ابــــن الجــوزي: ١٣٥/١. والأسمــاء والصفات للبيهقي: ٣٠٩.

<sup>(°)</sup> بحموع الفتاوى: ١٩٣/٣.

القيم هذا التأويل رداً شديداً حيث قال: (لا يعرف إطلاق وجه الله على القبلة لغة ولا شرعاً ولا عرفاً ... الخ) هذا مع إقراره بأن مجاهد والشافعي قد ذهبا هذا المذهب(١).

7- تأويل الوجه بالذات. وهو المروي عن الضحاك وأبي عبيلة كما نقله عنهما ابن الجوزي (ش. وهو اختيار ابن كثير حيث يقول: {ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام} فعبر بالوجه عن الذات وهكذا قوله تعالى: {كل شيء هالك إلا وجهه } أي إلا إيله) (ش. وهو اختيار ابن حزم -رحمه الله- فيقول: (وقال الأخرون: وجه الله تعالى إنما يراد به: الله عز وجل - قال أبو محمد: وهذا هو الحق الذي قام البرهان بصحته لما أبطلنا من القول بالتجسيم (ش). وهو قول النووي -رحمه الله- شارحا لحديث: (لأحرقت سبحات وجهه ) قال: (لأحرق جلال ذاته جميع مخلوقاته) (ش) وإلى هذا ذهب الكرماني وحصره بهذا المعنى فقال: (هذا الحديث من المتشابهات فإما مفوض وإما متأول بأن المراد بالوجه الذات) (ش). وقد نقله ابن حجر عن الراغب وغيره (ش). وهو اختيار الشوكاني (ش). ومال إليه الأمدي حيث يقول: (فإنه يحتمل أن يكون المعنى بالوجه الذات ومجموع الصفات. وحمله عليه أولى من جهة أنه خصصه بالبقاء وذلك لا يختص بصفة دون صفة بل هو بذاته ومجموع صفاته بلق) (ش).

<sup>(</sup>١) انظر الباب الأول: ٨٢.

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن الجوزي: ٢٥٢/٦. ودفع شبه التشبيه: ١١٣.

<sup>(&</sup>lt;sup>r)</sup> تفسير ابن كثير: ٣٨٩/٣.

<sup>(</sup>٤) القصل في الملل والأهواء والنحل: ٣٤٧/٢.

<sup>(°)</sup> صحيح مسلم بشرح النووي: ١٤/٣.

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ٤٣٢/١٣.

<sup>(</sup>۲) فتح الباري: ۳۸۹/۱۳.

<sup>(^)</sup> فتح القدير: ٥/١٣٦.

<sup>(</sup>٩) خاية المرام: ١٤٠.

ولا يبعد من هذا من فسره بالوجود كالقرطبي<sup>(۱)</sup> وإمام الحرمين<sup>(۱)</sup> وابن عطية<sup>(۱۲)</sup> وغيرهم.

7- تأويل الوجه في قوله تعالى: {كل شيء هالك إلا وجهه} بالعمل الذي يراد به وجه الله بمعنى: أن كل عمل باطل إلا ما قصد به وجه الله. وهذا هو المروي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- والثوري كما نسبه إليهما ابن الجوزي في تفسيره (أ). وذكره ابن كثير عن مجاهد والثوري أيضاً وقال: حكاه البخاري في صحيحه كالمقرر له (أ). ونقله البغوي عن أبي العالية وسفيان (أ). ونقله القرطبي أيضا عن أبي العالية وسفيان (أ) وهو قول عبد القاهر البغدادي من الأشاعرة حيث يقول: (والمراد بقوله: كل شيء هالك إلا وجهه بطلان كل عمل لم يقصد به وجه الله تعالى) (أ). وجوزه إمام الحرمين (أ).

٤- تأويل الوجه في قوله تعالى: {يُريدُونَ وجْهَهُ} الكهف٧٢. وقوله: {إلا ابْتِغَاءَ وجْهِ رَبِّهِ الأعْلَى} الليل٢٠٠. بالرضا وطلب الشواب. وهذا هو رأي البيهقي (١٠٠) وإليه مال البغوي (١٠٠) وجزم به القرطبي (١٠٠) ونصره الفخر الرازي (١٠٠) عند تفسيره لقوله تعالى: {إنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ} الإنسان/٩. وكذلك البيضاوي (١٠٠)

<sup>(</sup>۱) تفسير الرازي: ۲٤٦/۲۹. وانظر أساس التقديس: ۱۱۸.

<sup>(</sup>٢) تفسير الرازي: ٢٤٦/٢٩. وانظر أساس التقديس: ١١٨.

<sup>(</sup>٢) تفسير الرازي: ٢٤٦/٢٩. وانظر أساس التقديس: ١١٨.

<sup>(</sup>۱) تفسير القرطبي: ٣٢٢/١٣.

<sup>(°)</sup> أصول الدين: ١١٠.

<sup>(</sup>۱) الإرشاد: ۱۵۷.

<sup>(</sup>۲) فتح الباري: ۳۸۹/۱۳.

<sup>(</sup>٨) تفسير البغوي: ٧/٧٥٠.

<sup>(</sup>٩) تفسير القرطعي: ٨٩/٢٠.

<sup>(</sup>١٠) تفسير الرازي: ٢٤٦/٢٩. وانظر أساس التقديس: ١١٨.

<sup>(</sup>۱) تفسير الرازي: ۲٤٦/۲۹. وانظر أساس التقديس: ١١٨.

<sup>(</sup>۲) تفسير الرازي: ۲٤٦/۲۹. وانظر أساس التقديس: ١١٨.

والنسفي<sup>(۱)</sup> وغيرهم كثير. ويهمنا هنا أن نشير إلى أن هذا هو اختيار ابن جرير في تفسيره لقوله تعالى: {إنما نطعمكم لوجه الله}. فقال ابن جرير: (يعنون طلب رضا الله والقربة إليه) (۱). وكذلك ابن كثير حيث يقول في هذه الآية: (أي رجاء ثواب الله ورضاه) (۱).

٥- تأويل الوجه بالملك في قوله تعالى: {كل شيء هالك إلا وجهه} وهذا هو اختيار البخاري -رحمه الله-. وهذا نص ما جاء في صحيحه: ({كل شيء هالك إلا وجهه} إلا ملكه. ويقال: (إلا ما أريد به وجه الله) (٤).

7- تأويله بالجاه جاء في تفسير القرطبي: (وقال محمد بن يزيد: حدثني الثوري قال: سألت أبا عبيدة عن قوله تعالى: {كل شيء هالك إلا وجهه} فقال: إلا جاهه كما تقول: لفلان وجه في الناس أي: جله) (٥). وجاء في تفسير ابن عطية: (وقال أبو منصور في المقنع: يحتمل أن يراد بالوجه هنا الجله كما تقول: فلان وجه القوم أي موضع شرفهم)(١).

هذا وإن أهم ما استلل به المثبتون بالإضافة إلى ظواهر النصوص هو رفع (ذو) في قوله تعالى: {ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام} حيث جعله صفة للوجه ولو كان الوجه هو الذات لقرىء (ذي). يقول ابن خزيمة -رحمه الله-: (وزعم بعض جهلة الجهمية أن الله عز وجل إنما وصف في هذه الآية نفسه التي أضاف إليها الجلال بقوله: {تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام} وزعمت أن الرب هو ذو

<sup>(</sup>٣) تفسير الرازي: ٢٤٦/٢٩. وانظر أساس التقديس: ١١٨.

<sup>(1)</sup> تفسير الرازي: ٢٤٦/٢٩. وانظر أساس التقديس: ١١٨.

<sup>(</sup>۱) تفسير القرطبي: ٣٢٢/١٣.

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن عطية: ١/٣٣٥.

<sup>(</sup>۲) تفسير الطيري: ۲۱۰/۲۹.

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> تفسير ابن كثير: ٤/٥٥٤.

<sup>(°)</sup> فتح الباري: ٨/٥٠٥.

<sup>(</sup>١) تفسير ابن عطية: ١/٣٣٥.

الجلال والإكرام لا الوجه (قال أبو بكر) $^{()}$ : هذه دعوى يدعيها جاهل بلغة العرب. لأن الله جل وعلا قال: {ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام} فذكر الوجه مضموما في هذا الموضع مرفوعاً وذكر الرب بخفض الباء بإضافة الوجه - إلى أن قال - فتفهموا يا ذوى الحجا هذا البيان الذي هو دلالة أن وجه الله صفة من صفات الله، صفات الذات لا أن وجه الله هو الله أو أن وجهه غيره كما زعمت المعطلة الجهمية. لأن وجهه لو كان الله لقرىء ويبقى وجه ربك ذى الجلال والإكرام)(١) وقد رد المتأولون هذا. بل واعتبروه دليلا لهم لأن الله هو ذو الجلال والإكرام كما ورد ذلك في قولـه: {تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ فِي الجَلالِ والإكْرَامِ} الرحمن ٧٧. فلما وصف الوجه بهذا الوصف دل على أن الوجه ليس معنى زائدا على الذات ولو كان زائدا على الذات لقرى، (في) يقول عبد القاهر البغدادي: وأما قوله: {ويبقى وجه ربك} فمعناه ويبقى ربك لأنه قال عقيبه ذو الجلال والإكرام وهذا نعت الوجه فلو كان الوجه مضاف إليه لقال: ذي الجلال خفضا بالإضافة)(٢). والذي أراه - والله أعلم- أن النص يحتمل الوجهين من حيث اللغة وليس في النص ما يقطع بأحدهما أو يحيل الآخر. غير أن المتأولين اعتمدوا على دليل آخر بالإضافة إلى أدلتهم العامة في نفي الجسيمة والتركيب -التي مرت معنا في الباب الأول- وهذا الدليل من النص نفسه حيث أن الله وصف الوجه بالبقاء وبطريق الحصر وذلك في قوله: {كل شيء هالك إلا وجهه} والبقاء صفة لله فكيف يكون مقصورا على الوجه<sup>®</sup>.

وقد رد هذا الاستدلال بأن إسناد البقاء إلى الوجه يلزم منه بقاء الذات<sup>(3)</sup>. وهذا الرد - في رأيي- لا يكافئ ما استلل به المتأولون. مع أن له وجها من حيث اللغة لكن

<sup>(&</sup>lt;sup>٧)</sup> هو ابن حزيمة نفسه.

<sup>(</sup>١) التوحيد وإثبات صفات الرب: ١٥.

<sup>(</sup>٢) أصول الدين: ٧٦.

<sup>(</sup>٣) انظر الإرشاد: ٧٥٧. وغاية المرام: ١٤٠.

<sup>(1)</sup> شرح العقيدة الواسطية: ٦٥.

ليس كل ما كان له وجه في اللغة جاز تأويل القرآن به بل لابد أن يكون هذا الوجه بليغا في اللغة لأنناحينما نختلف في تأويل القرآن ينبغي أن لا تغيب عن أذهاننا خصوصية القرآن البلاغية وكونه معجزا. فإن القرآن لو كان مثلا يتحدث عن فناء الوجوه ثم قال: إلا وجهه لكان الأمر سائغا ولكنه قال: {كل شيء}. فلل على أن كل شيء يفنى وهذا حكم عام فإذا أريد الاستثناء فلابد أن يكون المستثنى مناسبا مع هذا التعميم في المستثنى منه. ولا فائلة في تخصيصه بصفة معينة في مقابلة ذلك التعميم. ولو قال شخص: أحب جميع الطلاب إلا وجه زيد لكان كلامه ركيكا. ولكن الصحيح أن يقول: أحب وجوه الطلاب إلا وجه زيد أو أحب الطلاب إلا زيدا. وهذا ما يقوي أن يقول: أحب وجوه الله. ووصف الله، ووصف الوجه به من هذا الباب.

وهذا لا يعني أبدا أني أنكر صفة الوجه لله تعالى بل كلامي في حدود هذا الموضع، وأما في المواضع الأخرى التي ورد فيها لفظ الوجه مضافا إلى الله تعالى فمنها ما يحتمل التأويل أكثر من هذا كما في قوله تعالى: {فأينما تولوا فتم وجه الله} ومنه ما يكون فيه الإمساك أولى كقوله: الله وجلاله وعظمته حينما يدعو بهذا الدعاء الكريم استشعاراً يجعله يغيب عن مشل هذه الأسئلة المتكلفة هل الوجه هو الله؟ أم غير الله؟ فنحن نتأسى برسول الله فنقول: {أعوذ بوجهك} ولا يقتضي هذا التأسي أكثر من هذا، مع عدم الإنكار على من أثبت الوجه لله لأن الله أضافه لنفسه إذا لم يتكلف ما وراء هذا الإثبات. ولا الإنكار على من على من تأول هذه النصوص كما تأولها الأثمة الكبار ابن عباس ومجاهد والبخاري والنوري والبيهقي والنووي وابس تيمية رضي الله عنهم أجمعين – فضلا عن اتهامهم بالمروق من دائرة أهل السنة والجماعة ونبزهم بالألقاب الشنيعة كالجهمية والمعطلة. وإذا كان مثل الدارمي وابن خزيمة يعذران لأنهما قطعاً ومن حسن ظننا بهما حما اطلعا على هذه التأويلات التي مرت معنا وأمثالها كثير –. فإنه من العسير

أن يعذر من يطلع على هذه التأويلات ثم يرمي أصحابها بالبدعة ونحو ذلك (١) - نسأل الله السلامة-.

## ثانيا: العين

وردت كلمة (عين) مضافة إلى الله تعالى مفردة ومجموعة في القرآن الكريم في أربعة مواضع ولم أجد في السنة ذلك. والمواضع الأربعة في القرآن الكريم هي:

١- قوله تعالى: {واصّْنَعِ الفُّلُكَ بِأُعْيِّنِنَا ووَحْيِنَا} هود/٢٧.

٢- قوله تعالى عن الفلك أيضا: { تَجْرى بِأَعْيُنِنَا} القمر/١٤.

٣- قوله تعالى: { فَإِنُّكَ بِأُعُيِّنِنَا} الطور ٤٨.

٤- قوله تعالى: {ولِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي} طه٧٣٠.

وهذه الآيات لم تسق لتبيان صفة من صفات الله تعالى قطعا. ولذلك مال الجمهور إلى تأويلها بحسب ما سيق النص لأجله. وهو الظاهر المتبادر فيها بينما مال آخرون إلى عدها صفة لله تعالى وسنبين آراء الفريقين بإيجاز:

أ- آراء المؤولين: وهم جمهور أهل السنة والجماعة من السلف والخليف ومن أهيل الحديث وأهل الرأي. والمتصفح في كتب التفسير يجد ذلك واضحا. فهذا ابن جريس الطبري -رحمه الله- يقول في قوله تعالى: {فإنك بأعيننا}: (يقول جل ثناؤه: فإنك بمرأى منا ونرى عملك ونحن نحوطك وتحفظك)(۱). وفي قوله تعالى: {تجري بأعيننا} يقول: (يقول جل ثناؤه: تجري السفينة التي حملنا نوحا فيها بمرأى منا ومنظر. وذكر عن سفيان في تأويل ذلك ما حدثنا ابن حميد قال: ثنا مهران عن سفيان

<sup>(</sup>۱) انظر مثلا المغراوي الذي نقل لنا كل هذه التأويلات عن ابن عباس وبحاهد والنوري وغيرهم ثم يقسول: إن هذه الأقوال مخالفة لعقيدة السلف. المفسرون بين التأويل والإثبات: ٣٥٧/١. ولست أدري مسن هسم السلف في نظره؟!.

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري: ٣٧/٢٧.

في قوله: {تجرى بأعيننا} يقول: بأمرنا)(١). وفي قوله تعالى: {ولتصنع على عيني} يقول ابن جرير: (فأولى التأويلين به التأويل الذي تأوله قتادة وهو: {والقيت عليك محبة مني، ولتصنع على عيني} ألقيت عليك المحبة مني. وعني بقوله: {على عيني} بمرأى منى ومحبة وإرادة) الله ولم يذكر ابن جرير أي رأي يعتبرها صفة لله. وهذا ابسن كثير أيضا يتأولها في جميع مواضعها فيقول في قوله تعالى: {واصنع الفلك بأعيننا}: (ای بمرای منا)(۱). وفی قوله: {تجری باعیننا} قال: (ای بامرنا بمرای منا وتحت حفظنا وكلاءتنا)(٢). وفي قوله: (فإنك بأعيننا) قال: (أي اصبر على أذاهم ولا تبالمهم فإنك بمرأى منا وتحت كلاءتنا والله يعصمك من الناس) (٦٠). وفسى قوله: {ولتصنع على عيني } إكتفى بالنقولات التالية: (قال أبو عمران الجوني: تربى بعين الله وقال قتادة: تغذى على عيني. وقال معمر بن المثنى: {ولتصنع على عينى} بحيث أرى. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يعني: أجعله في بيت الملك ينعم ويترف وغذاؤه عندهم غذاء الملك فتلك الصنعة (b). ويقول البغوي -رحمه الله- في قول تعالى: {واصنع الفلك بأعيننا}: (قال ابن عباس بمرأى منا وقال مقاتل: بعلمنا. وقيل بحفظنا)(o). ويقول القرطبي -رحمه الله- في قوله تعالى: {واصنع الفلك بأعينا}: (أي اعمل السفينة لتركبها أنت ومن آمن معك (بأعيننا) أي بمرأى منا وحيث نراك وقال الربيع بن أنس: بحفظنا إياك حفظ من يراك وقبال ابن عبياس -رضبي الله عنهما-: بحراستنا. والمعنى واحد فعبر عن الرؤية بالأعين لأن الرؤية تكون بها ويكون جمع الأعين للعظمة لا للتكثير كما قبال تعسالي: {فَنِعْهُمُ القَادِرُونَ}

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> تفسير الطبري: ٩٤/٢٧.

<sup>(</sup>۲) تفسير الطيرى: ١٦٣/١٦.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> تفسیر ابن کثیر: ۲۲۲/۲.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> تفسیر ابن کثیر: ۲۹۹/٤.

<sup>(</sup>T) تفسير ابن كثير: ٢٤٦/٤.

<sup>(</sup>t) تفسير ابن کثير: ١٤٤/٣.

<sup>(°)</sup> تفسير البغوي: ٣٣١/٣-٢٣٢.

ومن هذه النقولات يتبين لنا أن تأويل العين بالمعاني المتقدمة هـو رأي عامة السلف الذين نقل عنهم تفسير هذه الأيات. وتبعهم على ذلك كثير من المفسرين حتى أن المغراوي ذكر في كتابه "المفسرون بين التأويل والإثبات" أقوال ثلاثين مفسراً في هذه الأيات ليس من بينهم واحد حملها على ظاهرها. وإذا كان الأمر كذلك فلا حاجة بنا بعد أن ننقل ما قاله عامة الأشعرية والماتريدية في ذلك وهم فرسان التأويل المعروفون ". ولكن يهمنا هنا أن نبين آراء بعض المتأخرين الذين عرفوا بتشدهم في الإثبات. ونبدأ هؤلاء بجمال الدين القاسمي -رحمه الله- ففي قوله تعالى: (واصنع الفلك بأعيننا) قال: (أي بحفظنا وكلاءتنا كأن معه من الله عز وجل حفاظا وحرّاسا يكلؤونه بأعينهم) في قوله تعالى: (ولتصنع على عيني) قال: (أي ولتربى بيد العدو على نظرى بالحفظ والعناية فعلى عينى استعارة تمثيلية للحفظ

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي: ٣٠/٩.

<sup>(</sup>٧) تفسير ابن الجوزي: ١٠١/٤. وانظر دفع شبه التشبيه: ١١٣.

<sup>(</sup>A) فتح القدير: ٢/٤٩٧.

<sup>(</sup>۱) فتح القدير: ٣٦٥/٣.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ٢٧٨.

<sup>(</sup>٣) انظر الإرشاد: ١٥٧. وأصول الدين: ١١٠. وغاية المرام: ١٤٠.

<sup>(1)</sup> محاسن التأويل: ١١٨/٩-١١٩.

والصون)(٥). والشيخ عبد الرحمن السعدي وهو أحد أعلام علماء نجد -رحمه اللهيقول في قوله تعالى: {واصنع الفلك بأعيننا}: (أي بحفظنا ومرأى منا وعلى
مرضاتنا)(١). وأخيرا فسأكتفي بنقل قول الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله- في
هذه الآيات: (أما النصوص الأخرى فلا تحتلج إلى تأويل لأن المعنى فيها ظاهر مشل
قوله سبحانه: {تجري بأعيننا}، {ولتصنع على عيني}، {واصبر لحكم ربك فإنك
بأعيننا} فلا يدور بخلد أحد أن السفينة بعين الله سبحانه ولا أن محمدا لله في عين
الله وإنما المراد بذلك أن السفينة تجري برعاية الله وعنايته وتسخيره لها وحفظه
لها. وأن محمدا في تحت رعاية مولاه وعنايته وحفظه وكلاءته وهكذا قوله في حق
موسى: {ولتصنع على عينى} أي تحت رعايتي وحفظي)(١).

وبعد كل هذا أفلا يحق للباحث أن يعجب ممن لا يبالي بتضليل هؤلاء جميعا ونبزهم بألقاب السوء. ألا يحق لي أن أعجب من قول الشيخ محمد خليل هراس: (وتفسير المعطلة لها بالرؤية أو بالحفظ والرعاية نفي وتعطيل) (ألا بيل والأدهى من كل ذلك تعقيب المغراوي على من تأولها بهذه المعاني: (التعليق: هذا هو التأويل المنعوم الباطل الأشعري الذي لا يستند إلى حجة ولا بينة وإنما هو تقليد للمعتزلة والجهمية الذين عطلوا الصفات) (ألا مع أنه نقل بنفسه هذه التأويلات عن ابن عباس ومقاتل والربيع بن أنس وأبي عبيئة وابن كثير وغيرهم ثم عن جمال الذين القاسمي وعبد الرحمن السعدي وغيرهما من المتأخرين!!!

ب- آراء المبتين: هنالك بعض العلماء من المتقلمين والمتأخرين من أثبت لله تعالى صفة (العين) بناء على النصوص المتقلمة ومن هؤلاء ابن خزيمة -رحمه الله- إذ

<sup>(°)</sup> محاسن التأويل: ١٦٣/١١.

<sup>(</sup>١) نقل ذلك عنه المغراوي في كتابه: المفسرون بين التأويل والإثبات: ١/٨٥/١.

<sup>(</sup>١) تبيهات: ٢٧-٢٨. وانظر نحو هذا للشيخ صالح بن فوزان. المصدر نفسه: ٨٠.

<sup>(</sup>٢) شرح العقيدة الواسطية: ٦٨.

<sup>(</sup>٢) المفسرون بين التأويل والإثبات: ١٣٢/٢.

يقول: (نحن نقول لربنا الخالق عينان يبصر بهما) (أ). ويقول أيضا: (فواجب على كل مؤمن أن يثبت لخالقه وبارئه ما أثبت الخالق الباري لنفسه من العين. وغير مؤمن من ينفي عن الله تبارك وتعالى ما قد ثبته في محكم تنزيله) (أ). وفي قوله هذا إشارة إلى الأيات المتقلمة حيث لم يرد في التنزيل غيرها ما يضيف العين إلى الله تعالى. شم استلل بحديث: {إن الله ليس بأعور} (أ) على أن الله له عينان. وكذلك فعل الدارمي استلل بحديث: {إن الله ليس بأعور} (أ) على أن الله له عينان. وكذلك فعل الدارمي بيان أنه بصير ذو عينين خلاف الأعور) (أ). ومن الذين ورد عنهم إثبات العين صفة لله أبو الحسن الأشعري -رحمه الله- حيث يقول في مقالاته: (وأن له عينين بلا كيف كما قال: {تجري بأعيننا} (أ). ومن المثبتين أيضاً البيهقي -رحمه الله- ولكنه لم يصرح بلفظ العينين فهو يقول مثلا: (باب ما جاء في إثبات العين صفة لا مسن حيث الحدقة. قال الله عز وجل: {ولتصنع على عيني}. ويقول أيضاً: (والذي يدل عليه ظاهر الكتاب والسنة من إثبات العيس له صفة لا مسن حيث الحدقة أولى وبالله التوفيق) (أ). وقوله هذا أقرب إلى التفويض وهو ما ينسجم مع منهجه العام - والله أعلم-.

## تعقيب

بودي أن أعقب هنا على ثلاث نقاط وردت في كلام المثبتين:

أول بعضهم: إن لله عينين. ولقد تتبعت نصوص القرآن والسنة فلم أجد إضافة (العينين) بهذا اللفظ إلى الله تعالى. بل مجموع النصوص التي وردت

<sup>(1)</sup> التوحيد وإثبات صفات الرب: ٣٥.

<sup>(°)</sup> التوحيد وإثبات صفات الرب: ٣٠.

<sup>(</sup>۱) البخاري. فتح الباري: ۹۰/۱۳. ومسلم. صحيح مسلم بشرح النووي: ۹٩/۱۸.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> الرد على المريسي: ٤٠٦.

<sup>(</sup>٢) مقالات الإسلاميين: ١/٣٢٠. والإبانة: ٩.

<sup>(</sup>٢) الأسماء والصفات: ٣١٢-٣١٣.

بالجمع (بأعيننا) وفي آية واحدة فقط وردت بالإفراد (على عيني). وحمل الجمع هنا على التثنية لا يخفى ما فيه من قياس الخالق على مخلوقاته سبحانه وتعالى. ولذلك يقول ابن حزم رحمه الله: (لا يجوز لأحد أن يصف الله تعالى بأن له عينين لأن النص لم يأت بذلك)(3). أما ما استلل به الدارمي وابن خزيمة من قوله: وإن الله ليس بأعور على أن لله عينين فهذا بعيد -والله أعلم - لأن الحديث ليسس صريحا في إثبات العين أو العينين لله بل عن طريق المفهوم عند ملاحظة صفات المخلوقين فحينما نقول: فلان ليس بأعور نفهم أن عينيه سليمتان لأننا نعلم أن ليس له إلا عينان. فإثبات العينين للمخلوق كان أولاً ثم بني عليه مفهوم اللفظ المتقدم. فينبغي التنزه عن إطلاق لفظ لم يرد به نص خصوصا فيما يندرج تحت الصفات الخبرية.

ثانيا: الربط بين كون الله بصيرا وبين كونه أن له عينا ليس عليه دليل الا القياس على المخلوقات فقول ابن خزيمة مثلاً: (لربنا الخالق عينان يبصر بهما) ما الدليل عليه؟ فالله جعل للحيوان عينين ليبصر بهما. أما الخالق سبحانه وتعالى فلا يمكن أن يقاس بمخلوقاته.

ثالثا: نفي الإيمان عن كل من لا يثبت العين صفة لله تعالى -كما مر معنا من قول ابن خزيمة -رحمه الله- أمر في غاية الخطورة حيث أن العين لم تضف إلى الله تعالى إلا في هذه الآيات الأربع وكلها مؤولة عند كثير من السلف والخلف بل لم ينقل لنا عن السلف أن منهم من يثبتها صفة لله تعالى. وأغلب الظن أن ابن خزيمة لم يكن قد اطلع على أقوال السلف في هذه الآيات فزل قلمه. وإذا التمسنا العذر لابن خزيمة -رحمه الله- فإننا سنتعب في بحثنا عن عذر لأمثال الهراس والمغراوي -سامحهما الله-.

وعلى أية حال فطالما أن هذه النصوص مسوقة لأمور لا تتعلق بتقرير صفات الله تعالى. وقد أولها كثير من السلف والخلف بحسب مواضعها ولم يثبتها على ظاهرها

<sup>(1)</sup> الفصل في الملل والأهواء والنحل: ٣٤٩/٢.

إلا القليل. على هذا كله يمكن القول أن الراجح هو تفسير هذه الآيات بما فسرها به الجمهور ثم القطع والسكوت عما وراء ذلك فلا يقال: هل له عين أو ليس له؟ لأن هذا من التكلف الذي نهينا عنه. والله أعلم وأحكم.

# ثالثاً : اليد

وردت في القرآن الكريم والسنة الصحيحة عشرات النصوص التي تضيف اليد إلى الله تعالى مفردة ومثنة ومجموعة بلفظ اليد أو بما يرادفه أو يقاربه أو يلازمه كاليمين والكف والأصابع والقبض والبسط ونحو ذلك. ولكثرة هذه النصوص وتنوع الفاظها فإن هذه المسألة تعد من أخطر مباحث هذا الفصل وأعقدها ولقد كثر فيها النزاع وتعددت فيها الأراء وتباينت تباينا واسعا. ولو استعرضت هذه الأراء لطال بي المقام ولكني سأكتفي أولا بذكر بعض النصوص ثم أذكر أبرز الآراء الواردة فيها. أما النصوص فسأرتبها كالآتي:

1- النصوص التي ورد فيها لفظ (اليلا) مضافا إلى الله تعالى مفردة ومثنة ومجموعة. أما بالإفراد فمن مثل قوله تعالى: {يَدُ اللّهِ فَوْقَ الْيدِيهِمْ} الفتح/١٠. و{تَبَارَكَ اللّهِ مَغْلُولَةً عُلْتُ الْمِلْكُ} الملك/١. وأما بالتثنية فمن مثل قوله تعالى: {وقَالَتِ اليَهُودُ يَدُ اللّهِ مَغْلُولَةً عُلْتُ ايدِيهِمْ ولُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ} اللّهِ مَغْلُولَةً عُلْتُ ايدِيهِمْ ولُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ} اللّهِ مَغْلُولَةً عُلْتُ ايدِيهِمْ ولُعِنُوا بِمَا وَالوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقَ كَيْفَ يَشَاءُ} المائلة/١٤. وقوله تعالى: {قال يَا إبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدُ لِمَا خَلَقْتُ يَيَدَيُ المَائلة/١٤. وقوله تعالى: {أنّا خَلَقْنَا اسْتَكُبُرْتَ أمْ كُنتَ مِنَ العَالِينَ} ص/٧٠. وأما بالجمع فمن مثل قوله تعالى: {والسّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِالْذِلِيلِ اللّهُ مُمّا عَمِلْتُ أَيْدِينَا أَنْعَلَى إِلَيْ بِسُلًا وقوله تعالى: {والسّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِالْذِلِيلِ اللّهُ مُمّا عَمِلْتُ أَيْدِينَا أَنْعَلَى } يسللاً وقوله تعالى: {والسّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِالْذِلِيلِ الذَارِياتِ/٤.

٢- النصوص التي ورد فيها لفظ (اليمين) من مثل قوله تعالى: {والسَّمَوَاتُ مَطُويًاتٌ بِيَمِينِهِ} الزمر/٢٠. وقوله: ﷺ {إن الله يقبض يـوم القيامة الأرض وتكـون

السموات بيمينه (١٠٠). وقوله: ﷺ [إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل، وكلتا يديه يمين (١٠٠).

٣- لفظ (الشمال) المضاف إليه تعالى في قوله: ﷺ (ثم يطوي الأرضيان بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون) ".

3- لفظ (الكف) المضاف إليه تعالى من مشل قوله: الله إما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه. وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمان حتى تكون أعظم من الجبل كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله إنه.

٥- لفظ (الإصبع) مفردة ومثنة ومجموعة من مثل قوله: ﴿ {إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء} (۱). وما أخرجه البخاري في صحيحه: {ان يهوديا جاء إلى النبي ﴿ فقال: يا محمد إن الله يمسك السموات على إصبع والأرضين على إصبع والجبال على إصبع والشجر على إصبع والخلائق على إصبع ثم يقول: أنا الملك. فضحك رسول الله ﴿ حتى بدت نواجذه ثم قرأ: وما قلروا الله حق قلره} قال يحيى بن سعيد وزاد فيه فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم عن عبيلة عن عبد الله { فضحك رسول الله ﴾ تا

٦- لفظ (القبض) و(البسط) التي وصف الله نفسه بها فهو سبحانه القابض
 الباسط وقد أضاف الله القبض والبسط إلى نفسه في كثير من الآيات، من مشل قوله

<sup>(</sup>۱) البخاري. فتح الباري: ٣٩٣/١٣.

<sup>(&</sup>lt;sup>T)</sup> مسلم. صحيح مسلم بشرح النووي: ۲۱۱/۱۲.

<sup>(&</sup>lt;sup>r)</sup> مسلم. صحيح مسلم: ١٢٦/٨. وانظر فتح الباري: ٣٩٦/١٣.

<sup>(1)</sup> مسلم. صحيح مسلم بشرح النووي: ٩٨/٧-٩٩. والنسائي: ٥٧/٥-٥٠.

<sup>(</sup>۱) مسلم. صحيح مسلم بشرح النووي: ٢٠٤/١٦.

<sup>(</sup>۲) البخاري: فتح الباري: ۳۹۳/۱۳.

تعالى: {واللّهُ يَقْيضُ ويَبْصُطُ وإليهِ تُرْجَعُونَ} البقرة /٢٤٥ وقوله تعالى: {والأرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ} الزمر /٢٧ وقوله تعالى: {اللّه يَبْسُطُ الرّزْقَ لِمَن يَشَاءُ ويَقْلِرُ} الرعد /٢٧ وقوله تعالى: {بَلْ يَسَاءُ المائلة /٢٤ ويقوله تعالى: {بَلْ يَسَاءُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ} المائلة /٢٤ ونحو هذا كثير جدا في القران والسنة الصحيحة ولمعرفة موقف أهل السنة والجماعة من هذه النصوص فلا بد من بسط القول وتفصيل الاتجاهات الثلاثة المعروفة عندهم لخطورة المسألة ولتباين الآراء فيها وتداخلها أيضا في بعض الجوانب:

النفهين وقد عرجت هنا لتفصيل القول في هذا الاتجاه لأمور. منها اتساع دائرته هنا ليلخل فيها الكثير ممن أولوا الوجه أو العين ومن هـؤلاء مشلا ابن جرير الطبري وابن كثير مع أنهما استساغا التأويل في بعض المواضع كما سيأتي. إلا أنهما عموما جنحا إلى التفويض، ومظاهر التفويض عندهما السكوت عند الكثير من الآيات التي تتعلق بهذه المسألة وقد يـوردان بعـض الأحـاديث أو الروايات دون تعليق. وإن علقا فتعليقهما لا يخرجهما من دائرة التفويض. وعلـي سبيل المثال يقول ابن كثير في قوله تعالى: {والأرض جميعا قبضته يـوم القيامة والسموات مطويات بيمينه}: (وقد وردت أحـاديث كثيرة متعلقة بهذه الآية الكريمة والطريق فيها وفي أمثالها مذهب السلف وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تحريف)(۱). وعلى العموم فـالتفويض في هـنه النصـوص قـد اتخـذ ثلاثة مناح. الأول منها: السكوت أو إيراد النصوص المتعلقة بها لا غير، كما فعل ابن كثير حرحمه الله والثاني: السكوت مع التصريح بأن ظاهرهـا ليـس مـرادا كما ذكر ذلك النووي حرحمه الله ونسبه إلى جمـاهير السلف وطوائف من المتكلمين (۱). وهذا أقربها إلى أهل التأويل. والثائث: السكوت عن تفسيرها مع المتكلمين (۱).

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير: ٦٣/٤.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> انظر صحیح مسلم بشرح النووي: ۲۱۱/۱۲-۲۱۲ و ۲۰٤/۱٦.

الإنكار على المتأولين ومن هؤلاء ابن جرير الطبري وابن قتيبة -عليهما الرحمة - فقد انكر ابن جرير تأويل بعضهم اليمين والقبضة بالملك أو القوة ". كما أنكر ابن قتيبة تأويل اليد بالنعمة أو القوة وكذلك تأويل الإصبعين - وسيأتي الحديث الوارد بهما بتمامه - بالنعمتين (3). وهذا المنحى وإن كان أقربها إلى المثبتين لكن لا يمكن إخراجه من دائرة التفويض لعدم تفسيرهم لسهله النصوص وعدم التصريح بأن هذه صفات لله تعالى. وقد يختلط هذا المنحى مع الإثبات لتشابه العبارات في كثير من المواضع والفصل بينهما ليس سهلا - والله المستعان -.

ب- المنبات: وقد ذهب إليه كثير من المحدثين وأهل الرأي ومن هـؤلاء ابن خزيمة -رحمه الله- وقد عقد بابا مطولا لإثبات اليدين لله تعالى. قال في بدايته : (والبيان أن الله تعالى له يدان كما أعلمنا في محكم تنزيله) (٥٠). ومنهم الدارمي -رحمه الله- إلا أنه أثبت مع اليدين المس بهما فتراه يقول: (إنه ولي خلق الأشياء بأمره وقوله وإرادته. وولي خلق آدم بيده مسيسا لم يخلق ذا روح بيده غيره فلذلك خصه به وفضله وشرف بذلك ذكره لولا ذلك ما كانت له فضيلة في ذلك على شيء من خلقه إذ كلهم خلقهم بغير مسيس) (١٠) وأكد المسيس أكثر من مرة حتى قال: {ولو لم يكن لله يدان بهما خلق آدم ومسه بهما مسيسا -كما ادعيت - لم يجز أن يقال {ييلِكَ الخَيْر} آل عمران ٢٧ و{إنَّ الفَصْلُ ييَدِ اللّهِ إللّه عمران ٢٧ و{أنَّ الفَصْلُ بِيَدِ اللّه عمران ٢٧ وإنَّ الفَصْلُ بِيدِ اللّه عمران ٢٧ وإنَّ الفَصْلُ بِيدِ اللّه على الله عمران ٢٠ واله الملك عمران ٢٠ وأن له يدين بلا تعالى أبو الحسن الأشعري وتلميذه الباقلاني. يقول الأشعري: (وأن له يدين بلا

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير الطيرى: ٢٨/٢٤.

<sup>(</sup>t) الاختلاف في اللفظ: ٢٧.

<sup>(°)</sup> التوحيد وإثبات صفات الرب: ٣٧-٢٠.

<sup>(1)</sup> الرد على المريسي: ٣٨٤.

<sup>(</sup>۲) الرد على المريسي: ۳۸۷.

كيف كما قبل: ﴿ خلقت بيدي } وكما قتال: ﴿ بِيلِ يبداه مبسوطتان } ( ويقول ا الباقلاني: (لأن قوله: (بيبيّ) يقتضى إثبات يدين هما صفة له فلم كمان المراد يهما القدرة لوجب أن يكون قدرتان)(ا). وممن نصب هذا المذهب أبن تيمية وتلميذه ابن القيم بل إنك لا تكاد تجد كتابا لابن تيمية في الكلام إلا وفيه ذكر من عشرين صفحة فقط توى أكثر من ثلثها مكرسا لإثبات اليدين لله تعالى ومما جاء فيها: (فهل يجوز أن يملأ الكتاب والسنة من ذكر السد وأن الله خلق بيله وأن يديه مبسوطتان وأن الملك بيده وفي الحديث ما لا يحصى ثم إن رسول الله عَلَيْ وأولى الأمر لا يبينون للناس أن هذا الكلام لا يراد به حقيقته ولا ظاهره حتى ينشأ جهم بن صفوان بعد انقراض عصر الصحابة فيبين للناس ما نزل إليهم على نبيهم ويتبعه عليه بشر بن غياث ومن سلك سبيلهم من كل مغموص عليه بالنفاق)(٥). وممن نصر هذا المذهب أيضا البيهقي وابن بطال وكالاهما ينفيان ما قد يلزم من الإثبات في الذهن فيقول البيهقي: (باب ما جاء في إثبات اليدين صفتين لا من حيث الجارحة لورود الخبر الصادق به)(١). ويقول ابن بطال: (في هذه الآية قوله تعالى: {لما خلقت بيديّ} إثبات يدين لله وهما صفتان من صفات ذاته وليستا بجارحتين خلاف للمشبهة من المثبتة وللجهمية من المعطلة)("). وإثبات البيهقي وابن بطال كما هو واضح من كلامهما ليس كإثبات الدارمي وأمثاله. وعلى العموم فقد اتخذ المثبتون منهجين اثنين في معاملة هذه النصوص:

<sup>(7)</sup> مقالأت الإسلاميين: ١/٣٠٠. والإبانة: ٩.

<sup>(</sup>۱) التمهيد: ۲۰۹.

<sup>(°)</sup> الرسالة المدنية: ١٧.

<sup>(</sup>١) الأسماء والصفات: ٣١٤.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> فتح الباري: ۳۹۳/۱۳.

الأول: معاملة هذه النصوص جميعها معاملة واحدة وسوقها سوقا واحدا. فــترى كثير منهم وهو في مقام إثبات صفة اليد لله تعالى يسرد النصوص الواردة في الكف واليمين والقبضة والأصابع ونحوها. وأستطيع القول أن هذا منحى أكثر المثبتين. ولناخذ مثالين على ذلك: ابن خزيمة "رحمه الله" حيث يرتب النصوص الواردة في اليد والقبضة واليمين ونحوها ويجعل كل نص من هذه النصوص دليلا على إثبات اليدين لله تعالى ومن ذلك مثلا قوله: (باب تمجيد الرب عز وجل نفسه عند قبضته الأرض بإحدى يديه وطيه السماء بالأخرى وهما يمينان لربنا لا شمال لمه تعمالي ربنما عن صفات المخلوقين وهي السنة الحادية عشرة في تثبيت يدي خالقنا عــز وجــل)٣٠. وابن القيم -عليه الرحمة- حيث جمع أغلب النصوص الواردة في القبض والطي والإمساك ونحوها مستدلا بها على إثبات اليدين لله تعالى فيقول مشلا: (إن اطراد لفظها -يعنى اليد- في موارد الاستعمال وتنوع ذلك وتصريف استعماله يمنع المجاز ألا ترى إلى قوله: {خلقت بيدي} وقوله: {بل يداه مبسوطتان} وقولمه: {وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون} فلو كان مجازا في القدرة والنعمة لم يستعمل منه لفظ يميـن) ويقول أيضا: (إن اقتران لفظ الطي والقبض والإمساك باليد يصير المجموع حقيقة هذا في الفعل وهذا في الصفة بخلاف اليد المجازية فإنها إذا أريدت لم يقترن بها ما يلل على اليد حقيقة بل ما يلل على المجاز كقولهم: له عندى يد وأنا تحت يدهم ونحو ذلك وأما إذا قِيل: قبض بيده وأمسك بيده أو قبض بإحدى يديه كــذا وبـالأخرى كذا وجلس عن يمينه أو كتب كذا وعمله بيمينه أو بيديه فهذا لا يكون إلا حقيقة)(١). ويقول كذلك: (فهذا القبض والبسط والطي باليمين والأخمذ والوقوف عمن يميمن

<sup>(</sup>T) التوحيد وإثبات صفات الرب: ٤٩.

<sup>(</sup>١) مختصر الصواعق المرسلة: ٣٣٧-٣٣٨.

الرحمن والكف وتقليب القلوب بأصابعه ووضع السموات على إصبع والجبال على إصبع ممتنع فيه اليد المجازية)(٢).

الثاني: التفريق بين هذه النصوص من حيث مدلولاتها وعدم الاستشهاد بها جميعا لإثبات صفة واحدة وهي اليد ولذلك شاع عند أهل هذا المنحى تأويل بعض هذه النصوص مع إثباته لصفة اليد لعدم جواز الربط عنده بين مختلف الألفاظ في هذه المسألة. يقول أبو سليمان الخطابي -رحمه الله-: (و ذكر الأصابع لم يوجد في شيء من الكتاب ولا من السنة التي شرطها في الثبوت ما وصفناه وليس معنى اليد في الصفات بمعنى الجارحة حتى يتوهم بثبوتها ثبوت الأصابع بل هو توقيف أطلقه الشارع فلا يكيف ولا يشبه) (٣). وعلى هذا فما ورد في القرآن من اليد والقبضة وما ورد في السنة من الكف كل هذا لا يعضد أحاديث الأصابع عند أهل هذا المنحى لعدم الترابط بين هذه النصوص. بل إن الترابط بين هذه الألفاظ لا يكون إلا عند المخلوقين. ولذلك استساغ كثير منهم تأويل النصوص غير القاطعة في هذه المسألة وسنعرج على هذا عند تبيان آراء المؤولين مفصلة.

جالتاً وبيل: لا شك أن الذين نفوا عن الله التجسيم والتركيب فإنهم قطعا لابد أن ينفوا الأعضاء والجوارح عن الله تعالى. وما ورد في القرآن والسنة مما هو مشعر بذلك فإما أن يفوض علمه إلى الله وإما أن يؤول والتأويل يقتضي صرف اللفظ لمعنى يحتمله بحسب اللفظ الذي جاء به النص. وهذه المعاني مختلفة من نص إلى آخر ومن صيغة إلى أخرى فهي بحاجة إلى شيء من التفصيل. ولابد قبل ذلك من ملاحظة أن تأويل اللفظة في نص ما قد يقول به من يثبت حقيقة اليد أو يفوض علمها إلى الله. وأما المعانى التي أولت بها هذه الألفظ فأهمها:

<sup>(</sup>۲) مختصر الصواعق المرسلة: ۳٤٠.

<sup>(</sup>T) الأسماء والصفات للبيهقي: ٣٣٦.

۱- ذهب كثير من المفسرين سلفا وخلف إلى أن المقصود بقوله تعالى: {قالت اليهود يد الله مغلولة ...} الآية أنهم يصفونه - تعالى وتقدس - بالبخل وأن قوله تعالى: {بل يداه مبسوطتان} رد عليهم وتنزيه لله تعالى عن البخل. وهذا هو الذي اختاره ابن جرير -رحمه الله - ونقله عن ابن عباس وقتادة والضحاك -رضي الله عنهم - يقول ابن جرير: (يعنون أن خير الله ممسك وعطاءه محبوس عن الاتساع عليهم كما قال تعالى ذكره في تأديب نبيه: على {ولا تَجْعَلُ يَدَكَ مَغْلُولةً إلى عُنْقِكَ ولا تَبْسطها كُلُّ البَسط} الإسراء/٢٠. وإنما وصف تعالى ذكره اليد بذلك والمعنى: العطاء لأن عطاء الناس وبذل معروفهم الغالب بأيديهم فجرى استعمال الناس في وصف بعضهم بعضا إذا وصفوه بجود أو كرم أو ببخل وشح وضيق بإضافة ما كان من ذلك من صفة الموصوف إلى يديه كما قال الأعشى في مدح رجل:

يداك يدا مجد فكف مفيلة .: وكف إذا ما ضن بالزاد تنفق

فأضاف ما كان صفة صاحب اليد من إنفاق وإفادة إلى اليد ومثل ذلك من كلام العرب في اشعارها وأمثالها أكثر من أن يحصى فخاطبهم الله بما يتعارفونه ويتحاورونه بينهم في كلامهم -ثم قال - وبمثل الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل، ذكر من قال ذلك. حدثني المثنى قال: ثنا عبد الله بن صالح قال ثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: ({وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا} قال: ليس يعنون بذلك: أن يد الله موثقة ولكنهم يقولون: إنه بخيل أمسك ما عنده - ثم نقل نحو هذا عن قتادة والضحاك)((). وبهذا أيضا قال أبو عبيلة -رحمه الله - ثم نقل القرطبي نحو هذا عن عكرمة وغيره فمما نقله عن عكرمة - رضي الله عنه - قوله: (فقالوا: إن الله بخيل ويد الله مقبوضة عنا في العطاء) ثم نقل القرطبي قول آخرين: (قالوا: إن الله بخيل ويد الله مقبوضة عنا في العطاء) ثم نقل القرطبي قول آخرين: (قالوا: إن إله محمد فقير وربما قالوا: بخيل وهذا معنى قولهم

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري: ٢٩٩/٦-٢٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) محاز القرآن: ١٧٠/١.

يد الله مغلولة. فهو على التمثيل كقوله: {ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك}\".
ونقل ابن كثير عن غير واحد من السلف أيضا هذا التأويل فيقول: (يخبر تعالى عن اليهود –عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يسوم القيامة – بأنهم وصفوه –تعالى عن قولهم علوا كبيرا – بأنه بخيل كما وصفوه بأنه فقير وهم أغنياء وعبروا عن البخل بأن قالوا: {يد الله مغلولة} قل ابن أبي حاتم حدثنا أبو عبد الله الطهراني حدثنا حضص بن عمر المعدني حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة قال: قال ابن عباس: (مغلولة) أي بخيلة وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: {وقالت اليهود يد الله مغلولة} قال: لا يعنون بذلك أن يد الله موثقة ولكن يقولون بخيل يعني أمسك ما عنده بخلا – تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا – وكذا روي عن مجاهد وعكرمة وقتادة والسدي والضحاك وقرأ: {ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا} يعني أنه ينهى عن البخل وعن التبذير –ثم قال ابن كثير – {بل يسداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء} أي بل هو الواسع الفضل الجزيل العطاء الذي ما من مبهء إلا عنده خزائنه (").

Y- تأويلها بالقوة والقدرة ونحو ذلك. وهذا هو التأويل الشائع عند أهل التأويل في كثير من المواضع التي وردت فيها هذه المسألة. وهو اختيار كثير من السلف في مواضع قليلة. فمما ورد عن السلف تأويلهم اليد في قوله تعالى: السلف بنينها بأيد} بالقوة وهذا هو المروي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة ومنصور وابن زيد وسفيان الثوري أ. وذكره الطبري وجها لتأويل قوله تعالى: (يد الله فوق أيديهم) حيث يقول: (وفي قوله تعالى: (يد الله فوق أيديهم) وجهان من التأويل أحدهما يد الله فوق أيديهم عند البيعة لأنهم كانوا يبايعون الله ببيعتهم نبيه

<sup>(</sup>۱) تفسير القرطبي: ٢٣٨/٦.

<sup>&</sup>lt;sup>۲)</sup> تفسیر ابن کثیر: ۲/۱۷–۷۲.

<sup>&</sup>quot; تفسير الطبري: ٧/٢٧ وتفسير ابن كثير: ٢٣٨/٤ والأسماء والصفات للبيهقي: ١٢٩

والآخر: قوة الله فوق قوتهم)(١). وأما الذين اشتهروا بالتأويل فقد تأولوا اليد والكـف والقبضة والأصابع بهذا التأويل في كثير من المواضع -كما ذكرت- يقول الإمام النووى: (والثاني يتأول بحسب ما يليق بها فعلى هذا المراد المجاز كما يقال: فلان في قبضتي وفي كفي لا يراد به أنه حال في كفة بل المراد تحت قدرتــي. ويقــال فــلان بين إصبعي أقلبه كيف شئت. أي أنه منى على قهره والتصرف فيه كيف شئت. فمعنى الحديث أنه سبحانه وتعالى متصرف في قلوب عباده وغيرها كيف شاء لا يمتنع عليه منها شيء ولا يفوته ما أراده كما لا يمتنع على الإنسان ما كان بين إصبعيه فخاطب العرب بما يفهمونه ومثله بالمعانى الحسية تأكيداً له في نفوسهم فإن قيل: فقدرة الله تعالى واحدة والإصبعان للتثنية فالجواب: أنه قد سبق أن هــذا مجـاز واسـتعارة فوقــع التمثيل بحسب ما اعتادوه غير مقصود به التثنية والجمع - والله أعلم)(٢). ويقول إمام الحرمين الجويني -رحمه الله-: (الأحسن في التأويل أن يقال: أن المعنى بالحديث أن القلوب بحكم الله وقدرته يقلبها كيف يشاء كما قال تعمالي: (ونُقَلُّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمُمْ} الأنعام/١١٠ - ثم قل: وهذا من الأحاديث المؤولة إجماعًا. إذ ما صار أحد من المشبهة إلى إثبات أصابع لله تعالى متولجة في الصدور مجاورة للقلوب مجاورة الأجسام فلا بد من تأويل ذلك) (٢٠). ونقل ابن حجر عن ابن بطال قوله في حديث اليهودي: (وحاصل الخبر أنه ذكر المخلوقات وأخبر عن قدرة الله على جميعها فضحك النبي علي تصديقًا له وتعجبًا من كونه يستعظم ذلك في قلرة الله تعالى وأن ذلك ليس في جنب ما يقدر عليه بعظيم. ولذلك قرأ قوله تعالى: {وما قدروا الله حق قدره} الآية. أي ليس قدره في القدرة على ما يخلق على الحد الذي ينتهى إليه الوهم ويحيط به الحصر لأنه تعالى يقدر على إمساك مخلوقات على غير شيء كما هي اليوم قال تعالى: {إنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ والأرْضَ أن تَزُولا} فاطر ٤٧/

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري: ٧٦/٢٦.

<sup>(</sup>۲) صحيح مسلم بشرح النووي: ٢٠٤/١٦.

<sup>(</sup>٣) الشامل: ٥٦٤.

وقال تعالى: {رَفَعَ السَّمَوَاتِ يِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا} الرعد/٢. وعن أبي سليمان الخطابي الرحمه الله - في الحديث المتقدم أيضا: (وعلى تقدير أن يكون ذلك محفوظا فهو محمول على تأويل قوله تعالى: {والسموات مطويات بيمينه} أي قدرته على طيها وسهولة الأمر عليه في جمعها بمنزلة من جمع شيئا في كفه واستقل بحمله من غير أن يجمع كفه عليه بل يقله ببعض أصابعه وقد جرى في أمثالهم: فلان يقل كذا بإصبعه ويعمله بخنصره(۱). وقد نقل القرطبي عن الفراء والمبرد تأويلهم اليمين بالقوة والقدرة وأنشدا على ذلك:

إذا ما رايعة رفعت لمجد .. تلقاها عرابية باليمين و: ولما رأيت الشمس أشرق نورها .. تناولت منها حاجتي بيميني (۱)

٣ تأويلها بالنعمة. وقد نقل ابن عطية -رحمه الله تعالى-عن ابن عباس - رضي الله عنهما- قوله: (يداه: نعمته). ثم قال ابن عطية: (ثم اختلفت عبارة الناس في تعيين النعمتين فقيل: نعمة الدنيا ونعمة الأخرة. وقيل: النعمة الظاهرة والنعمة الباطنة. وقيل: نعمة المطر ونعمة النبات ثم قال: والظاهر أن قوله تعالى: (بل يداه مبسوطتان) عبارة عن إنعامه على الجملة وعبر عنه بيدين جريا على طريقة العرب في قولهم: فلان ينفق بكلتي يديه ومنه قول الشاعر وهو الأعشى:

يداك يدا مجد فكف مفيدة .. وكف إذا ما ضن بالزاد تنفق ويؤيد أن اليدين هنا بمعنى الإنعام قرينة الإنفاق<sup>(۱)</sup>.

وإلى هذا ذهب ابن حزم -رحمه الله- في حديث الإصبعين حيث يقول: (وكذلك الحديث الصحيح أن رسول الله على قال: (إن قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن) أي بين تدبيرين ونعمتين من تدبير الله عز وجل ونعمه: إما

<sup>(</sup>۱) فتح الباري: ۲۰۸/۱۳.

<sup>(</sup>۲) تفسير القرطبي: ٥١/٨٧٨-٢٧٩.

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن عطية: ٥٠/٥٠.

كفاية شره وإما بلاء يأجره عليه والإصبع في اللغة: النعمة)<sup>(1)</sup> وهو مذهب عبد القاهر البغدادي أيضا حيث يقول: (والإصبع المذكورة في الخبر بمعنى النعمة وقلب المؤمن بين نعمتي الخوف والرجاء)<sup>(1)</sup>. وذكره البيهقي وجها لتأويل الكف فيقول: (وقد تكون الكف في مثل ما ورد الخبر المرفوع بمعنى النعمة)<sup>(1)</sup>.

3- تأويلها بالملك في بعض المواضع وإلى هذا مل البيهتي في تأويله اليمين حيث يقول: (و قوله: {والسموات مطويات بيمينه} ليس يزيد به طب بعلاج وانتصاب وإنما المراد به الفناء والذهاب يقال: قد انطوى عنا ما كنا فيه وجاءنا غيره وانطوى عنا دهر، بمعنى المضي والذهاب وقوله: {بيمينه} يحتمل أن يكون إخبارا عن الملك والقدرة كقوله: {فَمِن مَّا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُم} النساء/٢٥ يريد به الملك) (الله الملك) النساء/٢٥ يريد به الملك)

واختاره الرازي في تأويل القبضة واليمين فيقول: (لا شك أن لفظ القبضة واليمين مشعر بهذه الأعضاء والجوارح. إلا أن الدلائل العقلية قامت على امتناع ثبوت الأعضاء والجوارح لله تعالى. فوجب حمل هذه الأعضاء على وجوه المجاز فنقول: إنه يقل: فلان في قبضة فلان. إذا كان تحت تدبيره وتسخيره قال تعالى: {إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم} والمراد منه كونه مملوك الهم)(أ). وجزم ابن فورك بتأويل اليد في كثير من المواضع بهذا التأويل. فيقول في الكف مثلا: (اعلم أن معنى الكف مثلا: (اعلم أن كما قال الأخطل:

أعادل إن النفس في كف مالك .. إذا ما دعا يوما أجابت بها الرسلا - ثم قال ابن فورك: وقد روي أن عمر بن الخطاب كان كثيرا ما ينشد هذين البيتين: هــون عليك فإن الأمــور .. بكف الإلــــه مقادير هــا

<sup>(</sup>١) الفصل في الملل والأهواء النحل: ٣٥٠/٢.

<sup>(</sup>١) أصول الدين: ٧٦.

<sup>(</sup>٢) الأسماء والصفات: ٣٣٣.

<sup>(</sup>٢) الأسماء والصفات: ٣٣١.

<sup>(1)</sup> تفسير الرازي: ١٦/٥/٢٧. وانظر أساس التقديس: ١٣٤.

#### فليس بأتيك منهيها ن ولا قاصر عنك مأمورها

ومعنى قوله: (بكف الإله) أي في سلطانه وملكه وقدرته. وهذا أيضا جائز في كلام الناس في معاملاتهم وتعارفهم لأنهم يقولون: ما فلان إلا في كفي يريدون بذلك أنه ممن يجرى عليه أمر ملكه). وذكر ذلك وجها من التأويل في لفسط القبضة والإصبح. واليد الواردة في قوله: على الخير وننحو هذا (١).

0- تاويلها بالقبول والزضا والتشريف ونحو هذه المعاني في كثير من المواضع. ومن ذلك ما نقله النووي عن المازري والقاضي عياض عليهم الرحمة حيث يقول النووي: (قال المازري: قد ذكرنا استحالة الجارحة على الله سبحانه وتعالى وأن هذا الحديث وشبهه إنما عبر به على ما اعتادوا في خطابهم ليفهموا فكنى هنا على قبول الصدقة باخذها في الكف وعن تضعيف أجرها بالتربية. قال القاضي عياض: لما كان الشيء الذي يرتضى ويعز يلتقى باليمين ويؤخذ بها استعمل في مثل هذا واستعير للقبول والرضا كما قال الشاعر:

إذا ما راية رفعت لمجد .. تلقاها عرابة باليمين على الله على الله على الله على الله على ونقل النووي عن القاضي عياض أيضا قوله في حديث (إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين): (المراد بكونه عن اليمين الحالة الحسنة والمنزلة الرفيعة. قال: قال ابن عرفة: يقال أتله عن يمينه إذا اليمين الجهة المحمودة. والعرب تنسب الفعل المحمود والإحسان إلى اليمين وضده إلى اليسار. قالوا: واليمين مأخوفة من اليمن. وأما قوله : وكلتا يديه يمين فتنيه على أنه ليس المراد باليمين جارحة -تعالى الله عن ذلك فإنها مستحيلة في حقه سبحانه وتعالى) (٣). وإلى هذا مال ابن حزم -رحمه الله - في تأويل مستحيلة في حقه سبحانه وتعالى) (٣). وإلى هذا مال ابن حزم -رحمه الله - في تأويل

<sup>(</sup>١) مشكل الحديث: ٩٨-٩٩. وانظر: ٣٢ و١٠٤ و٢٢٤.

<sup>(</sup>۲) صحيح مسلم بشرح النووي: ۹۸/۷.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم بشرح النووي: ٢١٢/١٢.

اليمين حيث يقول: (ولما كانت اليمين في لغة العرب يراد بها الحظ للأفضل كما قال الشماخ:

إذا ما راية رفعت لمجد .. تلقاها عرابة باليمسين يريد أنه يتلقاها بالسعي الأعلى. كان قوله: {وكلتا يديه يمين} أي كل ما يكون منه تعالى من الفضل فهو الأعلى) أن ونقل الرازي -رحمه الله- عن أبي الحسن الأشعري أنه فسر اليد في قوله: {لما خلقت بيليّ} بهذا التأويل يقول الرازي ذاكرا رأيه هو ثم رأي الأشعري وهما متقاربان -والله أعلم-: (وخاهسها: شنة العناية والاختصاص قال تعالى: {لما خلقت بيلي} والمراد تخصيص آدم عليه السلام بهذا التشريف فإنه تعالى هو الخالق لجميع المخلوقات ... وهمهنا قول آخر وهو أن أبيا الحسن الأشعري -رحمه الله- زعم في بعض أقواله أن اليد صفة قائمة بذات الله تعالى وهي صفة سوى القدرة من شأنها التكوين على سبيل الاصطفاء قبل: والذي يلل عليه أنه تعالى جعل وقوع خلق آدم بيديه علة لكرامة آدم واصطفائه. فلو كانت يلل عليه أنه تعالى جعل وقوع خلق آدم بيديه علة للاصطفاء لأن ذلك حاصل في جميع المخلوقات فلابد من إثبات صفة أخرى وراء القدرة يقع بها الخلق والتكوين على سبيل الاصطفاء) أن.

7- تأويلها بالذات على معنى كونها صلة. واختار هذا القرطبي ونسبه إلى مجاهد فقال: (قال مجاهد: اليد ههنا بمعنى التأكيد والصلة: مجازه: لما خلقت أنا كقوله: {ويبقى وجه ربك} أي يبقى ربك) ألا وينقل الرازي عن بعض العلماء وجوها في تأويل قوله: {بيدي} منها: (أن لفظ اليد قد يزاد للتأكيد كقول القائل لمن جنى باللسان: هذا ما كسبت يداك وكقوله تعالى: {بُشراً بين يدي رحمته}) (أ). وهو اختيار

<sup>(</sup>١) الفصل في الملل والأهواء والنحل: ٣٤٩/٢.

<sup>(</sup>۲) تفسير الرازى: ٤٣/١٢.

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي: ١٥/١٥.

<sup>(1)</sup> تفسير الرازى: ١٣١/٢٦.

البيضاوي -رحمه الله- حيث يقول: (خلقته بنفسى من غير توسط كاب وام) (٥٠). والشوكاني أيضا إذ يقول: (أي ما صرفك وصدك عن السجود لما توليت خلقه من غير واسطة، وأضاف خلقه إلى نفسه تكريما له وتشريفا مع أنه سبحانه خالق كل شيء كما أضاف إلى نفسه الروح والبيت والناقة والمساجد قال مجاهد: اليـد هنا بمعنى التأكيد والصلة مجازا كقوله: {و يبقى وجه ربك}(١). وأما ابن حزم -رحمه الله-فهذا هو رأيه في أغلب مسائل هذا الفصل فهو يقول مثلا: (وقال الأشعري أن المراد بقوله تعالى: {أيدينا} إنما معناه: اليدان. وأن ذكر الأعين أن معناه: عينان. وهذا باطل منخل في قول المجسمة. بل نقول: إن هذا إخبار عن الله عز وجل لا يرجع من ذكر اليد إلى شيء سواه تعالى ونقر أن لله تعالى كما قال: يدا ويدين وأيد وعينا وأعينا ... ونقول: إن المراد بما ذكرنا الله عز وجل لا شيء غيره) ويقول أيضا: (وصح عن رسول الله ﷺ [وكلتا يديه يمين. وعن يمين الرحمن} فهو مثل قول. : [وما ملكت أيمانكم إيريد: وما ملكتم)(١). ونستطيع أن نتلمس هذا التاويل عند الطبري وابن كثير -عليهما الرحمة- فأما الطبرى فإنه يقول: ((مما عملت أيدينا) يقول مما خلقنا من الخلق) (٢) دون أن يفسر اليدين. وأما أبن كثير فإنه يقول: ( (يد الله فوق أيديهم } أي هو حاضر معهم يسمع أقوالهم ويرى مكانهم)(أ) دون أن يفسر اليد أيضا.

٧- وهنالك بعض التأويلات القليلة المتفرقة والتي يجمعها محاولة إخراج
 بعض هذه النصوص من دائرة نصوص الصفات. ولنأخذ بعض الأمثلة:

<sup>(°)</sup> تفسير اليضاوي: ٣١٧/٢.

<sup>(</sup>١) فتح القدير: ٤٤٥/٤.

<sup>(</sup>٢) الفصل في الملل والأهواء والنحل: ٣٤٩/٢.

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبري: ۲۸/۲۳.

<sup>(1)</sup> تفسير ابن كثير: ١٨٨/٤.

أ- تأويل اليمين بالقسم. يقول البيهقي: (وقد قيل: قوله: {مطويات بيمينه} يريد به: ذاهبات بقسمه أي أقسم ليغنيها) (ه). ويقول ابن فورك: (وقيل: يفنيها بيمينه أي: بقسمه التي أقسم بها) (۱). ويقول الفخر الرازي: (وقيل: مطويات بيمينه. أي: مغنيات بقسمه) (۱). وهذا التأويل ظاهر الضعف وكل الأقوال التي رأيتها مصدرة بقيل ولم أهتد للقائل. وإنما قلت: ظاهر الضعف لمعارضته لحديث رسول الله المفسر لهذه الآية: {إن الله يقبض يوم القيامة الأرض وتكون السموات بيمينه) (۱) وقوله: ﴿ إِلَا الله عز وجل سماواته وأرضيه بيديه فيقول: أنا الله) (۱) .. الحديث. ولا يخفى كذلك ما في هذا التأويل من ضعف في اللغة – والله اعلم –. وذلك لوجود القرائن في النص نفسه التي تبعد مثل هذا التأويل كالقبض والطي.

ب- تأويل الكف واليمين في حديث الصدقة المتقدم بكف الآخذ لهما ويمينه وأضافها الله إلى نفسه تشريفا. وهذا ما نقله النووي والسيوطي -عليهما الرحمة - عن القاضي عياض عن بعض العلماء أنهم قالوا: (المراد بكف الرحمن هنا ويمينه كف الذي تدفع إليه الصدقة. وإضافتها إلى الله تعالى إضافة ملك واختصاص لوضع هذه الصدقة فيها لله عز وجل)(1) وسياق الحديث يبعد أيضا هذا التأويل لأنه على قل: {إلا أخذها الرحمن بيمينه}. ثم قال: {فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل}.

جـ- تأويل الإصبع في حديث اليهودي: بأنه خلق لله يحمل الله عليه السموات وغيرها. ونقل ذلك ابن حجر عن ابن فورك وغيره يقول ابن حجر رحمه

<sup>(°)</sup> الأسماء والصفات: ٣٣١.

<sup>(1)</sup> مشكل الحديث: ١٠٥.

<sup>(</sup>۱) تفسير الرازي: ١٦/٢٧.

<sup>(</sup>۲) البخاري. فتح الباري: ۳۹۳/۱۳.

<sup>(&</sup>lt;sup>T)</sup> مسلم. صحيح مسلم بشرح النووي: ١٣٢/١٧.

<sup>(1)</sup> صحيح مسلم بشرح النووي: ٩٨/٧-٩٩. وشرح سنن النسائي: ٥٧٥.

الله-: وعن ابن فورك يجوز أن يكون الإصبع خلقا يخلقه الله فيحمله الله ما يحمل الإصبع، ويحتمل أن يراد به القدرة والسلطان وأيد ابن التين الأول بأنه قال على إصبع ولم يقل على إصبعيه)<sup>(0)</sup>. ويقول ابن فورك في كتابه مشكل الحديث: (إن المراد به إصبع بعض خلقه. ويشهد لصحة ذلك أنه لم يذكر في الخبر إصبعه بال أطلق ذلك منكرا. واحتمل أن يكون على ما قلنا أنه يريد به إصبع بعض خلقه وليس ينكر في مقدور الله تعالى أن يخلق خلقا على هذا الوجه. وقال محمد بن شجاع الثلجي في تأويل ذلك: يحتمل أن يكون خلق من خلق الله تعالى يوافق اسمه اسم الإصبع فقال: إنه يحمل السموات على ذلك ويكون ذلك تسمية للمحمول عليه)<sup>(1)</sup>.

د- التشكيك في ثبوت النص وحجيته. ومن ذلك:

إنكار بعض العلماء إضافة الشمال إليه تعالى. يقول ابن خزيمة -رحمه الله: (ونقول: إن لله عز وجل يدين يمينين لا شمال فيهما قد أعلمنا الله تبارك وتعالى أن له يدين وخبرنا نبينا في أنهما يمينان لا شمال فيهما) ("). ويقول أيضا: (باب تمجيد الرب عز وجل نفسه عند قبضه الأرض بإحلى يديه وطيه السماء بالأخرى وهما يمينان لربنا لا شمال له تعالى ربنا عبن صفات المخلوقين) ("). ويقول أبو سليمان الخطابي: (ليس فيما يضاف إلى الله عز وجل من صفة اليدين شمال لأن الشمال محل النقص والضعف) (ف). وينقل ابن حجر عن البيهقي قوله: (تفرد بذكر الشمال فيه عمر بن حمزة وقد رواه عن ابن عمر أيضا نافع وعبيد الله بن مقسم بدونها ورواه أبو هريرة وغيره عن النبي في كذلك. ثم سرد البيهقي الأحاديث التي

<sup>(</sup>٥) فتح البارى: ٣٩٨/١٣.

<sup>(1)</sup> مشكل الحديث: ١٠٣.

<sup>(</sup>٢) التوحيد وإثبات صفات الرب: ١٩.

<sup>(</sup>T) التوحيد وإثبات صفات الرب: ٤٩.

<sup>(</sup>٤) الأسماء والصفات للبيهقي: ٣٣٢. ويمكن تعليل هذا الإنكار بعدم ورود الحديث إليهم.

فيها: {وكلتا يديه يمين} (٥٠). وكأنه يريد أن يرد بها رواية عمر بن حمزة. وعلى أية حال فالحديث هذا صحيح رواه مسلم في صحيحه -كما مـر- ورواه الطبري بسنده عـن عمر بن حمزة أيضاً بعد قوله: (وقال آخرون بل السموات في يمينه والأرضون في شماله)(١). ويبدوا أن سبب إنكار هذه الرواية خصوصا ممن اشتهروا بالإثبات كابن خزيمة هو ما ذكره القرطبي: (جاءت هذه الرواية بإطلاق لفظ الشمال على يد الله تعالى على المقابلة المتعارفة في حقنا. وفي أكثر الروايات وقع التحرز عن إطلاقها على الله حتى قال: {وكلتا يديه يمين} لئلا يتوهم نقص في صفته سبحانه وتعالى لأن الشمال في حقنا أضعف من اليمين)(١). فلأن الشمال أضعف من اليمين فهي صفة نقص، إذا يتعالى الخالق عنها. ولذلك قال ابن خزيمة بعد إنكاره لها: (تعالى ربنا عن صفات المخلوقين). ولكن بقى أن نسأل الذين أثبتوا اليدين حقيقة لله تعالى ومعها الكف والقبضة والأصابع ونحو ذلك. أليس بعيدا في التصور وجود يدين كلاهما في جهة واحدة وهي اليمين؟ وهل سميت الجهات في حق الإنسان يمينا وشمالا إلا باعتبار يديه؟ فاليمين ما حاني ينه اليمني والشمال ما حاني ينه اليسري، وكما أن ما قابل وجهه فهو الأمام والعكس الخلف. فالجهات بالأصل اعتبارية بحسب أعضاء الإنسان وجوارحه (٢٠). إن في هذا ولا شك تكلفا نحن في غنى عنه، وإنما الأسلم أن لا نخوض في هذه التفاصيل ونثبت النص على ما هـو عليـه آخذيـن منـه مـا ينفعنـا فـي مسيرتنا إلى الله تعالى وما يقربنا منه سبحانه وما يعظم فني قلوبنا هيبته وجلاله وأغلب هذه المعاني هي روح النص وفائدته بل وما سيق من أجله. والله أعلم.

ومنها إنكار إقراره على قول اليهودي المتقدم- بضحك على يقول القرطبي مثلا: (هذا كله قول اليهودي وهم يعتقدون التجسيم وأن الله شخص ذو جوارح. كما

<sup>(°)</sup> فتح الباري: ٣٩٦/١٣.

<sup>(</sup>٦) تفسير الطبري: ٢٨-٢٧/٢٤.

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ٣٩٦/١٣.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> انظر قواعد العقائد للغزالي: ١٦٢–١٦٣.

يعتقده غلاة المشبهة من هذه الأمة. وضحك النبي ﷺ إنما هـو للتعجب مـن جـهل اليهودي. ولهذا قرأ عند ذلك {وما قدروا الله حق قدره} أي ما عرفوه حتى معرفته ولا عظموه حق تعظيمه. فهذه الرواية هي الصحيحة المحققة. وأما من زاد (وتصديقا لــه) فليست بشيء فإنها من قول الراوي وهي باطلة لأن النبي ﷺ لا يصلق المحال وهمذه الأوصاف في حق الله محال) (١١). ويقول أبو سليمان الخطابي -رحمه الله-: (لم ينطق -أي رسول الله على - فيه بحرف تصديقا أو تكذيبًا إنما ظهر منه الضحك المخيل للرضا مرة. والتعجب والإنكار أخرى. ثم تلا الآية والآية محتملة للوجهين معا وليس فيها للإصبع ذكر. وقول من قال من الرواة: (تصديقًا لقول الحبر) ظن وحسبان ... فالاستدلال بالتبسم والضحك في مثل هـذا الأمـر الجسيم قـدره الجليـل خطره غير سائغ مع تكافؤ وجهى الدلالة - ثم ذكر أبو سليمان حديث رسول الله ﷺ : {يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ..} فعلق عليه: وهذا قبول النبي عليه ولفظه جاء على وفاق الآية من قوله عز وجل: {والسموات مطويات بيمينه} ليس فيه ذكر الأصابع وتقسيم الخليقة على أعدادها فلل أن ذلك من تخليط اليهود وتحريفهم وأن ضحك النبي ﷺ إنما كان على معنى التعجب منه والنكير له -والله اعلــم-)(١). وروى البيهقي –بعد أن نقل كلام الخطابي هذا– بسنله عن ابن عباس –رضـي اللــه عنهما- أنه قال: (إن اليهود والنصاري وصفوا الرب عز وجل فأنزل الله على نبيه ﷺ : {وما قدروا الله حق قدره} ثم بين للناس عظمته فقل: {والأرض جميعا قبضته يـوم القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون } فجعل وصفهم ذلك شركا) فعقب البيهقي: (هذا الأثر إن صح يؤكد ما قاله أبو سليمان)(٢) والتشكيك في قول الراوى: (تصديقا له) مستبعد لأنها من رواية البخارى كما تقدم، إلا أن هــذا مـن

<sup>(</sup>۲) فتح الباري: ۳۹۸/۱۳.

<sup>(</sup>١) الأسماء والصفات للبيهقى: ٣٣٧-٣٣٨.

<sup>(</sup>٢) الأسماء والصفات لليهقي: ٣٣٩.

فهمه قطعاً وفهمه ليس بحجه في هذا المجال. وبقي أن ضحك الرسول الله إقرار في الأصل ولا يمكن أن يحمل هنا على الإنكار إلا بقرينة وقد تكون القرينة قراءته لقوله تعالى: {وماً قلروا الله حق قلره} فهذا إنكار مع تأكيله بقوله: {سيحانه وتعالى عمنا يشركون} ولكن النص يحمل قرينة التصليق أيضا: {والأرض جميعا قبضته}. والله يشركون ولكن النص يحمل قرينة التصليق أيضا: {والأرض جميعا قبضته}. والله يطمئن إلية قلبي الوقوف عند هذه الآية وعدم تجاوزها لأن الجهر اليهودي قبال قبولا والله سبحانه وتعالى قال قولا والقولان في موضع واحد فليس لائقا أن نشتغل بكلام الله. وقراءته في لهذه الآية في هذا الموضع وعدم تجاوزه ذلك بأي كلمة أسوتنا في ذلك -بابي هو وأمي-.

وفي ذيل هذه المسالة المرهقة أود أن أشير إلى أن أغلب المثبتين لصفة البدين قد استدلوا بالإضافة إلى توافر النصوص بأدلة أخرى كان من أبرزها وأكثرها شيوعا بينهم دليلان اثنان لا بأس من مناقشتهما لأنهما قد يردان في كثير من المسائل وهما:

الله الله وغير ذلك يمنع من تأويلها بالقدرة أو النعمة، لأن لله قدرة واحدة وأما مسوطتان وغير ذلك يمنع من تأويلها بالقدرة أو النعمة، لأن لله قدرة واحدة وأما نعمه فلا تحصى ثم أن لفظ اليدين بصيغة التثنية لم يستعمل في النعمة ولا في القدرة (۱). ومع إجلالي الكبير لهؤلاء العلماء فإني لأعجب كيف يصدر هذا الاستدلال من أعلام التفسير والحديث وجهابذة اللغة والأدب. وأنا لا أرى رأي المؤولين ولكن هل يصح في اللغة مثل هذه اللوازم؟ وهل تجوز اللغة فعلا أن أقول: فلان في يدي بمعنى في قدرتي. ولا يجوز أن أقول في يدي. لأن هذا يوهم أنه في قدرتي وإنما هي قدرة واحدة؟ والله يشهد أني قد تحرجت كثيرا من رد هذا الاستدلال لكثرة القائلين به لولا أني وجدت أمامي من تنبه لهذا في المتقدمين والمتأخرين. فمن المتقدمين الإمام النووي رحمه الله حيث يقول: (فإن قيل: فقدرة الله واحدة والإصبعان

<sup>(1)</sup> انظر الرسالة المدنية: ١٦-١٤.

للتثنية فالجواب أنه قد سبق أن هذا مجاز واستعارة فوقع التمثيل بحسب ما اعتادوه غير مقصود به التثنية والجمع والله اعلم)(١). ومن المتأخرين صاحب المنار السيد محمد رشيد رضاحيث قال وهو يرد على الطبرى: (واليد واليدان لم يقصد بلفظهما النعمة ولا القوة ولا الملك وإنما الاستعمال في الموضعين من الكناية. ونكته التثنية أفلات سعة العطاء ومنتهى الجود والكرم وما سبب ذهول ابن جرير عن نكته التثنية إلا توجهه إلى الرد على أهل الجلل في المذهب الذي كانوا قد انتحلوه في تأويل الصفات. ومتى وجه الإنسان همه إلى شيء يكون له منه حجاب ما عن غيره وتقرير الحقيقة لذاتها غير الرد على من يعدون من خصومها (مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُل مَّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ } الأحزاب/٤. ولهذا غلط كثير من أنصار مذهب السلف في مسائل خالفوا فيها المذهب من حيث يريدون تأييله وهذه آفة من أفيات عصبية المذاهب لا تنفك عنها)<sup>(۱)</sup>. وعلى أية حل فإن القرآن نفسه قد استخدم تثنيته اليدين دون أن يخطر على بال إنسان ما هذا اللازم فقد جاء في القرآن: {بَيْسَنَ يَسَى رُحْمَتِهِ} الأعراف/٥٧، {بَيْنَ يَدَيْ عَدَابٍ شَدِيدٍ} سبالاً، [لا تُقَلِّمُوا بَيْنَ يَدَى اللَّهِ ورَسُولِهِ} الحجرات/ . وكلها كناية عن القرب ونحوه ولا يلزم منه وجود قربين لتثنية اليدين. وإنما هـذه اللفظة بمجملها تعنى: القرب وليست العملية عملية جمع ولا طرح. وهكذا في قولنا فلان بين إصبعي أي أني مقتدر عليه. والأمر في تصوري لا يحتاج إلى نظر -والله المستعان.

الثامني: مو تخصيص آدم -عليه السلام- بذكر اليدين في قوله تعالى: (ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي) فهذا فيه دليل على إبطال تأويل اليد بالقدرة إذ لو كان المراد أن الله تعالى قد خلقه بقدرته لانتفت فائلة التخصيص لأن المخلوقات كلها قد خلقها الله بقدرته. وهذا الدليل شائع في كتب المثبتين بصورة واسعة (أ). وقد

<sup>(</sup>۲) صحيح مسلم بشرح النووي: ۲۰٤/۱٦.

<sup>(</sup>۱) تفسير المنار: ٢/٢٥٤.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> انظر الرسالة المدنية: ۱۸.

رد هذا الاستدلال بردود كثيرة من أهمها قول إمام الحرمين الجويني -رحمه الله-: (قالوا: ولا وجه لحمل اليدين على القدرة إذ جملة المبدعات مخترعة لله تعالى بالقدرة. ففي الحمل على ذلك إبطال فائلة التخصيص. وهذا غير سليد فإن العقول قضت بأن الخلق لا يقع إلا بالقدرة ... فلا وجه لاعتقاد وقوع خلق آدم -عليه السلام- بغير القدرة ... ثم لا بعد في تكريم بعض العباد بالتخصيص بالذكر ونظائر ذلك في كتاب الله كثيرة. فإنه عز اسمه أضاف الكعبة إلى نفسه وأضاف روح عيسى عليه السلام إلى نفسه)

وبالإضافة إلى ما تقدم يضيف الأمدي -رحمه الله-: (ثم إنا قد بينا أن للباري تعالى قدرة وهي معنى يتأتى بها الإيجاد واليدان إما أن يتأتى بهما الإيجاد والخلق أو ليس. فإن تأتى بهما الإيجاد فهي نفس القدرة لا زائدا عليها. وإن اختلف العبارات الدالة عليها والتعدد في صفة القدرة مما لا سبيل إليه ... وأما إن كانت مما لا يتأتى بها الإيجاد والخلق فلا محالة أن في حمل اليدين إلى غير القدرة ما يفضي إلى الكذب في الآية حيث أضاف الخلق والإيجاد إليهما. ولا محالة أن محذور إبطال فائلة التخصيص أدنى من المحذور اللازم من الكذب. وعلى تقدير التساوي فالاحتمال أن يقول: ما الدليل على تخصيص آدم -عليه السلام- بذلك؟ وهذا هو أبو سعيد الدارمي رحمه الله- وهو في معرض استدلاله بدليل التخصيص هذا يروي أثرين العلماعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما- أنه قال: (خلق الله أربعه أشياء أبيده: العرش والقلم وعدن وآدم. ثم قال لسائر الخلق: كن فكان). والثاني عن عطاء بيد البن السائب عن ميسرة رضي الله عنه أنه قال: (إن الله لم يمس شيئا من خلقه غير ثلاث: خلق آدم بيله وكتب التوراة بيله وغرس جنة علن بيله) ". ومع هذا عير ثهر ثلاث: خلق آدم بيله وكتب التوراة بيله وغرس جنة علن بيله)". ومع هذا

(۲) الارشاد: ۲۰۱.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> غاية المرام: ١٤٠.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> الرد على المريسي: ٣٩٣.

التعارض بين الأثرين إلا أن الدارمي لم يبين رأيه في هذا التعارض وأن العدد قد تجاوز الأربعة. ثم إذا تركنا هذين الأثرين واتجهنا إلى النصوص الصريحة الصحيحة فإن هذا الدليل سوف لن يقف على قدميه. فمن هذه النصوص قوله تعالى: {والسَّمَاءُ بَنَيْنَاهَا بِآيْدٍ} الذاريات/٤ وقد تفسر السماء بالعرش ولكن هاهو القرآن يقول: إوالسموات مطويات بيمينه على والأرض أيضا: {والأرض جميعا قبضته يوم القيامة على وحديث اليهودي الذي استشهد به المثبتون للأصابع والذي فيه: {إن الله يمسك السموات على إصبع والجبال على إصبع والجبال على إصبع والمحتل إلى قوله على إصبع والخلائق على إصبع والخلائق على إصبع والخلائق على إصبع وقد يقال: هذا يوم القيامة. فانظر إذاً إلى قوله على الصدقة: {إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن وقد يقال: التخصيص بالخلق وهذا ليس خلقا فاقرأ إذاً قوله تعالى: {أنّا خَلَقْنَا لَهُم مّمّا عَمِلتُ الْتُعَميْ الله بيده؟ ولذلك فإني لتعروني حيرة أيْدِينَا أَنْعَاماً} يس/٧٧. فهل بقي شيء لم يخلقه الله بيده؟ ولذلك فإني لتعروني حيرة ولعل السبب المقنع هو ما ذكره السيد رشيد رضا قبل قليل.

والخلاصة فإن المسلم لا يسعه إلا أن يثبت هذه النصوص ولا يتشكك فيها أبدا من غير تشبيه أو تحريف أو تعطيل. ثم ينشغل بمقصود النص وفائدته العملية وعلى سبيل المثال: الصدقة تربو في كف الرحمن حتى تكون كالجبل، فالحديث الذي ورد في هذا صحيح فأنا أثبته بألفاظه وكما ورد، ثم أنشغل بالمقصود منه وهو الترغيب في الصدقة. ولا يصح أن أتكلف أمرا آخر لأسأل مثلا هل الكف هنا حقيقة أم لا؟ فمن الذي كلفني بذلك؟ وما الفائلة منه؟ بل وهل هناك إلا التشكيك والنزاع والجلل؟ سلمنا الله من الفتن بعونه وكرمه.

### رابعا: الساق

ورد في القرآن الكريم قوله تعالى: {يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَلَقٍ} القلم ٢٤٠. وهذه الآية ليست من آيات الصفات. فليس فيها إضافة الساق إليه تعالى. ولكن ورد حديث عن رسول الله على تفسير هذه الآية جاء في رواية بإضافة الساق إليه تعالى وهذه الرواية اخرجها البخاري في صحيحه. ومما جاء فيها قوله: على إيكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنه ويبقى من كان يستجد في الدنيا رئاء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا (١٠). ومع هذا فالذي يبدو لي أن هذه الآية لا تدخل في آيات الصفات (١٠) للأمور التالية:

أولا: إن هذا الحديث قد جاء بروايات كثيرة وليس فيها إضافة الساق إليه تعالى فقد أورد الطبري كثيرا من الروايات في تفسير هذه الآية وليس في واحدة منها إضافة الساق إليه تعالى. وحتى حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه - المتقدم والذي رواه البخاري عن الليث عن سعيد بن أبي هلال عن زيد ابن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد قد رواه حفص بن ميسرة عن زيد عن عطاء عن أبي سعيد بلفظ (فيكشف عن ساق)(۱). وهذه الرواية رجحها الإسماعيلي لموافقتها لفظ القرآن(۱) وراوية حفص هذه قد اعتضدت أيضا برواية هشام بن سعد عن زيد عن عطاء عن أبي سعيد حيث جاءت بنفس اللفظ المتقدم عن حفص بل وروى الطبري الحديث عن الليث عن خالد عن أبي هلال عن زيد عن عطاء عن أبي سعيد -وهذا هو طريق البخاري المتقدم - بنحو رواية هشام بن سعد أبي سعيد أبي

(١) فتح الباري: ٦٦٣/٨.

<sup>(</sup>۱) مسلم. صحيح مسلم بشرح النووي: ١٥/٣-٢٧.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري: ٦٦٤/٨.

<sup>(</sup>T) تفسير الطبري: ٣٩/٢٩. وانظر حديث ابن مسعود -رضي الله عنه- فتح الباري: ١١/١١. ٤٥٠.

سعيد -رضي الله عنه-. أما عن غير أبي سعيد فقد روي نحو هذا الحديث عن ابن مسعود وأبي هريرة -رضي الله عنهما- وليس عن أحدهما إضافة الساق إليه تعالى. هذا عدا ما روي عن أبي موسى -رضي الله عنه- عن النبي أنه قال: {يوم يكشف عن ساق قال: عن نور عظيم يخرون له سجدا} (أ). وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه- أنه سئل عن هذه الآية فغضب غضبا شديدا وقال: (إن أقواما يزعمون أن الله سبحانه يكشف عن ساقه وإنما يكشف عن الأمر الشديد) (أ).

ثانيا: ما روي عن ابن عباس والحسن وأبي العالية -رضي الله عنهم- أنهم كانوا يقرأونها بالتاء بالبناء للمجهول (تُكشف). وعن ابن عباس بتاء المبني للمعلوم (تَكشف) أي القيامة أو الشلة (تَكشف)

ثالثا: اتفاق الجماهير من المفسرين سلفا وخلفا على تأويلها وإخراجها من آيات الصفات. يقول ابن جرير: (قال جماعة من الصحابة والتابعين من أهل التأويل: يبدو عن أمر شديد)(۱). ثم روى عن ابن عباس بطرق متعددة كلها على هذا التأويل. وقد استشهد ابن عباس بقول الشاعر: وقامت الحرب بنا على ساق، وروى هذا التأويل أيضا عن مجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وعكرمة. وبعد أن حشد ابن جرير أقوال هؤلاء وغيرهم لم ينقل لنا أبدا عن واحد يقول: إنها من الصفات. ولهذا نرى كثيراً ممن تورعوا عن التأويل قد أولوا هذا النص. يقول ابن قتيبة -رحمه الله-: (يوم يكشف عن ساق): أي عن شدة الأمر قال الشاعر:

في سنة قد كشفت عن ساقها ٪. حمراء تبرى اللحم عن عراقها<sup>(۱)</sup>

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري: ٢٧/٢٩. وتفسير القرطي: ٢٤٩/١٨. والأسماء والصفات لليهقي: ٣٤٨ وذكر أنه قمد تفرد به روح ابن حناح وهو شامي يأتي بأحاديث منكرة لا يتابع عليها.

<sup>(°)</sup> روح المعاني للآلوسى: ٣٥/٢٩.

<sup>(</sup>٢) تفسير القرطبي: ٢٤٨/١٨ ٢-٢٤٩. وانظر معجم القراءات القرآنية: ٢٠١/٧.

<sup>(1)</sup> تفسير الطبري: ٣٨/٢٩.

<sup>(</sup>٢) غريب القران: ٤٨١.

ويقول ابن تيمية -رحمه الله-: (ولا ربب أن ظاهر القرآن لا يمل على أن هذه من الصفات فإنه قال: {يوم يكشف عن ساق} نكرة في الإثبات لم يضفها إلى الله ولم يقل: عن ساقه. فمع عدم التعريف بالإضافة لا يظهر أنه من الصفات إلا بدليل آخر ومثل هذا ليس بتأويل إنما التأويل صرف الآية عن مدلولها ومفهومها ومعناها المعروف)٣٠. وقد اختار هذا التأويل ابن كثير مع أنه أورد فـــى تفســيره روايــة {يكشف عن ساقه} فيقول ابن كثير: (إيوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون}: يعنى يوم القيامة وما يكون فيه من الأهوال والـزلازل والبـلاء والامتحـان والأمور العظام وقد قال البخاري ههنا: حدثنا آدم حدثنا الليث -وســـاق الســند- إلــى ابي سعيد الخدري قال: سمعت النبي على يقول: (يكشف الله عن ساقه ...) الحديث. ثم قال ابن كثير: وقد قال عبد الله بن المبارك عن أسامة بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس {يوم يكشف عن ساق} قال: هو يوم القيامـة يـوم كـرب وشـلة )(1). ثم ذكر الروايات التي تعضد هذا التأويل دون أن يذكر رأيا واحد يثبتها صفة، ودون أن يتعرض لما يظهر من التعارض بين حديث أبي سعيد الخدري -رضـي اللـه عنه- وهذا التأويل. والذي يظهر لي أن ابن كثير قد فهم من الحديث ما فهمه ابن عباس -رضى الله عنهما- من الآية فلا تعارض فيكشف عن ساقه أي: عن أمره العظيم. وبهذا يمكن الجمع بين هذه الرواية من جهة وبين الروايات الأخرى وظاهر القرآن وقراءة ابن عباس وغيره من جهة أخرى. وهذا ما يطمئن إليه القلب - والله اعلم-. هذا وقد اختار هذا التأويل ابن حزم -رحمه الله- مستشهدا بقول الشاعر:

ألا رب سامي الطرف من آل مازن .. إذا شمرت عن ساقها الحرب شمرا(۱)
واختار هذا أيضا من المتأخرين القاسمي(۱) الذي قيل فيه: (كان سلفيا في
تفسير الصفات يثلج الصدر ببحوثه القيمة مما إذا قرأه منصف أو محب للعقيدة

<sup>(</sup>T) بحموع الفتاوى: ٣٩٤/٦-٣٩٥.

<sup>(1)</sup> تفسير ابن كثير: ٤٠٨/٤.

<sup>(1)</sup> الفصل في الملل والأهواء والنحل: ٣٥٢/٢.

السلفية تأخذه النشوة والفرح) (٢٠). ولا أرى بعد هذا حاجة لذكر أقوال من عرفوا بالتأويل كالقرطبي والرازي وإمام الحرمين الجويني والأمدي (١) وغيرهم.

## خامسا: القدم

ورد في إضافة القدم إلى الله تعالى أحاديث متقاربة اللفظ والمعنى فمنها ما رواه البخاري أن رسول الله على قل: {يلقى في النار وتقول هل من مزيد حتى يضع قدمه فتقول: قط قط وفي رواية للبخاري أيضا: {فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله فتقول: قط قط فهنالك تمتلئ ويزوي بعضها إلى بعض وفي رواية ثالثة للبخاري أيضا: {فيضع الرب تبارك وتعالى قدمه عليها} (). وفي رواية ابن خزيمة: {حتى يضع الجبار فيها قدمه} ().

وهذا الحديث مما تجاذبته الاتجاهات الثلاثة فاختار البعض التفويض فيه ونسبه ابن حجر وغيره إلى السلف يقول ابن حجر: (واختلف في المراد بالقدم فطريق السلف في هذا وغيره مشهور وهو أن تمر كما جاءت ولا يتعرض لتأويله بل نعتقد استحالة ما يوهم النقص على الله) وقد علق محب الدين الخطيب على قول ابن حجر هذا بقوله: (وهذا هو الصواب الذي كان عليه سلف الأمة من الصحابة إلى الأئمة المتبوعين) ". بينما اختار ابن خزيمة والدارمي فيرهما إثباتها صفة لله تعالى حتى عقد ابن خزيمة بابا بعنوان "باب إثبات الرجل لله عز وجل" ذكر فيه

<sup>(</sup>٢) محاسن التأويل: ٢٦٣/١٦. وقد نسبه إلى ابن عباس -رضى الله عنهما- ولم يذكر رأيا خلافه.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> المفسرون بين التأويل والإثبات في آيات الصفات: ۲۸۸/۱.

<sup>(4)</sup> انظر تفسير القرطبي: ٢٤٨/١٨ ٢-٢٤٩ وتفسير الرازي: ٩٤/٣٠. والإرشاد ١٥٩. وغاية المرام: ١٤١.

<sup>(</sup>۱) فتح الباري: ۹٤/۸ه-۹۹۵.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> التوحيد وإثبات صفات الرب: ٦١.

<sup>(</sup>۲) فتح الباري: ۹٦/۸.

<sup>(</sup>٤) انظر ما قاله الدارمي في رده على المريسي. الرد على المريسي: ٤٧٤-٤٧٤.

الكثير من الروايات للحديث المتقدم. ولم يكتف بهذه الروايات وإنما ذكر دليلا يشير الاستغراب حيث قال: (قال الله عز وجل وعلا يذكر ما يدعو بعض الكفار من دون الله: {الهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ يِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدِ يَبْطِشُونَ يِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنَ يَبْصِرُونَ يِهَا أَمْ لَهُمْ أَوْدِ يَبْطِشُونَ يِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنَ يَبْصِرُونَ يِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ يِهَا قُل ادْعُوا شُركاً مَكُمْ } الأعراف/١٩٥٠. فأعلمنا ربنا -جل وعلا- أن من لا رجل له ولا يد ولا عين ولا سمع فهو كالأنعام بل هو أضل) (٥) وواضح أن الاستدلال بهذه الآية فيه تكلف بل ولا يخلو من مخاطرة لما يلزم هذا الاستدلال من إثبات الآذان أيضا ولا أعلم قائلا به. ثم الربط بين الرجل والمشي لا يخلو من التشبيه لقياس الخالق على المخلوق – والله تعالى أعلم.

أما المتأولون فقد أولوا هذا الحديث بمعان كثيرة من أهمها:

1- تأويلها بالمكان الذي عصي الله فيه. واختاره ابن حبان -رحمه الله- فقال: (وذلك أن يوم القيامة يلقى في النار من الأمم والأمكنة التي عصي الله فيها فلا تهزال تستزيد حتى يضع الرب فيها موضعا من الأمكنة المذكورة فتمتلئ لأن العرب تطلق القدم على الموضع قال تعالى: {أن لهم قدم صدق} يريد موضع صدق)(١).

٢- تأويلها بشفاعة سيدنا محملي قال الداودي: (المراد بالقدم قدم صلق وهو محمد والإشارة بذلك إلى شفاعته وهو المقام المحمود فيخرج من النار من كان في قلبه شيء من الإيمان)(۱).

٣- تأويلها بالعمل يقول الإسماعيلي: (القدم قد يكون اسما لما قدم كما يسمى ما خبط من ورق خبطا فالمعنى ما قدموا من عمل)

٤- تأويلها بالجماعة من الكفار. يقول ابن حزم: (فمعنى القدم في الحديث المذكور
 : إنما هو كما قال تعالى: {أن لهم قدم صلق عند ربهم} يريد سالف صلق فمعناه:

<sup>(°)</sup> التوحيد وإثبات صفات الرب: ٦٠.

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ٩٦/٨.

<sup>(</sup>۲) فتح الباري: ۹٦/۸.

<sup>(</sup>۱) فتح الباري: ۹٦/٨.

الأمة التي تقدم في علمه تعالى أنه يملأ بها جهنم ومعنى رجله مثل ذلك لأن الرجل الجماعة في اللغة أي يضع فيها الجماعة التي سبق في علمه أنه يملأ جهنم بها) (1) وإلى هذا مال ابن الجوزي مع إنكاره للرواية التي فيها لفظ (رجله) واعتبر ذلك تحريفا من الراوي لروايته الحديث بالمعنى الذي فهمه الراوي خطأ (6). وأيد الخطابي تأويل الرجل بالجماعة فقال: (والعرب تسمي جماعة الظباء سربا وجماعة النعام خيطا وجماعة الحمير عانة. وهذا وإن كان اسما خاصا لجماعة الجراد فقد يستعار لجماعة الناس على سبيل التشبيه) (1). ويقول ابن حجر: (كما حملوا عليه حديث أبي موسى في صحيح مسلم: {يعطى كل مسلم رجلا من اليهود والنصارى فيقال: هذا فداؤك من النار} فإن بعض العلماء قال: المراد بذلك أنه يقع عند إخراج الموحدين وأنه يجعل مكان كل واحد منهم واحدا من الكفار بأن يعظم حتى يسد مكانه ومكان الذي خرج وحينئذ فالقدم سبب للعظم المذكور فإذا وقع العظم حصل الملء الذي تطلبه) (2). وجوز هذا التأويل أئمة التأويل المعروفيين كإمام الحرميين وابين فيورك والأمدى (7).

<sup>(\*)</sup> الفصل في الملل والأهواء والنحل: ٣٥٠/٢. وقد وهم الأستاذ أبو زهرة حينما نسب إلى ابن حزم تأويل القدم في هذا الحديث بالذات. انظر: ابن حزم حياته وعصره. آراؤه وفقهه. محمد أبو زهرة /٢٢٥. وتأويل القدم هنا بالذات لا يمكن، إذ معناه أن الذات العلية ستكون في النار. تعالى الله وتقدس. ولعلها زلة قلم مسى علم.

<sup>(°)</sup> فتح الباري: ٩٦/٨ ٥٥.

<sup>(</sup>١) الأسماء والصفات: ٣٥٢.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> فتح الباري: ٩٦/٨. ونص الحديث الذي وحدته عند مسلم: {عن أبي موسى قال: قال رســـول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة دفع الله عز وجل إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول: هـــــذا فكاكك من النار} صحيح مسلم بشرح النووي: ٨٥/١٧.

<sup>(</sup>٢) الإرشاد: ١٦٣ . ومشكل الحديث: ٥٥. وغاية المرام: ١٤١.

٥- تأويل الجبار الوارد في بعض الروايات بإبليس<sup>(3)</sup> أو واحد من جبابرة الإنس من الذين عناهم الله بقوله تعالى: {وخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ\* مِّن ورَائِهِ جَهَنَّمُ} إبراهيم/١٥- ١٦. وهذا اختيار عبد القاهر البغدادي. وجوز هذا إمام الحرمين والآمدي وابن فورك<sup>(6)</sup>. ويبعد هذا التأويل الروايات الأخرى التي ليس فيها ذكر الجبار بل فيها ذكر الرب تبارك وتعالى.

7- ولعل من التأويلات المهمة لهذا الحديث تأويل الخطابي حيث يقول: (إن هذه الأسماء مثل يراد بها إثبات معان لا حظ لظاهر الأسماء فيها من طريق الحقيقة. وإنما أريد بوضع الرجل عليها نوع من الزجر لها والتسكين من غربها. كما يقول القائل للشيء يريد محوه وإبطاله: جعلته تحت رجلي ووضعته تحت قلمي. وخطب رسول الله على عام الفتح فقل: {الا إن كل دم وماثرة في الجاهلية فهو تحت قلمي هاتين إلا سقاية الحاج وسدانة البيت)(() يريد محو تلك المآثر وإبطائها وما أكثر ما تضرب العرب الأمثال في كلامها بأسماء الأعضاء وهي لا تريد أعيانها. كما تقول في الرجل يسبق منه القول أو الفعل ثم يندم عليه: قد سقط في يده أي ندم. وكقوله: رغم أنف الرجل إذا ذل. وعلا كعبه إذا جل. وجعلت كلام فلان دبر أذني ... وكقول امرئ القيس في وصف طول الليل:

فقلت له لما تمطى بصلبه ∴ وأردف أعجازا وناء بكلكل وليس هنالك صلب ولا عجز ولا كلكل) (٢٠).

<sup>(1)</sup> فتح الباري: ٩٦/٨.

<sup>(°)</sup> أصول الدين: ٧٦. والإرشاد: ٦٦٣. وغاية المرام: ١٤١. ومشكل الحديث: ٥٥.

<sup>(1)</sup> لم أحده بهذا اللفظ ومعناه في مسلم: (ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي) صحيح مسلم بشرح النووي: ١٨٢/٨.

<sup>(</sup>٢) الأسماء والصفات: ٣٥٢.

وقد استدل المؤولون على ضرورة التأويل هنا بالإضافة إلى نفي الـتركيب عـن الله تعالى بأدلة أخرى تخص هذا الحديث منها قوله تعالى: {لَوْ كَانَ هَــؤُلاءِ آلِهَـةً مَّـا ورَدُوهَا} الأنبياء ٩٧٠. فكيف يردها سبحانه وتعالى (٣).

وعلى أية حال فإن ما ذكره الخطابي هو المقصود من الحديث قطعا فإن جهنم تطلب المزيد حتى يضع الرب عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول: قط قط. فرسول الله والله المنظم الله عليه الله المنطق المنط

#### سادسا: الجنب

وردت لفظة (الجنب) مضافة إلى الله تعالى في آيه واحدة هي قوله تعالى: {أَن تَقُولَ نَفْسُ يَا حَسْرَتَى عَلَى مَا فَرَّطتُ فِي جَنبِ اللّهِ} الزمر ٥٥، وهذه الآية ليست من آيات الصفات ولولا أن البعض قد أثبتها صفة لله تعالى (٤) لما تعرضت لها. وسأكتفي هنا بنقل أقوال بعض الأئمة ممن لم يعرفوا بالتأويل بل وفيهم من حاربه وأنكره. فهذا أبو سعيد الدارمي يرد على المريسي التهمة التي وجهها لبعض أهل الحديث. يقول الدارمي: (وادعى المعارض أيضا زورا على قوم أنهم يقولون في تفسير قول الله: (يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله) قال: يعنون بذلك الجنب الذي هو العضو وليس على ما يتوهمونه. فيقال لهذا المعارض: ما أرخص الكذب عندك وأخفه على لسانك فإن كنت صادقا في دعواك فأشر بها إلى أحد من بني آدم قاله. وإلا فلم تشنع بالكذب على قوم هم أعلم بهذا التفسير منك، وأبصر بتأويل كتاب الله منك ومن إمامك. إنما تفسيره عندهم: تحسر الكفار على ما فرطوا في الإيمان

<sup>(</sup>٢) الأسماء والصفات. الهامش للكوثري: ٣٥١.

<sup>(</sup>t) انظر قول ابن تبمية رحمه الله- الآي.

والفضائل التي تدعوا إلى ذات الله تعالى، واختاروا عليها الكفر والسخرية بأولياء الله فسماهم الساخرين فهذا تفسير الجنب عندهم فمن أنبأك أنهم قالوا جنب من الجنوب)(١).

ويقول ابن تيمية مندا بالذين أثبتوا الجنب صفة لله تعالى: (لما رأوا بعض النصوص تلل على الصفة جعلوا كل آية فيها ما يتوهمون أنه يضاف إلى الله تعالى إضافة صفة من آيات الصفات كقوله تعالى: {فرطت في جنب الله} (٢٠).

وتأويل هذه الآية بما فرطت في أمر الله وحقه، هو المنقول عن السلف. فبعد أن اختاره ابن جرير -رحمه الله- نقله عن مجاهد والسلي وقتالة (ألا). ونقله البيهةي أيضا عن مجاهد (ألا). ونقل الشوكاني عن الحسن أنه أوله بطاعة الله. وعن الضحاك بذكر الله وعنى به القرآن والعمل به. وعن أبي عبيلة في ثواب الله (أله). وبنحو هذا قال ابن حزم قال: (وهذا معناه فيما يقصد به الله عز وجل وفي جانب عبادته) (أله وابن كثير كذلك حيث يقول: (أي يوم القيامة يتحسر المجرم المفرط في التوبة والإنابة) (أله). وقد شنع إمام الحرمين على من أثبته صفة فقال: (ولا يلتبس معنى هذه الأية إلا على غر غبي إذ لا يتجه في انتظام الكلام حمل الجنب على تقدير الجارحة مع ذكر التفريط. فلا وجه إلا حمل الجنب على جهات أمر الله تعالى) (أله).

<sup>(</sup>۱) الرد على المريسى: ٥٣٠.

<sup>(</sup>٢) محموع الفتاوى: ١٤/٦.

<sup>(</sup>T) تفسير الطبرى: ١٩/٢٤.

<sup>(1)</sup> الأسماء والصفات: ٣٦١.

<sup>(°)</sup> فتح القدير: ٤٧١/٤.

<sup>(</sup>١) الفصل في الملل والأهواء والنحل: ٣٤٩/٢.

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن کثير: ٦٢/٤.

<sup>(</sup>۲) الإرشاد: ۱۵۸-۱۰۹.

### سابعا: الصورة

وردت عدة أحاديث بإضافة الصورة إلى الله تعالى ومن ذلك:

١- حديث طويل للبخاري جاء فيه قوله : الله في الله في الصورة التي يعرفون في في الصورة التي يعرفون فيقول: أنا ربكم. فيقولون: أنت ربنا) (١).

٢- قوله: ﷺ (خلق الله آدم على صورته طوله ستون ذراعا). وجاء في بعض طرقه:
 (على صورة الرحمن)<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري: ١٤٠/٤.

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> البخاري. فتح الباري: ٣/١١.

وفي رواية مسلم: (إذا قاتل أحدكم أخله فليتجنب الوجمه فإن الله خلق آدم على صورته)(١).

والصورة مؤولة عند جمهور مسن تكلم في هذه الأحاديث من أهل السنة والجماعة لأن الصورة تعني التركيب. يقول البيهقي: (الصورة هي التركيب والمصور المركب ... قال الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الإِنسَانُ مَا غَرَّكَ يرَبِّكَ الكَريسِمِ\* الَّـذِي خَلَقَـكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلكَ\* فِي أيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَبُكَ} الانفطار ٨٧،٧٨ ولا يجوز أن يكون الباري مصوراً. ولا أن يكون له صورة. لأن الصورة مختلفة والهيئات متضادة ولا يجوز اتصافه بجميعها لتضادها ولا يجوز اختصاصه ببعضها إلا بمخصص لجواز جميعها على من جاز عليه بعضها ... وذلك يوجب أن يكون مخلوقا وهو محال فاستحال أن يكون مصوراً وهو الخالق البارئ المصور) ("). وقد اتجه المؤولون اتجاهين في تأويل هذه الأحاديث:

الاتجه الأول: من أقر بأن الضمير في (صورته) يعود إلى الله لظاهر الحديث، وللرواية الثانية التي جاء فيها (على صورة الرحمن) وهؤلاء قد تأولوا الصورة بما يأتي

. الم الصورة بالصفة يقول ابن حجر: (وقيل: الضمير لله وتمسك قائل ذلك بما ورد في بعض طرقه {على صورة الرحمن} والمراد بالصورة: الصفة. والمعنى أن الله خلقه على صفته من العلم والحيلة والسمع والبصر وغير ذلك وإن كانت صفات الله تعالى لا يشبهها شيء) (أ). وقد تأول الخطابي بهذا التأويل (الصورة) التي وردت في قوله : وناتهم الله في الصورة التي يعرفون) فهي عند الخطابي في صفته التي يعرفون (أ). وذكر هذا التأويل الجويني وصححه ونسبه إلى بعض الأئمة (أ). ومال

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم بشرح النووي: ١٦٥/١٦-١٦٦٠.

<sup>(</sup>٢) الأسماء والصفات: ٢٨٩.

<sup>(</sup>۳) فتح الباري: ۲/۱۱.

<sup>(1)</sup> الأسماء والصفات للبيهقي: ٢٩٦-٢٩٧.

<sup>(°)</sup> الشامل: ٦١ ه.

إلى هذا الغزالي(٢٠). وقد أنكر ابن حزم هذا التأويل أشد الإنكار وقال عنه: (هـذا كفـر مجرد لا مرية فيه لأنه سوّى بين الله عز وجل وبين آدم في الحيلة والعلم والاقتدار)(١) وواضح أنهم لم يسووا بين الله تعالى وآدم وإنما الاشتراك في اسم الصفة لا غير. ٢- أن إضافة الصورة إلى الله إنما هي على الاختصاص والتشريف. وقد نسب هذا التأويل النووى والبيهقي إلى طائفة من العلماء(٢). وقد جزم به ابن حزم فقال: (وكذلك القول في الحديث الثابت (خلق الله آدم على صورته) فهذه إضافة ملك يريد الصورة التي تخيرها الله عز وجل ليكون آدم مصوّراً عليها. وكل فاضل في طبقته فإنه ينسب إلى الله عز وجل ويضاف إليه كما نقول: بيت الله عز وجل عن الكعبة والبيوت كلها بيوت الله)٣٠. ومال إلى هذا التأويل بعض العلماء على شرط ثبـوت رواية (صورة الرحمن) فيقول مثلا ابن خزيمة بعد أن شكك في صحة هــنه الروايـة: (فإن صح هذا الخبر ... فمعنى هذا الخبر عندنا أن إضافة الصورة إلى الرحمن في هذه الخبر إنما هو من إضافة الخلق إليه لأن الخلق يضاف إلى الرحمن إذ الله خلقه وكذلك الصورة تضاف إلى الرحمن لأن الله تعالى صورها ألم تسمع قوله عز وجل: {هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَلَا خَلَقَ الذِينَ مِن دُونِهِ} لقمان/١١٥٠. ويقول إمام الحرمين: (لو ثبتت هذه الرواية وعلى نقلتها العمدة فليس يضيق فيها مسلك التأويل وللقائل أن يقول وجه إضافة الصورة إلى الله التشريف والتخصص بالذكر)(٥٠).

الاتجاه الثاني: وهو إنكار إضافة الصورة إلى الله تعالى. فتأولوا الضمير في إعلى صورته} بعد إنكارهم لرواية (على صورة الرحمن). يقول المازري -فيما نقله عنه

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> المضنون به على غير أهله: ١٣٥.

<sup>(</sup>١) الفصل في الملل والأهواء والنحل: ٣٥١/٢.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم بشرح النووي: ٦٦/١٦. والأسماء والصفات للبيهقي: ٢٩١.

<sup>(</sup>٣) الفصل في الملل والأهواء والنحل: ٣٥٠/٢.

<sup>(</sup>١) التوحيد وإثبات صفات الرب: ٢٨.

<sup>(°)</sup> الشامل: ٦٦٥.

النووي- (هذا الحديث بهذا اللفظ ثابت ورواه بعضهم {إن الله خلق آدم على صورة الرحمن}. وليس بثابت عند أهل الحديث وكأن من نقله رواه بالمعنى الذي وقع له و غلط في ذلك)(١) وممن أنكره من أهل الحديث ابن خزيمة وبيّن فيه ثـلاث على تسقط الاحتجاج به(٢). وليس هنا محل التفصيل بل إن ابن قتيبة شنع على من روى هذا الحديث فقال: (ولما وقعت هذه التأويلات المستكرهة وكثر التنازع فيسها حمل قوما اللجاج على أن زادوا في الحديث فقالوا: (إن الله عز وجل خلق آدم على صورة الرحمن) يريدون أن تكون الهاء في صورته لله عز وجل .. فركبوا قبيحا من الخطأ وذلك أنه لا يجوز أن تقول: إن الله خلق السماء بمشيئة الرحمن .. وإنما يجوز هــذا إذا كان الاسم الثاني غير الأول) (١٠). إلا أن البعض قد صحح هذه الرواية فهذا ابن حجر مثلا يقول: (قلت: الزيادة أخرجها ابن أبي عاصم في (السنة) والطبري من حديث ابن عمر بإسناد رجاله ثقات). وهذا الخلاف -في رأيي- ليس مهما طالما أن من المقطوع به أن الرواية الأخرى هي الأصبح لمحل الاتفاق عليها، ومع تجوينز الرواية بالمعنى فلا يبعد أن يكون هؤلاء الرواة قد رووها بمعناها عندهم، وهذا لا يتعارض مع كونهم ثقات. واعتماد الرواية الأصح هو الأصح وخصوصا في مثل هذا المجال - والله أعلم-. بقى علينا أن نعرف أهم التأويلات التي ذكرها أصحاب هذا الاتحاه:

ذهب بعضهم في تأويل الضمير في قوله: {على صورته} أنه يعود على المضروب وهذا على رواية مسلم المتقدمة. وقد اختار هذا التأويل كثير من العلماء من بينهم ابن خزيمة إذ يقول: (توهم بعض من لم يتحر العلم أن قوله: على صورته يريد صورة الرحمن عز ربنا وجل عن أن يكون هذا معنى الخبر. بل معنى قوله: {خلق آدم على صورته} الهاء في هذا الوضع كناية عن اسم المضروب والمشتوم. أراد على أن

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم بشرح النووي: ١٦٦/١٦.

<sup>(</sup>٢) التوحيد وإثبات صفات الرب: ٢٨.

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> تأويل مختلف الحديث: ١٤٤.

الله خلق آدم على صورة هذا المضروب ثم قال: فتفهموا رحمكم الله معنى الخبر ولا تغلطوا ولا تغالطوا اقتصدوا عن سواء السبيل وتحملوا عن القول بالتشبيه الذي هو ضلال ..) (۱). وقد اختار هذا أيضا البيهقي (۱) وسال إليه النووي (۱) وإمام الحرمين الجويني (۱). هذا وقد أنكر هذا التأويل الإمام أحمد -رحمه الله- ونسبه إلى الجهمية (۵).

وقال آخرون: إن الضمير يعود إلى آدم –عليه السلام– ويكون المعنى (إن ذرية آدم إنما خلقوا أطوارا كانوا في مبدأ الخلق نطفة، ثم علقة، ثم مضغة، ثم صاروا صورا أجنة إلى أن تتم ملة الحمل فيولدون أطفالا وينشأون صغارا إلى أن يكبروا فتطول أجسامهم، فيقول إن آدم لم يكن خلقه على هذه الصفة لكنه أول ما تناولته الخلقة وجد خلقا تاما طوله ستون ذراعا. وهذا هو قول الخطابي () ومال إليه الجويني () وجزم به عبد القاهر البغدادي فقال: ({إن الله خلق آدم على صورته} هو أنه خلقه حين خلقه على الصورة التي كان عليها في الدنيا لم ينقله في الأصلاب والأرحام على اختلاف الأحوال من نطفة إلى علقة ..) ().

هذا وإني لم أجد من نسب إليه القول بإثبات الصورة لله تعالى إلا ابن قتيبة -رحمه الله- والذي وجدته له في هذا قوله: (والذي عندي -والله تعالى أعلم- أن الصورة ليست بأعجب من اليدين والأصابع والعين وإنما وقع الإلف لمجيشها في القرآن ووقعت الوحشة من هذه لأنها لم تأت في القرآن ونحن نؤمن بالجميع ولا

<sup>(</sup>١) التوحيد وإثبات صفات الرب: ٢٧.

<sup>(</sup>٢) الأسماء والصفات: ٢٩٠.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم بشرح النووي: ١٦٦/١٦.

<sup>(1)</sup> الإرشاد: ١٦٤.

<sup>(°)</sup> فتح البارى: ١٨٣/٥.

<sup>(</sup>١) الأسماء والصفات: ٢٩٠.

<sup>(</sup>V) الإرشاد: ١٦٤.

<sup>(&</sup>lt;sup>٨)</sup> أصول الدين: ٦٧.

نقول في شيء منه بكيفية ولا حد) (٩٠). وهذا قد يفهم منه التفويض ولكن العلماء قد نسبوا إليه غير هذا -ولم أجده في كتبه- يقول مثلا المازري فيما نقله عنه النووي -عليهما الرحمة -: (وقد غلط ابن قتيبة في هذا الحديث فأجراه على ظاهره وقال: لله تعالى صورة لا كالصور. وهذا الذي قاله ظاهر الفساد لأن الصورة تفيد التركيب، وكل مركب محدث - ثم قال: وهذا كقول المجسمة جسم لا كالأجسام شم قال: العجب من ابن قتيبة في قوله: صورة لا كالضور، مع أن ظاهر الحديث على رأيه يقتضى خلق آدم على صورته فالصورتان على رأيه سواء فإذا قال: لا كالصور تناقض قوله)(١). وقد شنع عليه أيضا ابن فورك فقال: (واعلم أن بعض أصحابنا المتكلمين في تأويل هذا الخبر حاد عن وجه الصواب وسلك طريق الخطأ والمحال فيه وهو ابن قتيبة توهماً أنه مستمسك بظاهره غير تارك له. فقال: إن لله عز وجل صورة لا كالصور كما أنه شيء لا كالأشياء فأثبت لله تعالى صورة قديمة زعم أنها لا كالصور وأن الله خلق آدم على تلك الصورة. وهذا جهل من قائلة وتوغل في تشبيه الله تعالى بخلق. والعجب منه أنه تأول الخبر ثم زعم أن لله صورة لا كالصور ثم قال: إن آدم مخلوق على تلك الصورة. وهذا كلام متناقض متهافت يدفع أوله آخره)(١). وممن رد هذا القول، وشنع عليه ابن خزيمة دون أن ينسبه فقال: (وقد افتتن بهذه اللفظة التي في خبر عطاء عالم ممن لم يتحر العلم وتوهموا أن إضافة الصورة إلى الرحمن في هذا الخبر من إضافة صفات الذات فغلطوا في هذا غلطا بيّناً وقالوا مقالة شنيعة مضاهية لقول المشبهة أعادنا الله وكل المسلمين من قولهم)(١١).

والذي يميل إليه القلب هو مسلك التأويل في هذا الحديث لأن ظاهره التشبيه لا محالة. فكون آدم خلق على صورة الله تشبيه على أي وجه -كما ذكر العلماء- ولكن

<sup>(</sup>٩) تأويل مختلف الحديث: ١٤٥.

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم بشرح النووي: ١٦٦/١٦.

<sup>(</sup>٢) مشكل الحديث: ١٥-١٦.

<sup>(</sup>T) التوحيد وإثبات صفات الرب: ۲۷.

الحديث الآخر (فيأتيهم الله في صورة) ليس فيه هذا الإشكال ولا يمكن إلا أن يكون صفة لله تعالى ونحن لا نعرف هذه الصفة ولا حقيقتها. ولكن الله سيتجلى بها ليعرفه المؤمنون. فلنجتهد أن نكون منهم فهذا هو مقصود الحديث. ثم لنقطع الكلام فيما لا نتيجة وراءه ونفوض الأمر لله تعالى -والله أعلم-.

#### ثامنا: النفس

وردت بعض النصوص بإضافة النفس إليه تعالى ومن ذلك:

١- قوله تعالى: {ويُحَدَّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ} آل عمران٧٧.

٢- قوله تعالى: {كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ} الأنعام/١٢.

٣- قوله تعالى: {تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي ولا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ} المائدة١١٧.

٤- قوله تعالى: {واصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي} طه/١٤.

٥- قوله تعالى في الحديث القدسي: {إني حرمت الظلم على نفسي}(١).

٦- قوله تعالى في الحديث القدسي: {إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي} (١٠). وغير
 هذا من النصوص كثير.

والنفس تطلق على معان عديدة: منها: الدم ونفس الحيوان. ومنها الذات. كما تقول نفس الأمر ونحو ذلك. والذي أراه أن أهل السنة والجماعة متفقون على أن المقصود بالنفس في هذه النصوص (الله) بذاته وصفاته وليست معنى زائدا. وما ورد من خلاف بينهم فهو خلاف لفظي بحت. فقد نرى منهم من يثبتها ويفسرها بلفظ الذات كما فعل ابن تيمية إذ يقول: (فهذه المواضع المراد فيها بلفظ (النفس) عند جمهور العلماء الله نفسه التي هي ذاته المتصفة بصفات ليس المراد بها ذات منفكة عن الصفات ولا المراد بها صفة للذات) ". وبهذا صرح البيهقي فذكر أن المقصود

<sup>(1)</sup> مسلم. صحيح مسلم بشرح النووي: ١٣٢/١٥.

<sup>(</sup>۲) البخاري. فتح الباري: ٣٨٤/١٣. ومسلم. صحيح مسلم بشرح النووي: ٢/١٧.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> بحموع الفتاوى: ۲۹۲/۹.

بالنفس هنا ذات الله (۱). وكذلك المازري وأقره النووي<sup>(۱)</sup>. ونقله ابن حجر عن ابن بطال وغيره (۱). وصرح بذلك الشوكاني (۱).

ومنهم من يفسرها بهذا المعنى دون أن يتلفظ بالذات فمثلا يقول الطبري في تفسير قوله تعالى: {ويحذركم الله نفسه}: (فاتقوه واحذروه أن ينالكم ذلك منه فإنه شديد العقاب) (6) وفي قوله تعالى: {ولا أعلم ما في نفسك} يقول الطبري: (ولا أعلم أنا ما أخفيته عني) (7) وفي قوله تعالى: {كتب على نفسه الرحمة} قال: (قضى أعلم أنا ما أخفيته عني) ويقول البغوي: (أي يخوفكم الله عقوبته) (8) وينقل عن ابن عباس -رضي الله عنهما - قوله: (تعلم ما في غيبي ولا أعلم ما في غيبك) ثم نقل عن الزجاج قوله: (النفس عبارة عن جمله الشيء وحقيقته) (8) وبمثل هذا فسر ابن كثير هذه الأيات (11) وإذا تجاوزنا كتب التفسير إلى أقوال الأئمة الذين عرفوا بتمسكهم بالظواهر فإن كلامهم لا يخرج عن هذا فمثلا هذا أبو سعيد الدارمي - رحمه الله - يقول: (فنفس الله: هو: الله. والنفس تجمع الصفات كلها) (11). وحتى ابن خزيمة -رحمه الله - حينما أثبت النفس أثبتها بهذا المعنى فستراه يقول: (جل ربنا أن تكون نفسه كنفس خلقه وعز عن أن يكون عدما لا نفس له) (11). فالنفس عنده

<sup>(</sup>١) الأسماء والصفات: ٢٨٦.

<sup>(</sup>۲) صحيح مسلم بشرح النووي: ۲/۱۷.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري: ٣٨٤/١٣.

<sup>(1)</sup> فتح القدير: ٣٣١/١.

<sup>(</sup>٥) تفسير الطبرى: ٢٣٠/٢.

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري: ١٣٨/٧.

<sup>(</sup>V) تفسير الطبري: ٧/٥٥١.

<sup>(</sup>٨) تفسير البغوى: ٢٣٦/١.

<sup>(</sup>٩) تفسير البغوي: ١١٤/٢.

<sup>(</sup>۱۰) تفسير ابن كثير: ۳۳۷/۱.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱۱)</sup> الرد على المريسي: ٥٥٢.

<sup>(</sup>۱۲) التوحيد وإثبات صفات الرب: ٤.

نقيض العدم ونقيض العدم الوجود ولذلك يقبول إمام الحرمين -رحمه الله-: (النفس يراد بها الوجود ولذلك يحسن قول القائل: نفس العرض والعرض نفسه)(۱). ومما يلل على صحة هذا المعنى للنفس اننا نقبول دون نكير: وصف الله نفسه بالعلم. أو بالقدرة وكتب الله على نفسه الرحمة -كما جاء في الحديث- فهل العلم والقدرة والرحمة صفات لله أم صفات لمعنى آخر زائد على ذات الله؟! ومثل هذا الكلام شائع في كتب المتقدمين والمتأخرين من أهل الرأي وأهل الحديث على السواء فلا يمكن حمل النفس على غير الله في هذه النصوص. والله أعلم.

## تاسعا: الروح

وردت بعض النصوص بإضافة الروح إليه تعالى فمن ذلك:

١- قوله تعالى: {فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ} الحجر٢٧.

٢- قوله تعالى: {والَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا} الأنبياء٩٧.

والآية الأولى تتحدث عن خلق آدم والثانية عن عيسى -عليهما السلام- ولا يمكن فهم هاتين الآيتين على ظاهرهما إذ ظاهرهما الحلول. ولذلك فهما مؤولتان عند جماهير المسلمين ولا أعلم واحدا منهم يجريها على ظاهرهما. أو يثبت الروح صفة لله تعالى وإنما حملوا الإضافة على الاختصاص والتشريف كما نقول: بيت الله وناقه الله. يقول الإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله-: (وأما قول الله: {وروح منه} يقول: من أمره كان الروح فيه كقوله: {وسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ ومَا فِي الأرْض جَمِيعاً مَنْهُ} الجاثية / الجاثية / الله يقول: من أمره وتفسير روح الله إنما معناها: أنها روح بكلمة الله خلقها الله كما يقال: عبد الله وسماء الله وأرض الله) ("). ويقول ابن جرير الطبري: (من روحنا: من جبريل وهو الروح) ("). وتأويل ابن جرير هذا لا يخرج عن

<sup>(</sup>١) الإرشاد: ٤٤.

<sup>(</sup>۲) الرد على الزنادقة والجهمية /٨٣.

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبري: ۱۷۲/۲۸.

المعنى الأول فالروح مخلوق أضيف إلى خالقه على سبيل الاختصاص سواء فسر الروح بجبريل أو غيره. يقول ابن حزم: (وكل فاضل في طبقته فإنه ينسب إلى الله عز وجل ويضاف إليه كما نقول بيت الله عز وجل عن الكعبة والبيوت كلها بيوت الله ولكن لا يطلق على شيء منها هذا الاسم كما يطلق على المسجد الحرام وكما نقول في جبريل وعيسى -عليهما السلام- (روح الله) والأرواح كلها لله تعالى ملك له)(۱).

<sup>(</sup>١) الفصل في الملل والأهواء والنحل: ٣٥١-٣٥١.

### الفصل الثالث

# النصوص التى ظاهرها التغير والنقص والتشبيه.

## التمهيد

أولا: في علم الكلام.

ثانيا: في الصفات.

ثالثا: التعريف بأهل السنة والجماعة ثم بكبريات

الفرق الإسلامية الأخرى.

أولا: في علم الكلام

- تعريفه
- أسماؤه.
- موضوعه
  - نشأته
  - غايته
- موقف العلماء منه.
- -حاجتنا اليوم إلى علم كلام جديد.

لقد مر معنا في الباب الأول اختلاف أهل السنة والجماعة في الذي يجوز في حقه تعالى وما لا يجوز. ولقد رأينا أن منهم من ينفي عن الله تعالى أي وجه من التشابه بين الخالق والمخلوق وأي سمة من سمات الحدوث كالتغير. لأنه بالتغير استدل على حدوث العالم. ومنهم من لا يخوض في هذا أصلاً ولذلك فالأول لابد أن يؤول ما ظاهره التشبيه والتغير والثاني لا يلزمه ذلك. ثم إن أهل السنة قد اختلفت أنظارهم في بعض الصفات هل هي صفات نقص أو لا؟ كالحياء والغضب والحب ونحوها. فمنهم من يراها صفات نقص بالإضافة إلى كونها من سمات التغير والحدوث. ومنهم من لا يرى ذلك. فهذه الأسباب وغيرها قد أدت إلى اختلافهم في تفسير العشرات من النصوص في هذا المجال كما سنرى.

# أولاً: النصوص التي ظاهرها إضافة الحركة والانتقال إليه تعالى:

ورد في الكتاب والسنة كثير من النصوص التي يفيد ظاهرها نسبة الحركة والانتقال إليه تعالى كالنزول والإتيان والمجيء ونحو ذلك. وهي كثيرة جدا.وسنختار منها النصوص الآتية:

١- قال تعالى: {هَلْ يَنظُرُونَ إِلا أَن يَاتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلل مِّنَ الغَمَامِ والمَلائِكَةُ وقُضِيَ
 الأَمْرُ } البقرة / ٢١٠.

٢- قال تعالى: { هَلْ يَنظُرُونَ إِلا أَن تَأْتِيهُمُ المَلائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ
 رَبُّكَ} الأنعام ١٥٨/٠.

٣- قال الله تعالى: {وجَاءَ رَبُّكَ والنَّمَلَكُ صَفاً صَفاً} الفجر/٢٢.

٤- قال رسول الله: ﷺ (ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليله إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر ...) (١).

<sup>(1)</sup> البخاري، فتح الباري: ٣٩/٣. ومسلم، صحيح مسلم بشرح النووي: ٣٦/٦.

٥- قول الله تعالى في الحديث القدسى: {وإن أتاني يمشى أتيته هرولة)(١).

٦- قوله : على {وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه} من حديث طويل لمسلم (٢٠).

والحق فإن هذه المسألة هي من أعقد مسائل هذا الفصل. وقد تنازعت فيها الاتجاهات الثلاثة تنازعا شديدا. ولنتلمس مظاهر هذا التنازع:

[ النفوي بحص: لخطورة هذه المسالة فقد اتسعت فيها دائرة التفويض وقد نسب النووي - رحمه الله- التفويض في أحاديث النزول إلى جمهور السلف وبعض المتكلمين . وقد اختار هذا ابن قتيبة - رحمه الله- إذ يقول: (فإن قيل لنا كيف النزول منه جل وعز؟ قلنا: لا نحتم على النزول منه بشيء ولكنا نبين كيف النزول منا وما تحتمله اللغة من هذا اللفظ والله تعالى أعلم بما أراد- والنزول منا يكون بمعنيين أحدهما: الانتقال من مكان إلى مكان، كنزولك من الجبل إلى الحضيض، ومن السطح إلى الدار. والمعنى الآخر: إقبالك على الشيء بالإرادة والنية وكذلك الهبوط والارتقاء والبلوغ والمصير وأشباه هذا من الكلام) . وقد اختار هذا أيضاً البغوي ونسبه إلى السلف وأهل السنة. يقول البغوي: في قوله تعالى: {هل ينظرون أو يكل علمها إلى الله تعالى. أو يعتقد أن الله عز اسمه منزه عن سمات الحدوث. على ذلك مضت أثمة السلف وعلماء السنة. قال الكلبي: هذا من المكتبوم الذي لا يفسر) .

والذي يبدو أن ابن جرير -رحمه الله- قد مال إلى التفويض في تفسير هـنه النصوص، ومن مظاهر التفويض عنده أنه لا يفسر هذه الألفاظ بل يكررها كما وردت

<sup>(</sup>١) البخاري، فتع الباري: ٣٨٤/١٣. ومسلم، صحيح مسلم بشرح النووي: ٣/١٧.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم بشرح النووي: ١٩/١٤.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم بشرح النووي: ٣٦/٦.

<sup>(1)</sup> تأويل مختلف الحديث: ١٧٣.

<sup>(°)</sup> تفسير البغوي: ١٩٧/١.

في النص فيقول مثلاً: (هل ينظرون ... إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام فيقضى في أمرهم ما هو قاض)(١٠). ويقول أيضا: (وإذا جاء ربك يا محمد وأملاكه صفوفا صفًا بعد صف)(٢) فتراه في الإتيان والمجيء لا يزيد على تكرار اللفظ الوارد في الآية. ومما يعضد هذا أيضا أنه يذكر في تفسير هذه الآيات أقوال المفسرين المختلفة دون أن يتعرض لترجيح قول على آخر ومن أمثلة ذلك قوله: (ثم اختلف في صفة إتيان الرب تبارك وتعالى الذي ذكره في قوله: {هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله} فقال بعضهم : لا صفة لذلك غير الذي وصف به نفسه عز وجل من المجيء والإتيان والنزول وغير جائز تكلف القول في ذلك لأحد إلا بخبر من الله جل جلاله أو من رسول مرسل. فأما القول في صفات الله وأسمائه فغير جائز لأحد من جهة الاستخراج إلا بما ذكرنا. وقال آخرون: إتيانه عز وجل نظير ما يعرف من مجيء الجائي من موضع إلى موضع وانتقاله من مكان إلى مكان. وقال آخرون: يعني به: هل ينظرون إلا أن يأتيهم أمر الله كما يقال: قد خشينا أن يأتينا بنو أمية يراد به حكمهم. وقال آخرون: بل معنى ذلك: هل ينظرون إلا أن يأتيهم ثوابه وحسابه وعذابه. كما قال عز وجل: ﴿ إِبَـلُ مُكْـرُ اللَّيْـلِ وَالنَّهَار} سباً ٣٣٪ وكما يقال قطع الوالي اللص أو ضرب وإنما قطعه أعوانه) ٣٠٠. ولا يبعد من هذا موقف ابن كثير -رحمه الله- حيث سكت عن تفسير هذه الألفظ واكتفى بنقل بعض الآثار الواردة في ذلك (أ). هذا وقد ورد عن هؤلاء المفوضيان التأويل في بعض موارد هذه الألفاظ كما سيأتي -إن شاء الله-.

نب المنبأت: وقد قال بإثبات هذه الصفات لله تعالى كثير من العلماء وعقدت في ذلك فصول مستقلة (٥). ويهمنا هنا أن نبين أن من بيس من أثبتوا هذه الصفات لله

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبرى: ٣٣٠/٢.

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبري: ۱۸٥/۳۰.

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبرى: ۲۲۹/۲.

<sup>(1)</sup> تفسير ابن كثير : ٢٣٦/١.

<sup>(°)</sup> انظر مثلا كتاب: شرح حديث النرول لابن تبمية رحمه الله.

تعالى طائفتين اقتربت إحداهما من التفويض بنفي اللازم وابتعدت الثانية بإقراره وكما يأتي:

الأولى: تثبت هذه الصفات وتنفى لوازمها أو بعض لوازمها وهذا قريب من المذهب الأول خصوصاً لمن ينفي جميع اللوازم الواردة في الذهن كما فعل أحمد ابن محمد المزنى -رحمه الله- حيث قال: (حديث النزول قد ثبت عن رسول الله عَلَيْهُ من وجوه صحيحة وورد في التنزيل ما يصــدقه وهــو قولــه تعــالى: {وجــاء ربـك والملك صفا صفا} والمجيء والنزول صفتان منفيتان عن الله تعالى من طريق الحركة والانتقال من حال إلى حال بل هما صفتان من صفات الله تعمالي بلا تشبيه جل الله تعالى عما يقول المعطلة لصفاته والمشبهة بها علواً كبيراً)(١). وقد نفي ابن تيمية -رحمه الله- ما قد يلزم من إثبات النزول لله تعالى من أنه يخلو منه العرش فيقول: (إنه لا يزال فوق العرش ولا يخلو العرش منه مع دنوه ونزوله إلى السماء الدنيا ولا يكون العرش فوقه. وكذلك يوم القيامة كما جاء بـ الكتـاب والسـنة وليـس نزوله كنزول أجسام بني آدم من السطح إلى الأرض بحيث يبقى السقف فوقهم بل الله منزه عن ذلك)(٢). وقد نسب ابن تيمية هـذا إلى جمهور المحدثين إذ يقول: (وجمهورهم على أنه لا يخلو منه العرش وهو المأثور عن الأئمة المعروفين بالسنة ولم ينقل عن أحد منهم بإسناد صحيح ولا ضعيف أن العرش يخلو منه) ". وتابع ابن القيم شيخه في ذلك وأسهب في بيان أن الفوقية صفة ملازمة لله تعالى وأن ليس معنى نزوله ومجيئه ونحو هذا: أن يفرغ مكانا ويشغل مكانا فهذا من صفات المخلوقين (١).

<sup>(</sup>١) الأسماء والصفات: ٥٦.

<sup>(</sup>۲) شرح حديث الترول: ٥٨-٥٩.

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup> شرح حديث النرول: ٥٨.

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> انظر مختصر الصواعق المرسلة: ٣٨٤-٣٨٥.

الثانية: وهي التي تثبت هذه الصفات وتثبت بعض لوازمها أو كلها. وهذا رأى ضعيف نسبه ابن جرير إلى من لم يسمهم فقال: (وقال آخرون: إتيانه عز وجل نظير ما يعرف من مجيء الجائي من موضع إلى موضع وانتقاله من مكان إلى مكان)(٥). ولم أجد في كتب أهل السنة من قال بهذا فلعله قول المشبهة الذين يقولون أكثر من هذا. وقد نسب ابن تيميلة القول بخلو العرش من ذات الله عند نزوله إلى بعض المحدثين فقال: (وفي الجملة فالقائلون بأنه يخلو منه العرش طائفة قليلة من أهل الحديث)(١). ولقد مر معنا في الباب الأول إثبات بعض أهل الحديث الحركة لله تعالى.

حد النا عبل: وقد اختاره جمهور المتكلمين وبعض السلف كما ذكر الإمام النووى -رحمه الله-<sup>(۲)</sup>.

وسأنقل ما يعضد قول النووي هذا -إن شاء الله- والمعاني التي أولت بها هذه الألفاظ كثيرة لكنها لا تخلو بمجموعها عن مسلكين إما إثباتها على حقيقتها ويكون التأويل بنسبتها إلى مضاف إلى الله مقدراً كأن يقال يأتي أمر الله أو ملائكته. أو تأويلها بالإقبال والرحمة ونحو هذا وكما سنرى.

نقل البغوي عن الحسن أنه قال في قوله تعالى: (وجاء ربك): (جاء أمره وقضاؤه. وعن الكلبي: ينزل حكمه) (٢٠). ونسب ابن الجوزي هذا التأويل إلى الحسن أيضاً. وإلى الأمام أحمد. ونقل عن الزجاج قوله: (أو يأتي إهلاكه وانتقامه إما بعذاب

<sup>(°)</sup> تفسير الطبري: ٣٢٩/٢.

<sup>(</sup>١) شرح حديث الترول: ٥٨.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم بشرح النووي: ٣٦/٦-٣٧. وقد نقله هنا عن الإمام مالك وغيره وسيأتي قول الأمسام مالك.

<sup>&</sup>lt;sup>(۳)</sup> شرح السنة: ۲٤٧/٧.

علجل أو بالقيامة)<sup>(2)</sup>. ونقل النووي عن مالك بن أنس -رحمه الله- أنه تأول الـنزول بنزول الرحمة أو الأمر أو الملائكة. وما يعضد نسبة ذلك إلى الإمام مـالك قـول ابن حجر -رحمه الله- عند شرحه لحديث النزول: (ومنهم من فصل بين ما يكون تأويله قريباً مستعملاً في كلام العرب وبين ما يكون بعيدا مهجورا فأول في بعض وفوض في بعض وهو منقول عن مالك وجزم به من المتأخرين ابن دقيق العيد)(۱).

وإذا تجاوزنا هؤلاء الأئمة إلى أصحاب الرأي فإنا لا نكاد نجد واحداً منهم إلا وهو يحملها على هذه المحامل. وهؤلاء لم يكتفوا بالتأويل وإنما أوسعوا المسألة بعثا واستدلالا وهذا شائع في جميع كتبهم. ويهمنا هنا أن نشير إلى أن بعض من عرفوا بالتفويض أو الإثبات في هذه المسالة قد أولوا بعض هذه الألفظ في بعض مواردها وعلى سبيل المثال فقد أول ابن قتيبة الحديث القدسي المتقدم بقوله: (ونحن نقول: إن هذا تمثيل وتشبيه وإنما أراد من أتاني مسرعا بالطاعة أتيته بالثواب أسرع من إتيانه فكنى عن ذلك بالمشي والهرولة)(٢). وفي قوله تعالى: (فأتى الله بنيانهم من القواعد} يقول: (أي من الأساس. وهذا مثل أي: أهلكهم كما أهلك من هذم مسكنه من أسفله فخر عليه)(٣). وفي هذه الآية أيضا يقول ابن جرير: (وأولى القولين بتأويل الآية قول من قال: معنى ذلك تساقطت عليهم سقوف بيوتهم إذ أتى أصولها وقواعدها أمر الله)(١). وفي قوله تعالى: (فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا)(١). ويقول أبو سعيد الدارمي

<sup>(\*)</sup> تفسير ابن الجوزي: ١/٥٦/١ و٣/١٥٦. وقد نقله عن الإمام أحمد أيضا ابن حزم: الفصـــل في الملــل: ٣٥٨/٢.

<sup>(</sup>۱) فتح الباري: ۳۰/۳.

<sup>(</sup>٢) تأويل مختلف الحديث: ١٤٧.

<sup>(&</sup>lt;sup>T)</sup> غريب القرآن: ٢٤٢.

<sup>(1)</sup> تفسير الطبري: ١٤/٨٩. ونقل إمام الحرمين الاتفاق على هذا التأويل: الشامل: ٤٥.

<sup>(</sup>٥) تفسير الطبري: ٢٩/٢٨.

: (فقوله: { فأتى الله بنيانهم من القواعد} يعني مكره من قبل قواعد بنيانهم .. وقوله: { فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا } مكر بهم) (٢٠).

## تعقيب

في ختام هذه المسألة بودي أن أسجل هذه الملاحظات:

الأولى: إن الذين أثبتوا النزول ونحوه صفة لله تعالى وقالوا: إن العرش يخلو منه - كما نقل ابن تيمية ذلك عن بعض المحدثين - فهذا باطل في النقل والعقل. أما النقل فإن هذا يتعارض مع ما وصف الله به نفسه من العلو والإحاطة. على معناهما عند المثبتين بالأخص. ولم يأت في النقل أنه تعالى مرة يكون عالياً ومرة لا يكون. ولا أنه يحيط بالخلق مرة دون مرة. وأما العقل فإنه لا تمر لحظة على الأرض إلا وفيها ذلك الوقت الذي حده رسول الله على لنزول الله فيه وهو الثلث الأخير من الليل تبعاً لاختلاف الليل والنهار والنهار بحسب اختلاف خطوط الطول فلو قلنا: إن الله نازل في الثلث الأخير من الليل لاقتضى هذا نزولا دائما ما دام الليل والنهار ولذلك يقول ابن تيمية -رحمه الله-: (فلو كان كما توهمه الجاهل من أن يكون تحت العرش وتكون فوقه العرش وتحده السماء وتحته السماء لكان هذا ممتنعا من وجوه كثيرة منها: لا يكون فوق العرش قط بل لا يزال تحته)(۱۰). ويقول ابن حزم -رحمه الله- في معرض دفاعه عن تأويله لحديث النزول بالقبول والرحمة ونحو ذلك: (وأيضاً فإن ثلث الليل مختلف في البلاد باختلاف المطالع والمغارب يعلم ذلك ضرورة من بحث عنه)(۱۰).

الثانية: أن الذين أثبتوا هذه الصفات ونفوا ما يلازمها كما فعل ابن تيمية وابن القيم مع حديث النزول، فإن نفي هذه اللوازم حصنهم من المطاعن التي وجهت إلى غيرهم ولكنهم مع هذا فإن هذه الألفاظ قد أصبحت عندهم مبهمة وغامضة. بل وفلسفة

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> الرد على المريسي: ٤٠٩.

<sup>(</sup>۱) شرح حديث النرول: ۱۰۸.

<sup>(</sup>٢) الفصل في الملل والأهواء والنحل: ٣٥٧/٢.

معقدة جدا. فنزول بالذات من على العرش إلى السماء الدنيا دون أن يخلو العرش من الذات ودون أن تحل هذه الذات في السماء الدنيا. وهو نزول متكرر في كل لحظة إن هذا المعنى للنزول خارج بلا ريب عن اللغة التي نتداولها وعن مستوى إدراك العقل البشري. فهل يا ترى أن الله تعالى قد كلف الإنسان أن يؤمن بهذا على هذا الفهم. إن هذا - ولا أشك - قد تولد نتيجة الصراع الفكري بين الفلسفات المختلفة في تلك الحقبة من التاريخ ولم ينتج من الدراسة الموضوعية المتجردة للنص.

الثالثة: إن الموقف السليم من هذه الألفاظ - والله أعلم - أنها قد جاءت كلها في مجال الترغيب والترهيب، الترغيب بالتوبة والإنابة والإسراع بالطاعة ونحو هذا. والترهيب من الكفر والمعصية وما يلحق بهما من عذاب الله وسخطه. هذا إذا هو المقصود من هذه النصوص. وهذا ظاهر بأدنى تأمل. فالمسلم يجد في تحقيق هذا المقصود ويحجم عما وراء ذلك فليس وراء ذلك إلا الجلل والصخب والتكلف. وهذا مع الأخذ بنظر الاعتبار أن بعض تلك النصوص ظاهرة في المعاني التي أولت بها فلا يحق الإنكار على من تأولها بذلك. بل ومن التكلف أن تعد هذه من الصفات الخبرية. وذلك مثل ما ورد في الحديث القدسي المتقدم: {وإن أتماني يمشي أتيته هرولة} فالحديث واضح المعنى ولا داعي للقول: (والهرولة جاءت بها الأحاديث الصحيحة ونطق بها الرسول واثبتها لربه عز وجل على الوجه اللائق به سبحانه من غير مشابهة لخلقة ولا يعلم كيفية هذه الصفات إلا هو سبحانه وتعالى)(۱) فهذا من غير مشابهة لخلقة ولا يعلم كيفية هذه الصفات إلا هو سبحانه وتعالى)(۱)

(۱) تنبیهات لابن بار: ۲۱.

# ثَانياً: الأَلفَاظ الواردة في الحب والرضا ونحوهما وأُضدادهما كالغضب والسخط

هنالك العشرات من النصوص في الكتاب والسنة التي تضيف هـ له الصفات إلى الله تعالى ولناخذ بعض الأمثلة على ذلك:

## في الحب

١- قال تعالى: {وأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المُحْسِنِينَ} البقرة/١٩٥.

٢- قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّايِينَ ويُحِبُّ المُتَطهِّرِينَ} البقرة/٢٢٢.

٣- قوله: ﷺ (إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبداً نادى جبريل إن الله قد أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل)<sup>(۱)</sup>.

# في الكره

١- قال تعالى: {ولكِن كُرهَ اللَّهُ انبِعَائَهُمْ فَثَبِّطَهُمْ} التوبة ٧٦.

٢- قال تعالى: {كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوها} الإسراء ١٣٧٠.

<sup>(</sup>١) البخاري، فتح الباري: ٤٦١/١٣. ومسلم بلفظ مقارب، صحيح مسلم بشرح النووي: ١٨٤/١٦.

٣- قوله : عليه (ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه (١٠).

### في الرضا والسخط

١- قال تعالى: {رُّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ورَضُوا عَنْهُ} المائلة ١١١٧.

٢- قال تعالى: {لَئِشْنَ مَا قَلَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ} المائلة/٨٠

٣- عن النبي الله يقول الأهل الجنة: (احل عليكم رضواني فلا اسخط عليكم بعده ابدا)

#### في الغضب

١- قال تعالى: {ولا تُطغُوا فِيهِ فَيَحِلُّ عَلَيْكُمْ غَضَيى} طه/٨٨

٧- قال تعالى: {الَّذِينَ تَوَلُّوا قُومًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِم} المجادلة/١٤.

٣- قوله ﷺ في حديث الشفاعة الطويل: {ربي غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله)<sup>(7)</sup>.

## في الفسسرح

قوله : ﷺ (لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاة)(٤).

فهذه الألفظ ونحوها تطلق على المخلوق وهي عوارض لطوارئ فحينما تطرأ مصلحة للإنسان فإنه يفرح وحينما يجد موافقا له في الطبع فإنه يحبه وحينما يجد عكس ذلك يجد عكس ذلك. فهذه متغيرات لمتغيرات. فهل يجوز أن يتصف الله سبحانه بهذه المتغيرات التي هي من صفات المخلوقين؟ قطعاً لا. إذا فما معنى هذه الألفاظ الواردة في هذه النصوص الصريحة؟ هذا ما اختلف فيه أهل السنة والجماعة.

<sup>(</sup>١) البخاري، فتح الباري: ١١/٧٥٦. ومسلم، صحيح مسلم بشرح النووي: ٩/١٧.

<sup>(</sup>۲) البخاري، فتح الباري: ۱۱/۱۱.

<sup>(</sup>T) البخاري، فتح الباري: ٣٧١/٦ ومسلم، صحيح مسلم بشرح النووي: ٦٧/٣.

<sup>(</sup>١) البحاري، فتح الباري: ١٠٢/١١. ومسلم بلفظ مقارب. صحيح مسلم بشرح النووي: ٦٠/١٧.

ولكن الحقيقة أن خلافهم ليس بذي خطر، وذلك لأنهم اتفقوا على أن الله منزه عن أن يكون محلا للمتغيرات التي من أجلها يفرح المخلوق أو يغضب. وإذا جردت هــنه المعاني من هذا اللازم فليس هنالك من مانع أن يتصف الله بها، وبما أن الله قد أطلقها على نفسه فهي إذن صفاته. وتعدد الصفات واختلافها محل اتفاق عند أهل السنة والجماعة ولذلك يسمون بـ "الصفاتية". والخلاف الذي وجدته بين أهل السنة والجماعة في تفسير هذه الألفاظ ينصب حول نقطة واحدة وهي هل نكتفي في تفسير هذه الألفاظ بأن نقول مثلاً: الله يغضب لا كغضبنا، ويفسر لا كفرحنا. هنالك من يقول به بل ويتشدد فيه وينكر غيره. وهناك من يرى أن هذا ليس كافيا لأن فيه إحالة إلى مجهول فهو لا يعطى المعنى الحقيقي للصفة وكأن النص سيفقد مغزاه بهذا التحرج. ولذلك مال هؤلاء إلى التأويل باللازم من هذه الصفة فيؤولون الغضب مشلاً بإرادة الانتقام ويؤولون الفرح بزيادة الرضا لكي يتحقق الترهيب والترغيب وهما المقصودان بالاتفاق- من أغلب هذه النصوص. ولذلك فإني أرى الخلاف الوارد في تفسير هذه الصفات سهل ويسير ويمكن حسمه نهائياً حينما نقول مثلاً: إن الله يغضب لا كغضبنا ومن لوازم غضبه إرادة الانتقام. ويفرح لا كفرحنا ومن لـوازم فرحـه جزيل ثوابه وكرم عطائه. وهذا مالا أتصور مخالفاً له من أهل السنة والجماعة والله أعلم-. ولننتقل الآن إلى أقوال الأئمة من المذهبين:

المذهب ال ول: وهو الذي يرى أن هذه صفات حقيقية لله تعالى لا كصفاتنا وإنما على ما يليق به سبحانه. وقد قال به كثير من أهل السنة سلفا وخلفا. وعلى سبيل المثال فقد جمع أبو سعيد الدارمي -رحمه الله- أغلب هذه الألفاظ ومواردها في الكتاب والسنة ورد على من تأولها بلوازمها(۱). ثم جاء ابن تيمية -رحمه الله- فدافع عن هذا المذهب أيما دفاع ولم يكتف بنقل ما ورد في ذلك من أخبار وإنما دعمها بالأدلة العقلية، فتراه يقول مثلاً: (إذا قدر اثنان أحدهما يحب نعوت الكمال ويفرح بها

<sup>(</sup>۱) انظر الرد على المريسى: ٥٥٠-٥٦٠.

ويرضاها، و الآخر لا فرق عنده بين صفات الكمال وصفات النقص. فلا يحب لا هذا ولا هذا، ولا يرضى لا هذا ولا هذا ولا يفرح لا بهذا ولا هذا كان الأول أكمل من الشاني ومعلوم أن الله تبارك وتعالى يحب المحسنين والمتقين والصابرين والمقسطين ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وهذه كلها صفات كمال) (۱) ويقول أيضاً - في معرض رده على من أنكر صفة الغضب لأنها غليان دم القلب كما أن (فغليان دم القلب يقارنه الغضب ليس أن مجرد الغضب هو غليان دم القلب كما أن الحياء يقارن حمرة الوجه والوجل يقارن صفرة الوجه لا أنه هو ... وأيضاً فلو قلر أن هذا هو حقيقة غضبنا لم يلزم أن يكون غضب الله تعالى مثل غضبنا) (۱). وممن نصر هذا المذهب من المتأخرين جمال الدين القاسمي فتراه يقول: (مذهب السلف في هذا المذهب من المتأخرين جمال الدين القاسمي فتراه يقول: (مذهب السلف في المحبة المسئلة له تعالى أنها ثابتة له تعالى بلا كيف ولا تأويل ولا مشاركة للمخلوق في شيء من خصائصها كما تقدم في الفاتحة في الرحمن الرحيم فتأويل مثل الزمخشري لها بإثابته تعالى لهم أحسن الشواب وتعظيمهم والثناء عليهم والرضا عنهم تفسير باللازم منزع كلامي لا سلفي) (۱).

المذهب الثاني: وهو تاويلها باللازم كهذا الذي نسبه القاسمي إلى الزمخشري -عليهما الرحمة - وهذا هو الذي وجدته عن كثير من علماء أهل السنة والمجماعة ومن فريقي الرأي والحديث ولنأخذ بعسض الأمثلة. نقل ابن جرير عن عكرمة أنه فسر قوله تعالى: {إن الله يحب المحسنين} بقوله: (أحسنوا الظن بالله يبركم)<sup>(3)</sup>. والبر من لوازم الحب كما هو ظاهر. واختار ابن جرير تأويل غضب الله بلازمه فقل في قوله تعالى: (فيحل عليكم غضبي): (فينزل عليكم عقوبتي)<sup>(6)</sup>.

<sup>(</sup>۱) بحموع الفتاوى: ٩٢/٦.

<sup>(</sup>۲) محموع الفناوي: ۱۱۹/٦.

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> محاسن التأويل: ٣/٦٥٢-٢٥٤.

<sup>(1)</sup> تفسير الطبري: ٢٠٦/٢.

<sup>(°)</sup> تفسير الطبري: ١٩٣/١٦.

واختاره البغوي أيضاً فقال: (والغضب هو إرادة الانتقام من العصلة)(١). وقال النووي: (قال العلماء: محبة الله تعالى لعبده هي إرادته الخير له وهدايته وإنعامه عليه ورحمته وبغضه إرادته عقابه أو شقاوته ونحوه)(١). وقال أيضا: (ويحب الله لقاءهم أي فيجزل لهم العطاء والكرامة. وأهل الشقاوة يكرهون لقاءه لما علموا من سوء ما ينتقلون إليه ويكره الله لقاءهم أي يبعدهم عن رحمته وكرامته) (١). وقال في الفرح: (قال العلماء: فرح الله تعالى هو رضاه) (٣). وقال ابن حجر: (وإطلاق الفرح في حق الله مجاز عن رضاه). وقد نقل ابن حجر تأويل هذه الألفاظ بلوازمها عن الخطابي وابن العربي وابن أبي جمرة والمازري(٤) -رحمهم الله أجمعين- وقد نقله البيهقي عن أبي الحسن الأشعري - رحمهم الله-(٥). ويؤيد ذلك أني لم أجد من الأشاعرة من خرج عن ذلك حتى الباقلاني -رحمه الله- والذي لم يشتهر بالتأويل كغيره من الأشاعرة تراه يقول: (فإن قال قائل: فهل تقولون: إنه تعالى غضبان راض؟ وأنه موصوف بذلك؟ قيل له أجل وغضبه على من غضب عليه ورضاه عمن رضى عنه هما إرادته لإثابة المرضى عنه وعقوبة المغضوب عليه لا غير ذلك. فإن قال قائل: فما الدليل على أن غضب الباري ورضاه ورحمته وسخطه هو إرادته لإثابة المرضى عنه ولمنفعة من رضى عنه وعقاب من غضب عليه وإيلامه وضرره؟ قيل له: الدليل على ذلك أن الغضب والرضى إما أن يكونا الإرادة للنفع والضرر فقط، أو يكون الغضب نفور الطبع وتغيره. والرضى السكون بعد تغير الطبع. فلم يجز أن يكون الباري جل وعـز ذا طبع يتغير وينفر ويسكن ولا ممن يألم ويرق من حيث ثبت قلمه وغناه عن اللذة

<sup>(1)</sup> تفسير البغوى: ٢٣/١.

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم بشرح النووي: ١٨٤/١٦. ونحو هذا قال ابن حجر، فتح الباري: ٣٥٨/١١.

<sup>(</sup>۲) صحيح مسلم بشرح النووي: ۱۰/۱۷.

<sup>(</sup>T) صحيح مسلم بشرح النووي: ٦٠/١٧.

<sup>(</sup>۱) فتح الباري: ۳۰۸،۱۰٦/۱۱.

<sup>(°)</sup> الأسماء والصفات: ٣٠٥.

وامتناع تألمه بشيء ينفر عنه ويتألم لإدراكه ..الخ)(۱). وبمثل هذا قال عامة الأشاعرة كالقرطبي(۱) والرازي(۱) والغزالي(۱) وعبد القاهر البغدادي(۱) وغيرهم(۱).

(۱) التمهيد: ۲۸-۲۷.

<sup>(</sup>۲) تفسير القرطبي: ۱،۰۰۱ و ۲۳۷/۱۰.

<sup>(</sup>٢) تفسير الرازي: ٢٦٢/١. وقد ذكر هنا أغلب صفات هذا الفصل وتأولها جميعا بغايتها والمقصود منها.

<sup>(1)</sup> فيصل التفرقة: ١٣٥. والأحوبة الغزالية: ١٥٦.

<sup>(°)</sup> أصول الدين: ٨٠.

<sup>(</sup>٢) انظر ما نقله البيهقي عن الخطابي: الأسماء والصفات: ٤٧٧. وما نقله النووي عن المسازري: صحيم مسلم بشرح النووي: ١١/١٧.

## ثالثاً: المكر والخداع والاستهزاء والسخرية

هذه أربعة ألفاظ وردت في القرآن الكريم أضافها الله تعالى إلى نفسه وقد عاملها المفسرون معاملة واحلة -على اختلاف آرائهم في تأويلها- ولذلك جمعتها في مسألة واحلة. ومن النصوص التي وردت فيها هذه الألفاظ:

١-قوله تعالى: {ومَكَرُوا ومَكَرَ اللَّهُ واللَّهُ خَيْرُ المَاكِرِينَ} آل عمران/٥٤.

٢- قوله تعالى: {فَلِلَّهِ المَكْرُ جَمِيعاً} الرعد/٤٢.

٣- قوله تعالى: {إِنَّ المُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ} النساء/١٤٧.

٤- قوله تعالى: {اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ} البقرة/١٥.

٥- قوله تعالى: {فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَدَّابٌ ٱلِيمُ} التوبة٧٧.

منه الألفاظ الثابتة في القرآن الكريم قد يشعر ظاهرها بالنقص - تعالى الله عن كل نقص - فكيف فهمها أهل السنة والجماعة؟ الحقيقة أن أهل السنة لم يختلفوا في هذه النصوص كما اختلفوا في غيرها. وذلك لأنه لا يوجد منهم على حد علمي - من عدها صفات ذات قائمة به سبحانه بل غاية ما قاله المثبتون فيها أنها أفعال لله تعالى قد تكون في الدنيا وقد تكون في الآخرة. وهذا التخريج نوع من أنواع التأويل المعروفة. ولذلك فسأكتفي هنا بنقل أهم المعاني التي صرفت إليها هذه الألفاظ:

ا- إن المكر والاستهزاء ونحوهما عبارة عن أفعل مخلوقة لله تعالى يسميها الله مكرا واستهزاء سواء كان هذا الفعل في الدنيا أو في الأخرة ولننظر في النقولات التالية: يقول ابن جرير: (كان بهم بما أظهر لهم من الأمور التي أظهرها لهم من الحاقه أحكامهم في الدنيا بأحكام أوليائه وهم له أعداء وحشره إياهم في الآخرة مع المؤمنين وهم به من المكذبين إلى أن ميز بينهم وبينهم مستهزئا وساخراً، ولهم

خادعاً وبهم ماكراً)(١). وينقل ابن جرير عن السلى قوله: (يعطيهم يـوم القيامـة نـوراً يمشون به مع المسلمين كما كانوا معهم في الدنيا ثم يسلبهم ذلك النور فيطفئه فيقومون في ظلمتهم ويضرب بينهم بالسور) وقد نقل ابن جرير نحو هذا عن ابن جريج والحسن<sup>(۱)</sup>. وقد نقل ابن جرير أيضاً عن السدي في قوله تعالى: (ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين} في قتل عيسي -عليه السلام-. أنه فسر مكر الله بهم بإلقائه شبه عيسي على بعض أتباعه حتى قتله الماكرون بعيسي وهم يحسبونه عيسى) ". ونقل البيهقي عن أبي الحسن بن مهدى أنه قبال: (والخداع من الله سبحانه أن يظهر لهم ويجعل من الأموال والنعم ما يلخرونه ويؤخر عنهم عذابه وعقابه إذ كانوا يظهرون الإيمان به وبرسوله ويضمرون خلاف ما يظهرون. فالله سبحانه- يظهر لهم من الإحسان في الدنيا خلاف ما يغيب عنهم ويستتر من عذاب الآخرة فيجتمع الفعلان لتساويهما من هذا الوجه)(٤). وينقل ابن الجوزي عن بعض العلماء قولهم: إن الاستهزاء بهم أن يقال لأحدهم في النار وهو في غايــة الــذل: {ذُقُّ إنَّكَ أنتَ العَزِيزُ الكَرِيمُ} اللخان/٤٤. وعن بعضهم أنهم قالوا: إنه يفتح لهم باب من الجنة وهم في النار فيسرعون إليه فيغلق. ثم يفتح لـهم بـاب آخـر فيسـرعون فيغلـق. فيضحك منهم المؤمنون قال ابن الجوزي: روي عن ابن عباس -رضى الله عنهما-

فهذه التأويلات قد جردت هذه الألفاظ مما قد يلازمها في الذهن من النقائص ثم إنها أمور واقعة في الدنيا أو ستقع في الآخرة لورود الأدلـة فـي ذلـك. وهــذه -دون ريب- لا تعد صفات لله تعالى وإنما هي من متعلقات إرادته وقدرته تعالى.

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبرى: ١٣٣/١.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري: ٥/٣٣٤.

<sup>(</sup>T) تفسير الطبري: ۲۸۹/۳.

<sup>(1)</sup> الأسماء والصفات: ٤٨٨.

<sup>(°)</sup> نفسير ابن الجوزي: ٣٦-٣٥. وقد ذكر هنا أقوالا أخرى كثيرة تنضمن التأويلات الآتية.

 إن هذه الألفاظ أطلقها الله على نفسه على سبيل المشاكلة والمقابلة والمقصود أن الله يجازيهم على مكرهم واستهزائهم. فسمى الجزاء مكرا لأنه يقابل مكرهم. واستهزاء لأنه يقابل استهزاءهم كما في قوله: {وجُزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةً مِّثْلُهَا} الشوري/٤٠. وقوله: {فَمَنِ اعْتَلَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} البقرة/١٩٤. وإلى هذا مال كثير من أهل السنة والجماعة يقول ابن قتيبة -رحمه الله-: ((الله يستهزئ بهم} أي يجازيهم جزاء الاستهزاء)(١). ويقول أيضاً: ({سخر الله منهم} أي جازاهم جزاء السخرية)(T). ويقول البغوي -رحمه الله-: (أي يجازيهم جزاء استهزائهم سمى الجزاء باسمه لأنه بمقابلته كما قال تعالى: {وجزاء سيئةٍ سيئةٌ مثلها})(٣). ويقول ابن كثير -رحمه الله-: (وقوله تعالى جواباً لهم ومقابلة على صنيعهم: {الله يستهزئ بهم})(١) ويقول أيضاً: ({فيسخرون منهم سخر الله منهم} هذا من باب المقابلة على سوء صنيعهم واستهزائهم بالمؤمنين لأن الجزاء من جنس العمل. فعاملهم معاملة من سخر منهم)(٥). ويقول البيهقي -رحمه الله-: (عن قطرب قل: {الله يستهزئ بهم} أي يجازيهم جزاء الاستهزاء وكذلك: (سخر الله منهم) و(مكروا ومكر الله) و(جزاء سيئةٍ سيئة} هي من المبتدئ سيئة ومن الله جزاء وهو من الجزاء على الفعل بمثل لفظه ومثله قوله: {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم} فالعدوان الأول ظلم والثاني جزاء والجزاء لا يكون ظلماً وكذلك قوله: {نسبوا الله فنسيهم} قال عمرو بن كلثوم:

> نجهل فوق جهل الجاهلينا ألا لا يجهلن أحد علينا

> > (۱) غريب القرآن: ٤١.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ١٩٠.

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> تفسير البغوي: ١/٥٥.

<sup>(1)</sup> تفسير ابن كثير: ٤٩/١.

<sup>(°)</sup> تفسير ابن كثير: ٣٥٩/٢.

قال أبو الحسن بن مهدي فيما كتب إلى أبي نصر بن قتادة من كتابه: فيحتمل قوله: فنجهل فوق جهل الجاهلينا معنى فنعاقبه بأغلظ عقوبة، فسمى ذلك جهلاً. والجهل لا يفتخر به ذو عقل وإنما قاله ليزدوج اللفظان فيكون ذلك أخف على اللسان من المخالفة بينهما)(۱). ويقول الشوكاني -رحمه الله-: (وإنما جعل سبحانه ما وقع منه استهزاء مع كونه عقوبة ومكافأة مشاكلة. وقد كانت العرب إذا وضعت لفظاً بإزاء لفظ جواباً له وجزاء ذكرته بمثل ذلك اللفظ وإن كان مخالفاً له في معنله)(۱).

وسأكتفي بما نقلته عن هؤلاء الأثمة -رحمهم الله- سوى أني أود الإشارة إلى أن أغلب أهل التأويل قد مالوا إلى هذا الرأي حتى نسبه القرطبي -رحمه الله- إلى الجمهور يقول القرطبي: (أي ينتقم منهم ويعاقبهم ويسخر بهم ويجازيهم على استهزائهم فسمى العقوبة باسم الذنب هذا قبول الجمهور من العلماء والعرب تستعمل ذلك كثيراً في كلامهم)(\*).

## تعقيب

إن الذي ينظر في هذين الرأيين بتمعن فإنه يكاد يجزم أن الخلاف بينهما لفظي إذ أن الرأي الثاني خلاصته أن الله سبحانه وتعالى يعاقب هؤلاء بعقوبة يستحقونها سماها الله مكرا واستهزاء لتناسب الجزاء مع الفعل. والرأي الأول بين هذه العقوبة التي تتناسب مع فعلهم على ضوء ما ورد في الأثار من ذلك. ولذلك فإني لا أرى داعياً لإحداث معركة وهمية بين أهل الإثبات وأهل التأويل في هذه الألفاظ.

## رابعاً: الضحك

وردت بعض الأحاديث بإضافة الضحك إلى الله تعالى فمن ذلك:

<sup>(</sup>١) الأسماء والصفات: ٤٨٧.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> فتح القدير: ۱/٤٤/١.

<sup>(</sup>۳) تفسير القرطبي: ۲۰۷/۱.

1- جاء في حديث طويل في البخاري ومسلم: {فقالوا مم تضحك يا رسول الله؟ قال من ضحك رب العالمين؟ فيقول: إني لا أستهزئ منك ولكني على ما أشاء قادر} (١٠). وفي رواية البخاري: {حتى يضحك الله منه فإذا ضحك منه قال له: ادخل الجنة} (٢٠).

والضحك صفة الإنسان حتى إنه يعرف بها رسماً فيقال: الإنسان حيوان ضاحك فكيف يتصف الله بهذه الصفة؟ وما معناها؟ إنه من المستحيل على العقل القطع بمعنى هذه الصفة. فكيف فهمها أهل السنة والجماعة؟ لنتلمس الاتجاهات الثلاثة فيها وكما يأتى:

النفوين الم أجد عن الصحابة أو التابعين ما يبين موقفهم من هذه الصفة وهذا هو أغلب الحال عندهم في عموم الصفات الخبرية إلا النزر القليل. ولقد ذكر البيهقي أن من المتقلمين من اختار التفويض فقال: (فأما المتقلمون من أصحابنا فإنهم فهموا من هذه الأحاديث ما وقع الترغيب فيه من هذه الأعمال وما وقع الخبر عنه من فضل الله سبحانه ولم يشتغلوا بتفسير الضحك مع اعتقادهم أن الله ليس بذي جوارح ومخارج وأنه لا يجوز وصف بكشر الأسنان وفغر الفم تعالى الله عن شبه المخلوقين علواً كبيراً)(1).

ب- المُتبات: وقد أثبت هذه الصفة لله تعالى غير واحد من أثمة الحديث وفقهاء الحنابلة وقد أثروا كتبهم في إثبات هذه الصفة لله تعالى والرد على المتأولين. ومع هذا فأستطيع الجزم بأن موقفهم هذا لا يبعد عن التفويض إلا من

<sup>(</sup>١) مسلم، صحيح مسلم بشرح النووي: ٤٣/٣.

<sup>(</sup>۲) البخاري، فتح الباري: ۱۳/۲۲۰.

<sup>(</sup>٣) مسلم، صحيح مسلم بشرح النووي: ٤٨/٣.

<sup>(</sup>١) الأسماء والصفات: ٧٤.

حيث الإنكار على المتأولين<sup>(۱)</sup> وذلك لأنهم مع تشدهم في الإثبات إلا أنهم لم يبينوا لنا معنى هذه الصفة ومدلولها وما يفهمونه هم منها. فالأمر عندهم لا يعدو الإحالة على مجهول. وهذا هو التفويض -والله أعلم- ولنتمعن الأن في بعض هذه النقولات عن أئمة الإثبات:

عقد ابن خزيمة -رحمه الله تعالى- بابا في إثبات الضحك لله جمع فيه كثيراً من الأثار ومما جاء فيه: (بل نؤمن بأنه يضحك كما أعلم النبي ونسكت عن صفة ضحكه -جل وعلا- إذ الله عز وجل- استأثر بصفة ضحكه لم يطلعنا على ذلك. فنحن قائلون بما قال النبي والله مصدقون بذلك بقلوبنا منصتون عما لم يبين لنا مما استأثر الله تعالى بعلمه) (الله عقد الدارمي -رحمه الله- بابا في إثبات هذه الصفة جمع فيه بعض الأثار في ذلك ورد على المتأولين ومما جاء في كلامه: (وأن ضحك الزرع مثل على المجاز وضحك الله أصل وحقيقة للضحك يضحك كما يشاء) (الله تعالى المجاز وضحك الله تعالى -: (والإنسان حيوان ناطق ضاحك وما يميز الإنسان عن البهيمة صفة كمال فكما أن النطق صفة كمال فكذلك الضحك صفة كمال. فمن يتكلم أكمل ممن لا يضحك وإذا كان الضحك فينا مستلزماً لشيء من النقص فالله منزه عن ذلك) (الأ.

جـ النا عبل: وقد تاول كثير من أهل السنة والجماعة الضحك المضاف إلى الله تعالى بلوازمه كالرحمة والرضا والبيان<sup>(ه)</sup>. وقد نسب ذلك إلى البخاري -رحمه

<sup>(</sup>٢) التوحيد وإثبات صفات الرب: ١٥٠.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> الرد على المريسى: ۵۳۱.

<sup>(1)</sup> مجموع الفتاوى: ١٢٣/٦. وكلام ابن تيمية هذا لا يخلو من قياس الخالق على المحلوق وكــــان ينبغــــى تربه المباحث الإلهية عن مثل هذه القياسات.

<sup>(°)</sup> وقد تأوله ابن قتيبة: بأن ذلك قد حل عنده محل ما يضحك منه. انظر تأويل مختلف الحديث /١٣٩.

الله- يقول البيهقي: (قال البخاري: معنى الضحك: الرحمة. قال أبو سليمان: قول أبي عبد الله قريب وتأويله على معنى الرضى لفعلهما أقرب وأشبه)(١). ونقبل ابن حجر -رحمه الله- عن أبي سليمان الخطابي -رحمه الله- أنه قال: (وقال أبو عبــد الله: معنى الضحك منا الرحمة) فتعقب ابن حجر قول الخطابي بقوله: (قلت: ولم ار ذلك في النسخ التي وقعت لنا من البخاري)<sup>(۱)</sup>. ويقبول النبووي –رحمه الله: (ومعنى يتجلى يضحك: أي يظهر وهو راض عنهم) ٣٠. ويقول أيضا: (وقد قدمنا معنى الضحك من الله وهو الرضى والرحمة وإرادة الخير لمن يشاء رحمته من عباده -والله أعلم-)(أ). ويقول البيضاوي -رحمه الله-: (نسبة الضحك إلى الله تعالى مجاز بمعنى الرضا)(٥). ونقل البيهقي عن أبي الحسن بن مهدي -رحمه الله- قوله: (إن الضحك في هذه الأخبار بمعنى البيان تقول العرب: ضحكت الأرض إذا أنبتت لأنها تبدي عن حسن النبات وتنفتق عن الزهر كما ينفتق الضاحك عن الثغر يقال: ضحكت الطلعة إذا بدا ما كان فيها مستخبيا قال الشاعر: (وضحك المزن بها ثم بكي) يريد بالضحك إظهار البرق .. فمعنى قول النبي : علي الضحك الله على يبين ويبدى من فضله ونعمه ما يكون جزاء تعبده الذي رضى عمله)(١). ويقول إمام الحرمين الجويني -رحمه الله-: (فإن الضحك لا يتخصص بالتبسم والقهقهة بـل قـد يطلـق على غيره من المعاني فيقال: ضحكت الرياض إذا تفتقت أنوارها وبدت أزاهيرها)(١٠). وبمثل هذا تأول هذه الأخبار عبد القاهر البغدادي ١٠٠٠ -رحمه الله-.

<sup>(</sup>١) الأسماء والصفات: ٤٧٠.

<sup>(</sup>۲) فتح الباري: ۲۳۲/۸.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم بشرح النووي: ٤٨/٣.

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم بشرح النووي: ٣/٣.

<sup>(°)</sup> فتح الباري: ٤٤٤/١١.

<sup>(1)</sup> الأسماء والصفات: ٤٧٣.

<sup>(</sup>٧) الشامل: ٥٦٥.

<sup>(&</sup>lt;sup>۸)</sup> أصول الدين: ۸۰.

#### تعقب

الذي يتمعن في هذه المواقف لا يشك في إمكان الجمع بينها فهي ليست متباينة أبدا فمن الممكن القول: إن إضافة الضحك إلى الله تعالى ثابتة في السنة الصحيحة فينبغي إثباته لله تعالى كما أثبته له نبيه ولا عن إنه ولا عن التابعين فينبغي الكف عن طلب الضحك ولا ورد ذلك عن أحد من أصحابه ولا عن التابعين فينبغي الكف عن طلب معناه. ولكي لا تعطل هذه الأحلايث وتكون عديمة الفائلة فينبغي التفكر في المقصود منها فكلها جاءت ترغب في بعض الأعمال وتبين سعة رحمة الله وكرمه. فنقول إذاً: الضحك ثابت لله، ولا نقطع بمعناه، ومن لوازمه الرحمة والكرم والرضا والبيان ولا أظن أن هذا القول مرفوض عند واحد من أهل السنة والجماعة – والله المستعان –.

## خامساً: التعجب

ورد في إضافة التعجب إلى الله قوله تعالى: (بَلْ عَجِبتَ ويَسْخُرُونَ} الصافات/١٢. بضم التاء وهي قراءة ابن مسعود -رضي الله عنه - وقد قرأ بها حمزة وعلي. يقول ابن جرير -رحمه الله-: (اختلف القراء في قراءة ذلك فقرأته عامة قراء الكوفة: (بل عجبت ويسخرون) بضم التاء من عجبتُ ... وقرأ ذلك عامة قراء المدينة والبصرة وبعض قراء الكوفة (بل عجبتَ) بفتح التاء -ثم قال - والصواب من القول في ذلك أن يقال: إنهما قراءتان مشهورتان في قراء الأمصار فبأيتهما قرأ القارئ في ذلك أن يقال: ومما ورد من إضافة هذه الصفة إلى الله تعالى في السنة الصحيحة قوله فمصيب)(۱). ومما ورد من إضافة هذه الصفة إلى الله تعالى في السنة الصحيحة قوله (لقد عجب الله عز وجل -أو ضحك - من فلان وفلانة)(۱). وفي رواية مسلم:

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري: ٤٣/٢٣.

<sup>(</sup>۲) البخاري، فتح الباري: ٦٣١/٨. من حديث طويل.

<sup>(</sup>٣) مسلم، صحيح مسلم بشرح النووي: ١٣/١٤.

والتعجب بالنسبة للإنسان لا يكون إلا بعد جهله بما تعجب منه لأنه من اعتاد شيئا أو علم به قبل حدوث فإنه لا يتعجب منه عند حدوثه. وأهل السنة ليس فيهم من ينكر علم الله الشامل للماضي والحاضر والمستقبل. فعلى هذا يكون خلافهم في صفة التعجب بالنسبة لله تعالى ليس ذا شأن فالذين أثبتوه أثبتوه باعتبار والذين أولوه أولوه على اعتبار آخر. ومجموع أقوال الفريقين لا يخرج عن سبيل واحد وهو تفسير التعجب بمعان تليق بالله تعالى مع نفي اللازم له في الذهن كما تقدم. وعلى هذا فسأكتفى ببيان أهم هذه المعانى التي فسرت بها صفة التعجب وكما يأتي:

أولها البعض بالاستعظام فكأن المقصود أن هذا الشيء عظيم عند الله. يقبول الطبري -رحمه الله- في الآية: {بل عجبت ويسخرون} بضم التاء من عجبت بمعنى بل عظم عندي وكبر اتخاذهم لي شريكا وتكذيبهم تنزيلي وهم يسخرون)(۱). ويقول ابن تيمية -رحمه الله-: (والله تعالى بكل شيء عليم فلا يجوز عليه أن لا يعلم سبب ما تعجب منه بل يتعجب لخروجه عن نظائره تعظيما له والله تعالى يعظم ما هو عظيم إما لعظمة سببه أو لعظمته فإنه وصف بعض الخير بأنه عظيم ووصف بعض الشر بأنه عظيم)(۱). وجاء في حاشية السندي على سنن النسائي: (العجب وأمثاله مما هو من قبيل الانفعال إذا نسب إلى الله تعالى يراد به غايته فغاية العجب بالشيء استعظامه فالمعنى عظيم شأن وجوّز هذا البيهقي(۱) وابن فورك(۱) وغيرهما.

ب- إن هذا قد حل عند الله محل ما يتعجب منه الناس. يقول ابن قتيبة -رحمه الله-: (ونحن نقول: إن العجب والضحك ليس على ما ظنوا وإنما هو على

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري: ٤٣/٢٣.

<sup>(</sup>٢) محموع الفتاوى: ٦/٣/٦.

<sup>(</sup>٣) سنن النسائي مع حاشية السندي: ٣٨/٦.

<sup>(</sup>١) الأسماء والصفات: ٤٧٦.

<sup>(°)</sup> مشكل الحديث: ١٥٦.

معنى حل عنده كذا بمحل ما يعجب منه وبمحل ما يضحك منه) وعقب على حديث: {عجب الله لصنيعكما} بقوله: (أي حل عنده محل ما يعجب الناس منه)(١).

جــ أن العجب الوارد في الحديث محمول على الرضا، واختار هذا الخطابي والقاضي عياض وغيرهما. يقول الخطابي: (إطلاق العجب على الله محال ومعناه الرضا)<sup>(۱)</sup>. ويقول القاضي عياض: (المراد بالعجب من الله رضاه ذلك)<sup>(۱)</sup>. وجوّز هذا البيهقي فقال: (وقد يكون العجب بمعنى الرضا في مثل ما مضى من قصة الإيثار وحديث الاستغفار)<sup>(1)</sup> وجوزه أيضاً ابن فورك فقال: (وقد روي في إضافة التعجب إلى الله أخبار قد تقدم بيانها وإن ذلك يرجع إلى معنى الرضا والتعظيم وأن الله عز وجل يعظم من أخبر عنه بأنه يعجب منه ويرضى عنه)<sup>(0)</sup>.

هذه أهم المعاني التي أولت بها هذه الصفة وهنالك تأويلات أخرى بعيدة لا داعي لتفصيل القول فيها كتأويلها بأنها وقعت على طريق المشاكلة فهم عجبوا (وعَجِبُوا أن جَاعَهُم مُّنذِرٌ مُنْهُمٌ } ص/٤. وقالوا: {إنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابً} ص/٥. فعجب الله منهم أي جازاهم على عجبهم (١٠). وبعضهم تأول الآية –على قراءة الضم بتقديس (قل) ومعناه: قل يا محمد بل عجبت. فهذه التأويلات على فرض صحتها فلا يمكن حمل ألفاظ التعجب الواردة في الأحاديث عليها والذي يطمئن إليه القلب هو التأويل الأول لأنه أقرب إلى معنى التعجب ثم هو ينطبق على كل ألفاظ التعجب الواردة في الأحاديث أله ينظبق على كل ألفاظ التعجب الواردة في الأحاديث ألم لا بأس أن نقول بعد هذا إن الرضا من

<sup>(</sup>١) تأويل مختلف الحديث: ١٣٩.

<sup>(</sup>۲) فتح الباري: ٦٣٢/٨.

<sup>(&</sup>lt;sup>T)</sup> صحيح مسلم بشرح النووي: ١٣/١٤.

<sup>(1)</sup> الأسماء والصفات: ٤٧٦.

<sup>(</sup>٥) مشكل الحديث: ١٥٩.

<sup>(</sup>٦) انظر الأسماء والصفات للبيهقي: ٥٧٥.

لوازم استعظام الخير. والمجازاة بالعقوبة من لوازم استعظام الشر فليس هنالك تناقض أو تضاد -والله أعلم-.

## سادساً: الاستحيار

لم يرد وصف الله تعالى بهذه الصفة في القرآن الكريم إلا بطريق المفهوم من مثل:

١- قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهُ لا يَسْتَحْيي أَن يَضْرِبَ مَثَلاً مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا} البقرة ٢٧.
 ٢- قوله تعالى: {واللَّهُ لا يَسْتَحْيى مِنَ الحَقِّ} الأحزاب ٥٣/.

وقد ورد وصف الله بذلك صراحة في السنة المطهرة فمن ذلك:

١ قوله : ﷺ {وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه)(١).

٢- قوله: ﷺ (إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا)<sup>(۱)</sup>.

والاستحياء - كما يقول القرطبي وغيره - الانقباض عن الشيء والامتناع منه خوفاً من مواقعة القبيح. وهذا محال على الله تعالى (٢) و لذا فإن جمهور أهل السنة قد أولوا هذه الصفة بما يليق بالله تعالى وغالب تأويلهم إما أن ذلك كان على سبيل المشاكلة وإما أن المقصود لازم الحياء وهو الترك - كما سنرى - ولناخذ الآن أقوال بعض الأثمة ممن لم يعرفوا بالتأويل:

يقول ابن جرير -رحمه الله-: (وأما تأويل قوله: {إن الله لا يستحيي} فإن بعض المنسوبين إلى المعرفة بلغة العرب كان يتأول معنى {إن الله لا يستحيي} إن الله لا يخشى أن يضرب مثلاً ويستشهد على ذلك بقول الله تعالى: {وتَخْشَى النَّاسَ

<sup>(</sup>١) صحيح البحاري: ٩٤/١. ومسلم، صحيح مسلم بشرح النووي: ١٥٨/١٤.

<sup>(</sup>۲) الترمذي وقال حسن غريب. الجامع الصحيح: ٥٠٠٥٠. رقسم الحديث: ٣٥٥٦. ورواه أبسو داود: ٧٩/٢ رقم الحديث: ١٤٨٨. ورواه ابن ماحة: ١٢٧١/٢. رقم الحديث: ٣٨٦٥.

<sup>(</sup>T) تفسير القرطي: ٢٤٢/١. ونحو هذا قال الراغب، انظر روح المعاني للآلوسي: ٢٠٦/١.

واللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشُلُهُ} الأحزاب/٢٧. ويزعم أن معنى ذلك: وتستحيي الناس والله أحق أن تستحيه فيقول الاستحياء بمعنى الخشية والخشية بمعنى الاستحياء) ولم يذكر ابن جرير رأيا آخر وإنما أكد هذا القول فيما بعد بقوله: (فمعنى قوله إذاً: {إن الله تعالى لا يستحيى أن يضرب مثلاً} إن الله لا يخشى (١). ويقول البغوى -رحمه الله-: (إن الله لا يستحيى أي: لا يترك ولا يمنعه الحياء أن يضرب مثلاً)(١١) ويقول ابن كثير -رحمه الله-: (ومعنى الآية: أنه تعالى أخبر أنه لا يستحيى أي لا يستنكف وقيل: لا يخشى أن يضرب مثلاً ما) (١٠). ويقول صديق حسن خان -رحمه الله-: (وقد اختلفوا في تأويل ما في هذه الآية من ذكر الحياء فقيل ساغ ذلك لكونه في الكلام المحكى عن الكفار وقيل: هو من باب المشاكلة كما تقدم وقيل: هو جار على سبيل التمثيل)(٤). وإذا كان هذا هو رأى أثمة التفسير السلفي فلا داعي أن نسرد أقوال القرطبي والرازي وغيرهما من أئمة التأويل وأقطابه. أما ما ورد في السنة فإن أغلب شرّاح الحديث لم يخرجوا عن هذا المنهج. فهذا النبووي -رحمه الله- يقول في شرح الحديث الأول: (أي ترك المزاحمة والتخطى حياء من الله تعالى ومن النبي والحاضرين أو استحياء منهم أن يعرض ذاهباً كما فعل الثالث فاستحى الله منه اي: رحمه ولم يعذبه بل غفر ذنوبه وقيل: جازاه بالثواب) (٥٠). ويقول ابن حجر -رحمه الله-: (قوله: {فاستحيا الله منه} أي رحمه ولم يعاقبه) في ويقول البيهقي -رحمه الله-: (أي جازاه على استحيائه بأن ترك عقوبته على ذنوبه) $^{(v)}$ .

<sup>(</sup>۱) تفسير الطيري: ١٧٩/١.

<sup>(</sup>۲) تفسير البغوى: ۲/۱ .

<sup>(</sup>۲) تفسیر ابن کثیر: ۲۲/۱.

<sup>(</sup>t) تفسير صديق حسن حان: ٩٣/١.

<sup>(°)</sup> صحيح مسلم بشرح النووي: ١٥٩/١٤.

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ٢٠٨/١.

<sup>(</sup>Y) الأسماء والصفات: ٤٨٤.

هذا وقد اختار بعض العلماء إمرارها على ظاهرها يقول ابن الجوزي -رحمه الله-: (والحياء بالمد الانقباض والاحتشام غير أن صفات الحق عـز وجل لا يطلع لها على ماهية وإنما تمر كما جاءت)() مع أنه ذكر بعد أقوال بعض المؤولين. ويقول الألوسي -رحمه الله- وللناس في ذلك مذهبان: فبعض يقول بالتاويل إذ الانقباض النفساني مما لا يحوم حول حظائر قدسه سبحانه فالمراد بالحياء عنده الترك اللازم للانقباض وجوز جعل ما هنا بخصوصه من باب المقابلة لما وقع في كلام الكفرة بناء على ما روي أنهم قالوا: ما يستحي رب محمد أن يضرب الأمثال بالذباب والعنكبوت. وبعض -وإنا والحمد لله منهم- لا يقول بالتأويل بل يمر هذا وأمثاله مما جاء عنه سبحانه في الآيات والأحاديث على ما جاءت ويكل علمها بعد التنزيه عما في الشاهد إلى عالم الغيب والشهائة)()).

# تعقيب

الذي يظهر من مراجعة النصوص وما قيل فيها أنه من الأسلم هنا الجمع بيسن هذه الاتجاهات. فنثبت أصل الصفة فالله حيي كريم ونكل علمها إلى الله مع استشعار إيحائها الودود في قلب المؤمن. ثم إن هذا لا يمنع من تأويل بعض النصوص فيها بحسب ما تتسع له اللغة -والله اعلم-.

# سابعاً: التردد

جاء في صحيح البخاري الحديث القدسي: {من عادى لي ولياً} - الحديث وفيه: {وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته)<sup>(۲)</sup>.

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن الجوزي: ۲۱۳/۳.

<sup>(</sup>۲) روح المعاني: ۲۰۲/۱.

<sup>(</sup>۲) فتح الباري: ۳٤١/۱۱.

والتردد صفة نقص ولذلك أولها الجمهور بمعان لائقة بالله تعالى ولم أجد من أجراها على ظاهرها إلا ابن تيمية "رحمه الله" مع تنزيه الله عن النقص. ولنعرض أولاً أقوال المؤولين: يقول الخطابي -رحمه الله-: (التردد في حق الله غير جائز ... ولكن له تأويلان أحدهما أن العبد قد يشرف على الهلاك في أيام عمره من داء يصيبه وفاقة تنزل به فيدعو الله فيشفيه منها ويدفع عنه مكروهها فيكون ذلك مَن فعله كتردد من يريد أمراً ثم يبدو له فيتركه ويعرض عنه ولا بد له من لقائه إذا بلغ الكتاب أجله لأن الله قد كتب الفناء على خلقه واستأثر بالبقاء لنفسه. والشاني أن يكون معناه: ما رددت رسلي في شيء أنا فاعله كترديدي إياهم في نفس المؤمن - ثم قال: وحقيقة المعنى على الوجهين عطف الله على العبد ولطفه به وشفقته عليــه)(١). وقد نقل ابن حجر عن ابن الجوزي تأويلات كثيرة تضمنت التأويل الأخير الذي ذكره الخطابي فقال ابن حجر: (وعبر ابن الجوزي عن الثاني بأن التردد للملائكة الذين يقبضون الروح وأضاف الحق ذلك لنفسه لأن ترددهم عن أمره قال: وهذا التردد ينشأ عن إظهار الكراهة فإن قيل: إذا أمر الملك بالقبض كيف يقع منه التردد؟ فالجواب أنه يتردد فيما لم يحد له فيه الوقت كأن يقال: لا تقبض روحه إلا إذا رضى. ثم ذكر جواباً ثالثاً وهو احتمال أن يكون معنى التردد: اللطف به كأن الملك يؤخر القبض فإنه إذا نظر إلى قدر المؤمن وعظم المنفعة به لأهل الدنيا احترمه فلم يبسط يده إليه فإذا ذكر أمر ربه لم يجد بدأ من امتثاله. وجوابا رابعاً: وهو أن يكون هذا خطابا لنا بما نُعقل والرب منزه عن حقيقته بل هو من جنس قوله: {ومن أتاني يمشي أتيته هرولـة} فكما أن أحدنا يريد أن يضرب ولده تأديبا فتمنعه المحبة وتبعثه الشفقة فيستردد بينهما ولو كان غير الوالد كالمعلم لم يتردد بل كان يبادر إلى ضربه لتأديبه فأريد تفهيمنا تحقيق المحبة للولى بذكر التردد) ونقل ابن حجر عن الكرماني تـأويلا آخـر فقـال: (وجوز الكرماني احتمالا آخر وهو أن المراد يقبض روح المؤمن بالتأني والتدريج

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ١١/ ٣٤٥-٣٤٦. وانظر الأسماء والصفات لليهقي: ٩٩٢.

بخلاف سائر الأمور فإنها تحصل بمجرد قول: كن سريعا دفعة) (١٠). ولم يذكر ابن حجر قولا في الإثبات أو التفويض.

وأما ابن تيمية -رحمه الله- فقد رد هذه التأويلات بشئة فتراه يقول: (وقد رد هذا الكلام طائفة وقالوا: إن الله لا يوصف بالتردد وإنما يتردد من لا يعلم عواقب الأمور والله عالم بالعواقب. وربما قال بعضهم: إن الله يعامله معاملة المتردد والتحقيق أن كلام رسول الله على حق وليس أحد أعلم بالله من رسوله ولا أنصح لأمته ولا أفصح ولا أحسن بياناً منه فإذا كان كذلك كان المتحذلة والمنكر عليه من أضل الناس وأجهلهم وأسوئهم أدباً بل يجب تأديبه وتعزيره) ثم أخذ يبين معنى التردد فقال: (والرب يكره أن يسيء عبده ومحبوبه فلزم من هذا أن يكره الموت ليزداد من محاب محبوبه والله سبحانه وتعالى قد قضى بالموت فكل ما قضى به فهو يريده ولابد منه فالرب مريد لموته لما سبق به قضاؤه وهو مع ذلك كاره لمساءة عبده وهي المساءة التردد وهو أن يكون الشيء الواحد مرادا من وجه مكروها له من وجه وإن كان حقيقة التردد وهو أن يكون الشيء الواحد مرادا من وجه مكروها من وجه وإن كان لابد من ترجيح أحد الجانبين كما ترجح إرادة الموت لكن مع وجود كراهة الرب لمساءة عبده)(۱).

# تعقيب

لقد جوز ابن تيمية -رحمه الله- أن يكون الله سبحانه مريدا للشيء الواحد من وجه كارهاً له من وجه آخر ولا بد من ترجيح أحد الوجهين وإذا ترجح الوجود فسيوجد الشيء مع كراهة الله لوجوده. وهذا كلام لا يطمئن إليه القلب أبداً. فالله هو الفعال المطلق ولا يمكن أن يقع ما يكره الله وقوعه ولو من وجه فهذا يتنافى مع الإرادة المطلقة. ثم إن هذا يلزم منه أن كل ما يكرهه المؤمن كالمرض والفقر

<sup>(</sup>۲) فتح الباري: ۲۱/۱۱.

<sup>(</sup>۱) الرسالة المدنية: ۲۰-۲۲.

وغيرهما ثم يقع فإنه يقع مع تردد الله فيه مع أنه على يقول: {إِنْ اللَّهِ إِذَا أُحب قومًا ابتلاهم الله يحب العبد فيبتليه والله أعلم بمصلحة عبده وأنها كائنة مع الابتلاء. وهكذا بالنسبة للموت حيث يقول: عَلَيْ (من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه) (٣). فالتردد قد يكون بالنسبة للعبد لقصور نظره أما الخالق سبحانه فهو أعلم بعبده وبمصلحته ولذلك فالمؤمن قديكره المبوت ولكن حينما يحين أجلبه فيريبه اللبه مقعده. هنالك يحب الموت ولا يبقى مترددا فبمجرد رفع الحجاب سيزول تردد المؤمن. وعلى هذا فالحديث سيكون جلياً واضحاً فهو لم يأت ليقرر صفة من صفات الله وإنما هو الإيحاء بمحبة الله لعبده ووده له، والذهاب أبعد من هذا لا يخلو من التكلف. ولا يكون في ذلك أبدأ خدش بفصاحته على فالقرآن المعجز قال: [الياوم ننساكم } والله لا ينسى. والله قال: {فإني أنا الدهر } والله ليس هو الدهر. وقد يفسر البعض هذا التردد بما هو معروف غند أهل السنة من أن الله تعالى قد يريد شيئا ولا يرضله ككفر أبي لهب. ولكن التردد الحاصل في قبض روح المؤمن لا يمكن درجه تحت هذا لأن الله لا يرضى الكفر بمعنى أنه نهى عنه لا بمعنى أنه يكره وجوده فلو كره وجوده كيف يوجد؟! ولكن الله أراد وجوده ونهى عنه. وقبيض روح المؤمن ليس تكليفا فلا يمكن تفسير الكراهة هنا بالنهى. يقول ابن الصلاح رحمه الله-: (أصاب في قوله: يوجد ما لا يرضله تبارك وتعالى مثل الكفر قبال الله تعالى: {ولا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الكُفْرَ} الزمر/٧. وضل وابتدع في قوله: إنه يوجـد مـا لا يريــله بــل ذاك محال ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قد فرق بين الرضا والإرافة)(١).

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب مسن هذا الوجه، الجامع الصحيح: ١٩/٤، وقم/٢٩٦٦.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم: صحيح مسلم بشرح النووي: ٩/١٧.

<sup>(</sup>۱) فتاوى ابن الصلاح /۳۷.

### ثامناً: الغيرة

وردت عدة أحلايث صحيحة فيها وصف الله بالغيرة منها:

١- قوله : ﷺ {والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته} (٢٠).

٢- قوله: ﷺ (ما من أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم الفواحش) ٣٠.

٣- قوله: ﷺ في حق سعد بن عبادة -رضي الله عنه-: {إنه لغيبور وأنا أغير منه والله أغير مني}

٤- قوله: ﷺ (إن الله يغار وإن المؤمن يغار وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم عليه)

والغيرة ثابتة لله تعالى وهي صفة كمال بالمعنى الذي حدده رسول الله عنيرة الله ليست كما تعرف من غيرة الإنسان إذ هي عند الإنسان تغير وانفعال. وأرى أن هذا محل اتفاق أهل السنة والجماعة وإن اختلفت عباراتهم. يقول النووي -رحمه الله-: (قال العلماء: الغيرة بفتح الغين وأصلها المنع والرجل غيور على أهله أي يمنعهم من التعلق بأجنبي بنظر أو حديث أو غيره والغيرة صفة كمال فاخبر بي بأن سعداً غيور وأنه أغير منه وأن الله أغير منه وأن الله أغير منه المناه وأنه من أجل ذلك حرم الفواحش فهذا تفسير لمعنى غيرة الله تعالى أي أنها: منعه سبحانه وتعالى الناس من الفواحش لكن الغيرة في حق الناس يقارنها تغير حال الإنسان وانزعاجه وهذا مستحيل في غيرة الله تعالى) (٢). وقال ابن حجر -رحمه الله-: (أغير: أفعل تفضيل من الغيرة بفتح الغين المعجمة. وهي في اللغة: تغير يحصل في الحمية والأنفة وأصلها في الزوجين الغين المعجمة. وهي في اللغة: تغير يحصل في الحمية والأنفة وأصلها في الزوجين

<sup>(</sup>۲) البخاري، فتح الباري: ۲۹/۲. ومسلم، صحيح مسلم بشرح النووي: ۲۰۱/٦ والنسائي: ١٣٣/٣.

<sup>(</sup>٣) البخاري، فتح الباري: ٣٨٣/١٣ ومسلم، صحيح مسلم بشرح النووي: ٧٧/١٧.

<sup>(1)</sup> مسلم، صحيح مسلم بشرح النووي: ١٣١/١٠.

<sup>(</sup>۱) مسلم، صحیح مسلم بشرح النووي: ۷۸/۱۷.

<sup>(</sup>۲) مسلم، صحیح مسلم بشرح النووي: ۱۳۲/۱۰. وانظر: ۲۰۱/۲ و۷۷/۷۷.

والأهلين. وكل ذلك محال على الله تعالى لأنه منزه عن كل تغير ونقص فيتعين حمله على المجاز فقيل: لما كانت ثمرة الغيرة صون الحريم ومنعهم وزجر من يقصد إليهم أطلق عليه ذلك لكونه منع من فعل ذلك وزجر فاعله وتوعده فهو من باب تسمية الشيء بما يترتب عليه) ". وقال البيهقي -رحمه الله-: (وأما الغيرة المذكورة في حديث ابن مسعود فإنما يعني بها الزجر. قوله: {لا أحد أغير من الله تعالى} يعني لا أحد أزجر من الله تعالى والله غيور على معنى أنه زجور يزجر عن المعاصي) ". ويقول ابن تيمية -رحمه الله-: (ولهذا يذم من لا غيرة له على الفواحث كالديوث ... ويمدح الذي له غيرة يدفع بها الفواحث ... ولهذا وصف النبي الملك على الحديث الصحيح: {لا أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم الفواحش...} الفواحش... (أن.

### تاسعاً : النور

وردت نصوص كثيرة ظاهرها وصف الله بالنور ومن هذه النصوص:

١- قوله تعالى: {اللَّهُ نُـورُ السَّمَوَاتِ والأرْض مَثَـلُ نُـورهِ كَمِشْكَلَةٍ فِيهَا مِصْبَـاحٌ}
 النور/٣٥.

٢- قوله تعالى: {وأَشْرَقَتِ الأَرْضُ ينُور رَبِّهَا} الزمر ١٩.

٣- عن أبي ذر -رضي الله عنه - قال: {سألت رسول الله هي مل رأيت ربك؟ قال: نور أني أراه} وفي رواية أخرى عن عبد الله بن شقيق قال: {قلت الأبسي ذر لو رأيت

<sup>(&</sup>lt;sup>r)</sup> فتح الباري: ٥٣٠/٢ ٥٣٠ و ٣٨٤/٢ وما بعدها وانظر السيوطي على النسائي: ١٣٣/٣.

<sup>(1)</sup> الأسماء والصفات: ٢٨٦.

<sup>(</sup>۱) بحموع الفتاوى: ٦/٠/٦.

رسول الله على السالته. فقال: عن أي شيء كنت تسأله؟ قال: كنت أسأله هل رأيت ربك؟ قال أبو ذر: قد سألت فقال: رأيت نورا} (٢٠).

٤- قوله: على اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض السموات والأرض اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض

والنور الذي يعرفه الناس مخلوق ووصف الله بأنه نور لا يمكن حمله بوجه على ما يعرفه الناس. فكيف فهم أهل السنة والجماعة هذه النصوص؟ الذي وجدته أن لأهل السنة ثلاثة اتجاهات في توجيه هذه النصوص سنذكرها باختصار:

ال نجله الله وله و تأويل هذه اللفظة بحسب مواضعها وعدم التعرض لأصل الصفة من حيث معناها. ولنستعرض بعض هذه التأويلات:

اختار ابن جرير تأويل قوله تعالى: {الله نور السموات والأرض} بأنه تعالى هادي أهل السموات والأرض. ونسب هذا التأويل إلى ابن عباس وأنس بن مالك رضي الله عنهم فنقل قبول ابن عباس: (الله سبحانه هادي أهل السموات والأرض). وعن أنس قوله: (إن إلهي يقول: نوري هداي). وقد بين ابن جريسر سبب اختياره لهذا التأويل فقال: (وإنما اخترنا القول الذي اخترناه في ذلك لأنه عقيب قوله : {ولقد أنزلنا إليكم آيات بينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين}. وذكر أقوالا أخرى في تأويل الآية فقال: (وقال آخرون بل معنى ذلك: الله مدبس السموات والأرض) ونسب هذا إلى ابن عباس ومجاهد فقال: (عن ابس جريج قال مجاهد وابن عباس في قوله: {الله نور السموات والأرض} يدبر الأمر فيهما نجومهما وشمسهما وقمرهما). وذكر تأويلاً آخر غير واضح فقال: (وقال آخرون بل عنى بذلك النور الضياء. وقالوا معنى ذلك: ضياء السموات والأرض) وهذا القول مع عنى بذلك النور الضياء. وقالوا معنى ذلك: ضياء السموات والأرض) وهذا القول مع عدم وضوحه فإنه ازداد غموضا بعد أن قال ابن جرير: (ذكر من قال ذلك) فذكر قول أبي بن كعب -رضي الله عنه -: (فبدأ بنور نفسه فذكره ثم ذكر نبور المؤمن) فأبي بن كعب -رضي الله عنه -: (فبدأ بنور نفسه فذكره ثم ذكر نبور المؤمن) فأبي بن كعب -رضي الله عنه -: (فبدأ بنور نفسه فذكره ثم ذكر نبور المؤمن) فأبي

<sup>(</sup>۲) مسلم، صحيح مسلم بشرح النووي: ۱۲/۳.

<sup>(</sup>٣) البخاري، فتح الباري: ١١٦/١١ ومسلم، صحيح مسلم بشرح النووي: ٦/١٥.

لم يفسر النور لا بالضياء ولا بغيره. وقد ذكر أقوال المفسرين في قوله تعالى: (مثل نوره) وهذه خلاصتها:

١- مثل نوره: أي: مثل نور المؤمن، ونسب هذا إلى أبي كعب وسعيد بن جبير والضحاك - رضى الله عنهم-.

٢- مثل نوره: أي: مثل محمد ﷺ فالنور محمد ونسب هذا إلى كعب الأحبار وسعيد
 بن جبير -رضي الله عنهم-.

٣- مثل نوره: أي: القرآن وهو الهدى والبيان ونسب هذا إلى الحسن وابن عباس
 وابن زيد وزيد بن أسلم -رضي الله عنهم-.

٤- مثل نوره: أي: طاعته ونسب هذا إلى ابن عباس -رضي الله عنهما-(١).

ولم يفسر ابن جرير النور في قول عنالى: {وأشرقت الأرض بنور ربها} واكتفى بقوله: (فأضاءت الأرض بنور ربها ... وذلك حين يبرز الرحمن لفصل القضاء بين خلقه). ونقل عن قتانة قوله في الآية: (فما يتضارون في نوره إلا كما يتضارون في الشمس في اليوم الصحو الذي لا دخن فيه)(۱). ولكنه رجع إلى اختيار التأويل في قوله تعالى: {يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم} فقال: (يريدون ليعطلوا الحق الذي بعث الله به محمداً الله بأفواههم يعنى بقولهم: أنه ساحر وما جاء به سحر {والله متم نوره} يقول : الله معلن الحق ومظهر دينه وناصر محمدا الله على من عاداه فذلك إتمام نوره وعني بالنور في هذا الموضع الإسلام وكان ابن زيد يقول عني به القرآن)(۱). وهذا الذي نقلنه من تفسير ابن جرير يمثل هذا الاتجاه أصلق تمثيل ويكاد ينحو نحوه ابن كثير حتى أنه في الآية الأولى اكتفى بنقل ما جاء في تفسير ابن جرير دون أن يضيف شيئاً جديداً(۱). وفي الثانية قال ابن كثير: (أي أضاءت يوم القيامة

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري: ۱۳۰/۱۸–۱۳۷.

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري: ٣٢/٢٤.

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبري: ۸۸/۲۸.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> تفسير ابن كثير: ۲۸۰/۳.

إذا تجلى الحق جل وعلا للخلائق لفصل القضاء)(أ). وفي قول عالى: {يريدون ليطفئوا نور الله} قال ابن كثير: (أي يحاولون أن يردوا الحق بالباطل)(أ). وخلاصة هذا الاتجاه: تأويل ما أمكن تأويله بالمعاني القريبة والسكوت عما سوى ذلك. نلمح هذا من سعة تأويلهم لأغلب الآيات ثم الإمساك عن مثل قول تعالى: {وأشرقت الأرض بنور ربها} - والله أعلم-.

الا تجاه التائم. وخلاصته إثبات النور لله تعالى والرد على من أنكر هذه الصفة مع نفي التثبيه وقبول مبدأ التأويل لبعض النصوص. وأصدق من مثل هذا الا تجاه ابن تيمية -رحمه الله- فقد تكلم طويلا ليقرر منهجه في هذه الصفة وسنكتفي بنقل بعض الفقرات من كلامه. فابن تيمية يثبت النور صفة لله تعالى فيقول: (وهو في نفسه نور وهو منور لغيره فإذا كان نوره في القلوب هو نور وهو منور فهو في نفسه أحق بذلك) (أ. ويأخذ بتوجيه التأويل الذي ورد عن بعض السلف في هذه النصوص فيقول: (ثم قول من قال من السلف: هادي أهل السموات والأرض لا يمنع أن يكون في نفسه نوراً فإن من عادة السلف في تفسيرهم أن يذكروا بعض صفات المفسر من الأسماء أو بعض أنواعه) ويقول أيضاً (وأما قول من قال: معناه منور السموات بالكواكب فهذا إن أراد به قائله أن ذلك من معنى كونه نور السموات والأرض معنى إلا هذا فهو مبطل لأن الله أخبر أنه نور السموات والأرض والكواكب لا يحصل نورها في جميع السموات أنه نور السموات والأرض (أنه نور كالشمس والله تعالى ليس من هذا الإثبات أراد أن ينزه الله عن التشبيه الذي قد يلزم في الذهن من هذا الإثبات فقال: (فإن المشبهة يقولون: إنه نور كالشمس والله تعالى ليس

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير: ٢٦/٤.

<sup>(°)</sup> تفسير ابن کثير: ٣٦١/٤.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى: ٣٩٢/٦.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى: ٦٩٠/٦-٣٩٣.

كمثله شيء فإنه ليس كشيء من الأنوار كما أن ذاته ليست كشيء من الذوات) ("). وقد تبع ابن القيم -رحمه الله- شيخه في هذا الاتجاه ودافع عنه دفاعاً شديداً حتى أنه أنكر بعض التأويلات المتقلمة والواردة عن السلف فتراه يقول: (كيف ولفظ الآية والحديث ينبو عن تفسير النور بالهادي لأن الهداية تختص بالحيوان وأما الأرض نفسها والسماء فلا توصف بهدى والقرآن والحديث وأقوال الصحابة صريح بأنه سبحانه وتعالى نور السموات والأرض، ولكن عادة السلف أن يذكر أحدهم في تفسير اللفظة بعض معانيها ولازما من لوازمها أو الغاية المقصودة منها أو مثالاً ينبه السامع على نظيره وهذا كثير في كلامهم لمن تأمله. فكونه سبحانه هاديا لا ينافي كونه نورا) (").

الانجاء الثالث: وخلاصته: إنكار كون ذات الله نوراً وتأويل جميع النصوص الواردة في ذلك ولنتمعن في بعض أقوال أصحاب هذا الاتجاه:

يقول القاضي عياض -رحمه الله-: (ومن المستحيل أن تكون ذات الله تعالى نوراً إذ النور من جملة الأجسام والله تعالى سبحانه وتعالى يجل عن ذلك. هذا مذهب جميع أئمة المسلمين ومعنى قوله تعالى: {الله نور السموات والأرض} وما جاء في الأحاديث من تسميته سبحانه وتعالى بالنور معناه: ذو نورها وخالقه وقيل: هادي أهل السموات والأرض وقيل: منور قلوب عباده المؤمنين وقيل معناه: ذو البهجة والضياء والجمال - والله أعلم -)(۱). ويقول النووي -رحمه الله-: (قال العلماء: معناه: منورهما وخالق نورهما. وقال أبو عبيد: معناه: بنورك يهتلي أهل السموات والأرض. قال الخطابي في تفسيره اسمه سبحانه وتعالى النور: ومعناه: الذي بنوره يبصر ذو العماية وبهدايته يرشد ذو الغواية قال ومنه: {الله نور السموات والأرض} أي: منه نورهما. قال: ويحتمل أن يكون معناه ذو النور ولا يصح أن يكون

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى: ۳۹۰/٦.

<sup>(&</sup>lt;sup>T)</sup> مختصر الصواعق المرسلة: ٣٦٦.

<sup>(1)</sup> صحيح مسلم بشرح النووي: ١٢/٣.

النور صفة ذات الله تعالى وإنما هو صفة فعل أي: هو خالقه وقال غيره: معنى نور السموات والأرض: مدبر شمسهما وقمرهما ونجومهما) ("). ونقل ابن حجر عن الطيبي -رحمهما الله- قوله: (وكل هذه الأمور راجعة إلى الهداية والبيان وضياء الحق وإلى ذلك يرشد قوله تعالى: {الله نور السموات والأرض) ("). ويقول إمام الحرمين الجويني -رحمه الله-: (ولا يستجيز منتم إلى الإسلام القول بأن نور السموات والأرض هو الإله) (أ) ثم دعم قوله هذا بقوله: (كيف وقد قال الله تعالى: السموات والأرض هو الإله) ثم قال في آخر الآية: {ويضرب الله الأمثال للناس} فقد وضح من نفس الآيات جريانها مجرى الأمثال وخروجها عن سبيل الظاهر) (ه). وقد جوز الأملي -رحمه الله- أن يكون اسم الله النور بمعنى الهادي فقال: (فإنه يحتمل أن يكون المراد به أنه هادي أهل السموات والأرض ويكون إطلاق اسم النور عليه يكون المراد به أنه هادي أهل السموات والأرض ويكون إطلاق اسم النور عليه باعتيار هذا المعنى) (").

# تعقيب

والذي يطمئن إليه القلب من هذه الاتجاهات الاتجله الأول، فيطلق المسلم اسم النور على خالقه تعالى لورود النص به ولا يفسره لعدم ورود النص المفسر، وعقل الإنسان معقول عن إدراك ذلك ولا يمكن قياس الخالق على خلقه والمسلم لم يكلف بغير هذا. ثم إن هذا لا يمنع من فهم النص كما فهمه السلف والمحققون، والنصوص التي يصعب تأويلها من مثل قوله تعالى: {وأشرقت الأرض بنور ربها} فإن لهذا النص إشراقة في القلب يدركها من تذوق النص وهذه الإشراقة قد تكون هي

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم بشرح النووي: ١٥٤/٦.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري: ١١٨/١١. وانظر رأي ابن حجر المقارب لما نقله هنا: فتح الباري: ٤/٣.

<sup>(1)</sup> الإرشاد: ١٥٨.

<sup>(°)</sup> الشامل: ٤٤ه.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> غاية المرام: ١٤٠.

المقصود من النص فالبحث فيما وراء المقصود غير محمود وأغلب الظن أن السلف قد انتفعوا من النص بمقصوده هذا ثم لم يتكلموا بما وراءه لبعدهم عن التكلف -والله أعلم-.

#### تتحسة

وفي نهاية هذا الفصل لابد من الإشارة إلى أن هناك بعض النصوص التي توحي بالنقص والتغير والتشبيه قد اتفقت الأمة على تأويلها وصرفها عن ظاهرها وسنتناولها بإيجاز شديد

**الفسيبان:** ورد في الكتاب والسنة الصحيحة إضافة النسيان إلى الله سبحانه فمن ذلك:

١- قوله تعالى: {نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ} التوبة/٦٧.

٢- قوله تعالى: {فَالْيَوْمَ نَنسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا} الأعراف/٥٠.

٣- جاء في حديث طويل عن النبي في فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: أنه تعالى يقول: {أفظننت أنك ملاقى؟ فيقول: لا، فيقول: فإنى أنساك كما نسيتنى)(١).

وقد أجمعت الأمة على تأويل النسيان الـوارد هنا ولا أعلم من أجراه على ظاهره وقد يكون من دواعي هذا الإجماع قوله تعالى: {وما كَانَ رَبُّكَ نَسِياً} مريم/١٤. وقوله: {لا يَضِلُّ رَبِّي ولا يَنسَى} طه/٥٠. ولمعرفة المعاني التي صرفت إليها هذه اللفظة لننظر في النقولات الآتية عن أئمة أهل السنة والجماعة: قال ابن جرير رحمه الله-: (يقول: نتركهم في العذاب المبين جياعا عطاشا بغير طعام ولا شراب كما تركوا العمل للقاء يومهم هذا) ثم نقل قول ابن عباس رضي الله عنهما-: (نتركهم من الرحمة كما تركوا أن يعملوا للقاء يومهم هذا) ونقل مثل هذا ونحوه عن مجاهد رحمه الله-". ونقل البيهقي عن ابن عباس قوله: (نتركهم في النار كما تركوا لقاء يومهم هذا)". وقال البخاري رحمه الله-: (قال مجاهد: نستنسخ: تركوا لقاء يومهم هذا)".

<sup>(</sup>۱) مسلم، صحیح مسلم بشرح النووي: ۱۰۳/۱۸ -۱۰۶

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري: ٢٠٢/٨.

<sup>&</sup>lt;sup>(٦)</sup> الأسماء والصفات: ٤٨٩--٤٩.

نكتب. ننساكم: نترككم) (1). وقال الإمام أحمد رحمه الله-: (أما قوله: {فاليوم نحساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا} يقول: نترككم في النار. {كما نسيتم} كما تركتم العمل لللقاء يومكم هذا) (1). وقال ابن قتيبة رحمه الله-: {نسوا الله فنسيهم} أي جازاهم جزاء النسيان) (1). وقال في هذه الآية أيضاً: (أي تركوا أمر الله فتركهم) (1) وقال النووي رحمه الله-: (قوله تعالى: {فإني أنساك كما نسيتني} أي أمنعك الرحمة كما امتنعت من طاعتي) (1). وقال ابن كثير -رحمه الله-: (أي يعاملهم معلملة من نسيهم لأنه تعالى لا يشذ عن علمه شيء ولا ينسله) (6).

وأكتفى بهذه التأويلات وهي متقاربة المعانى كما ترى.

النافوع: ورد في الكتاب والسنة ما يصف الله بالتفرغ ولننظر في هذين النصين: ١- قوله تعالى: {سَنَفْرُعُ لِكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلانِ} الرحمن/٣٠.

٢- قوله : على إذا فرغ الله من القضاء بين عباده ...) ١٠٠٠.

ولم أجد من أهل السنة والجماعة من أجرى هذه اللفظة على ظاهرها بل هـي مصروفه إلى معان تليق بالله تعالى، ولمعرفة هذه المعاني لنتمعن في هذه النقولات:

يقول ابن جرير -رحمه الله-: (وأما تأويله فإنه وعيد من الله لعباده وتهدد كقول القائل الذي يتهدد غيره ويتوعده ولا شغل له يشغله عن عقابه: لأتفرغن لك وسأتفرغ لك: بمعنى: سأجد في أمرك وأعاقبك. وقد يقول القائل للذي لا يشغل له: قد فرغت لي وقد فرغت لشتمي أي: أخذت فيه وأقبلت عليه. وكذلك قوله جل ثناؤه

<sup>(1)</sup> البحاري، فتح الباري: ٥٧٤/٨.

<sup>(1)</sup> الرد على الزنادقة والجهمية /٦٣.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ٤١.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن: ١٨٩.

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم بشرح النووي: ١٠٤/١٨.

<sup>(</sup>٥) تفسير ابن كلير: ٢١٠/٢.

<sup>(</sup>٦) البخاري، فتح الباري: ١١/٥٤٠.

: {سنفرغ لكم} سنحاسبكم وناخذ في أمركم أيها الإنس والجن فنعاقب أهل المعاصي ونثيب أهل الطاعة. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال (أهل التأويل) وقد نسب الطبري هذا التأويل إلى ابن عباس -رضي الله عنهما وغيره (۱). ونقل ابن كثير هذا التأويل عن ابن عباس أيضاً والضحاك والبخاري -رضي الله عنهم أجمعين - (۱). ونقله البيهقي عن ابن عباس والفراء (۱). ونقل ابن حجر نحوه عن ابن المنير وابن أبى جمرة (۱).

الملل: وردت هذه اللفظة في حديث رسول الله: ﷺ (عليكم ما تطيقون من الأعمال فإن الله لا يمل حتى تملوا) (٠٠٠).

وهذه اللفظة مؤولة بالاتفاق ولم أجد من أهل السنة من أجراها على ظاهرها. ولنأخذ بعض الأقوال الواردة في تأويلها. يقول ابن قتيبة -وهو يرد على من أنكر الحديث-: (ونحن نقول: إن التأويل لو كان على ما ذهبوا إليه كان عظيما من الخطأ فاحشا ولكنه أراد فإن الله سبحانه لا يمل إذا مللتم) (1). ويقول النووي: (قال العلماء: الملل والسآمة بالمعنى المتعارف في حقنا محال في حق الله تعالى فيجب تأويل الحديث. قال المحققون: معناه لا يعاملكم معاملة المال فيقطع عنكم ثوابه وجزاءه وبسط فضله ورحمته حتى تقطعوا عملكم. وقيل: معناه: لا يمل إذا مللتم وقاله ابن قتيبة وغيره وأنشدوا فيه شعراً قالوا: ومثاله قولهم في البليخ: فلان لا ينقطع حتى يقطع خصومه معناه: لا ينقطع إذا انقطع

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري: ۱۳٦/۲۷.

<sup>(</sup>۲) تفسير ابن كثير: ٤/٥٧٥-٢٧٦.

<sup>(</sup>٢) الأسماء والصفات: ٤٩٠.

<sup>(1)</sup> فتح الباري: ١١/٥٥٥.

<sup>(°)</sup> البخاري، فتح الباري: ٣٦/٣. ومسلم، صحيح مسلم بشرح النسووي: ٧١/٥. والنسسائي: ٦٨/٢. والإمام مالك، الموطأ: ٨٨. واليهقي، الأسماء والصفات: ٤٨٣.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> تأويل مختلف الحديث: ۲۱۱.

خصومه لم يكن له فضل على غيره) ((). ويقول الخطابي: (الملال لا يجوز على الله سبحانه بحال ولا يدخل في صفاته بوجه. وإنما معنه: أنه لا يترك الثواب والجزاء على العمل ما لم تتركوه وذلك أن من ملّ شيئا تركه فكنى عن الترك بالملال الذي هو سبب الترك (). ويقول البيهقي: (وقد قيل: معنه: أنه لا يمل إذا مللتم كقول الشنفرى:

صليت منى هذيل بخرق ن الايمل الشرحتي يملوا

أي لا يمله إذا ملوه ولو كان المعنى إذا ملوا مل لم يكن له عليهم في ذلك مزية وفضل. وفيه وجه آخر أن يكون المعنى: إن الله عز وجل لا يتناهى حقه عليكم في الطاعة حتى يتناهى جهدكم قبل ذلك فلا تكلفوا مالا تطيقونه من العمل) ("). ويقول السيوطي -رحمه الله-: (والملال استثقال الشيء ونفور النفس عنه بعد محبته وهو محال على الله تعالى باتفاق قال الإسماعيلي وجماعة من المحققين: إنما أطلق هذا على جهة المقابلة اللفظية مجازاً كما قبل تعالى: {وجزاء سيئة سيئة مثلها} قبل القرطبي: وجه مجازه أنه تعالى لما قطع ثوابه عمن قطع العمل ملالاً عبر عن ذلك بالملال من باب تسمية الشيء باسم سبه) ").

فهذه أهم المعاني التي صرفت إليها هذه اللفظة وكلها معقولة مقبولة كما هـو ظاهر -والله أعلم<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>Y) صحيح مسلم بشرح النووي: ٧١/٦.

<sup>(1)</sup> الأسماء والصفات: ٤٨٣.

<sup>(</sup>٢) الأسماء والصفات: ٤٨٣.

<sup>(</sup>T) النسائي بشرح السيوطي: ٦٨/٢.

<sup>(\*)</sup> لمعرفة المزيد من هذه التأويلات ونحوها انظر: أصول الدين لعبد القاهر البغدادي: ٨. ومشكل الحديث لابن فورك: ٢٢٢.

## المرض والاستطعام والاستسقاء الواردة في الحديث الآتي:

عن أبي هريرة -رضي الله عنه - قال: قال رسول الله: الله عن وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبني فلانا مرض فلم تعده أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم: استطعمتك فلم تطعمني قال: يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبني فلان فلم تطعمه أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقني قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي)(۱).

وهذا الحديث لا يجرى على ظاهره بالإجماع فلا يجوز أن يقال: إن الله - سبحانه وتعالى - يمرض أو نحو هذا. يقول النووي - رحمه الله -: (قال العلماء: إنما أضاف المرض إليه سبحانه وتعالى والمراد العبد تشريفا للعبد وتقريبا له)("). ويقول البيهقي: (فإنه أطلق المرض والاستسقاء والاستطعام على نفسه والمراد به ولي من أوليائه وهو كما قال الله عز وجل: {إنَّمَا جَزَاءُ الذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ ورَسُولُهُ} المائلة المرف وقوله: {إنَّ الذِينَ يُؤَوْنَ اللَّهَ ورَسُولُهُ} الأحزاب/٥٠. وقوله: {إن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرُكُمْ} محمد/٧. والمراد بجميع ذلك أولياؤه)(").

الرياء والسمعة: الواردة في قوله: الله به ومن يراثي يراثي الله به ومن يراثي يراثي الله به)(الله به)(الله به)

وليس من صفة الله السمعة والرياء. فهما من صفات النقص ولا أعلم واحداً أجراها على ظاهرها. قال النووى -رحمه الله-: (قال العلماء: معناه: من رايا بعمله

<sup>(</sup>١) مسلم، صحيح مسلم بشرح النووي: ١٢٥/١٦-١٢٦.

<sup>(</sup>٢) مسلم، صحيح مسلم بشرح النووي: ٦٢٦/١٦.

<sup>(</sup>٣) الأسماء والصفات: ٢٢١.

<sup>(</sup>۱) البخاري، فتح الباري: ٣٣٦/١١. ومسلم، صحيح مسلم بشرح النووي: ١١٦/١٨.

وسمّعه الناس ليكرموه ويعظموه ويعتقدوا خيره سمّع الله به يوم القيامة الناس وفضحه) وفضحه) وينقل ابن حجر -رحمه الله- عن الخطابي قوله: (معنله من عمل عملاً على غير إخلاص وإنما يريد أن يراه الناس ويسمعوه جوزي على ذلك بأن يشهره الله ويفضحه ويظهر ما كان يبطنه) ثم ذكر ابن حجر -رحمه الله- أقوالا أخرى في تأويل الحديث فقال: (وقيل من قصد بعمله الجاه والمنزلة عند الناس ولم يرد به وجه الله فإنه يجعله حديثاً عند الناس الذين أراد نيل المنزلة عندهم ولا ثواب له في الأخرة. ومعنى يراثي: يطلعهم على أنه فعل ذلك لهم لا لوجهه وقيل المراد: من قصد بعمله أن يسمعه الناس ويروه ليعظموه وتعلو منزلته عندهم حصل له ما قصد وكان ذلك جزاءه على عمله ولا يثاب عليه في الأخرة. وقيل: من سمّع بعيوب الناس وأذاعها أظهر الله عيوبه وسمّعه المكروه. وقيل من نسب إلى نفسه عملاً صالحاً لم يفعله وادعى خيراً لم يصنعه فإن الله يفضحه ويظهر كذبه) (۱).

# الرداء والإزار المضافان إليه تعالى في الحديثين الآتيين:

١- قوله: ﷺ {وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنه عدن)(۱).

٢- قوله : ﷺ { العز إزاره والكبرياء رداؤه) ٣٠٠.

والإزار والرداء معروفان عند الناس. ولا يمكن أن يضافا إليه تعالى لما يلزمها من التجسيم والتشبيه والنقص - تعالى الله عن كل ذلك - ولذا لم أجد من يضيفهما إليه تعالى على حقيقتها. وغالب تأويل العلماء لهما لا يخرج عن معنى اتصاف الله بالعز والكبر وشبه هذا الاتصاف بالرداء والإزار على عادة كلام العرب ولما توحيان به من التلازم والثبوت. يقول النووي -رحمه الله-: (وأما تسميته إزارا

<sup>(°)</sup> صحيح مسلم بشرح النووي: ١١٦/١٨.

<sup>(</sup>۱) فتح الباري: ۲۳۱/۱۱ –۳۳۷.

<sup>(</sup>۲) البخاري، فتح الباري: ٤٢٣/١٣. ومسلم، صحيح مسلم بشرح النووي: ٦٦٢.

<sup>(</sup>۲) مسلم، صحیح مسلم بشرح النووي: ۱۷۳/۱٦.

ورداء فمجاز واستعارة حسنة كما تقول العرب: فلان شعاره الزهد ودثاره التقوى. لا يريدون الثوب الذي هو شعار أو دثار بل معناه: صفته كذا. قال المازري: ومعنى الاستعارة هنا أن الإزار والرداء يلصقان بالإنسان ويلزمانه وهما جمال له فضرب ذلك مثلا لكون العز والكبرياء بالله تعالى أحق وله الزم واقتضاهما جلاله)<sup>(1)</sup>. ويقول البيهقي -رحمه الله-: (قلت: وإنما أراد بهذا أنهما صفتان له. يقال: اتزر فلان بالصلاح وارتدى بالورع على معنى أنه اتصف بهما)<sup>(1)</sup>.

وقد يشكل على هذا التأويل الحديث الأول لأن معناه أن الرداء سيرفع ليرى المؤمنون ربهم فكيف تنفك صفه الكبر عن الله تعالى وهي صفة لازمة له: ولذلك فسر العلماء الرداء هنا بالحجاب المانع من الرؤية. يقول النووي: (قال العلماء: كان النبي على يخاطب العرب بما يفهمونه ويقرب الكلام إلى أفهامهم ويستعمل الاستعارة وغيرها من أنواع المجاز ليقرب متناولها. فعبر على عن زوال المانع ورفعه عن الإبصار بإزالة الرداء) ". ويقول القاضي عياض -رحمه الله-: (كانت العرب تستعمل الاستعارة كثيرا وهو أرفع أدوات بديع فصاحتها وإيجازها ومنه قول تعالى: {جناح الذل} فمخاطبة النبي كلى برداء الكبرياء على وجهه ونحو ذلك من هذا المعنى ومن لم يفهم ذلك تله. فمن أجرى الكلام على ظاهرة أفضى به الأمر إلى التجسيم) ". ويقول ابن بطال -رحمه الله-: (فيكون تأويل الرداء الأفة الموجودة لأبصارهم المانعة لهم من رؤيته) ".

أن الله هو الدهو: ورد وصف الله تعالى بذلك في الحديثين الأتيين:

<sup>(1)</sup> صحيح مسلم بشرح النووي: ١٧٤/١٦.

<sup>(</sup>١) الأسماء والصفات: ١٣٣.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> صحيح مسلم بشرح الووي: ١٦/٣.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري: ٤٣٢/١٣.

<sup>(1)</sup> فتح الباري: ٤٣٣/١٣.

١- عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: قال الله عز وجل: {يسب ابن آدم الدهر وأنا الدهر بيدي الليل والنهار)(٥).

٢- عن أبي هريرة -رضي الله- عنه أن رسول الله الله الله عنه الله الله الله الله عنه أن رسول الله الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه اله

والدهر مخلوق فكيف يكون الله هو الدهر؟ لا أعلم واحداً أجرى هذا اللفظ على ظاهره أو أنه قال: إن الدهر اسم أو صفة لله. بل هو مؤول عند الجميع والمعانى التي صرف إليها هذا اللفظ سنجدها في الأقوال الآتية:

يقول ابن قتيبة -رحمه الله-: (فقال رسول الله: ﷺ [لا تسبوا الدهر] إذا أصابتكم المصايب ولا تنسبوها إليه فإن الله عز وجل هو الذي أصابكم بذلك لا الدهر ... وسأمثل لهذا الكلام أقر به عليك ما تأولت وإن كان بحمد الله تعالى قريبا كأن رجلاً يسمى زيدا أمر عبداً له يسمى فتحاً أن يقتل رجلا فقتله فسب الناس فتحاً ولعنوه فقال لهم قائل: لا تسبوا فتحاً فإن زيداً هو فتح) ((). وقال الخطابي - رحمه الله-: (معنله أنا صاحب الدهر ومدبر الأمور التي ينسبونها إلى الدهر فمن سب الدهر من أجل أنه فاعل هذه الأمور عاد سبه إلى ربه الذي هو فاعلها) ((). وقال النووي -رحمه الله-: (قال العلماء: وهو مجاز وسببه أن العرب كان شأنها أن تسب الدهر عند النوازل والحوادث والمصائب النازلة بها من موت أو هرم أو تلف مال أو الدهر عند النوازل والحوادث والمصائب النازلة بها من موت أو هرم أو تلف مال أو غير ذلك فيقولون: يا خيبة الدهر ونحو ذلك من الفاظ سب الدهر فقال النبي: ﷺ (لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر} أي لا تسبوا فاعل النوازل فإنكم إذا سببتم فاعلها ومنزلها) (()) وقال ابن حجر -رحمه الله-:

<sup>(°)</sup> البخاري، فتح الباري: ١٠/٦٤٥. ومسلم واللفظ له، صحيح مسلم بشرح النووي: ١/١٥.

<sup>(1)</sup> البخاري، فتح الباري: ١٠/١٥. ومسلم واللفظ له، صحيح مسلم بشرح النووي: ٥/١٥.

<sup>(</sup>١) تأويل مختلف الحديث: ١٤٦.

<sup>(</sup>۲) فتح الباري: ۸/۵۷۸.

<sup>(</sup>۲) صحيح مسلم بشرح النووي: ۲/۱۰.

(وحاصل ما قيل في تأويله ثلاثة أوجه: أحدها: أن المراد بقوله: {إن الله هو الدهـر} أي المدبر للأمور.

ثانيها: أنه على حذف مضاف أي: صاحب الدهر. ثالثها: التقدير مقلب الدهر)<sup>(1)</sup>.

وهذه المعاني جميعها متقاربة بل قد تكون بمعنى واحد والخلاف لفظي - والله أعلم-.

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> فتح الباري: ۲۰/۱۰.

## النكاتمة

في نهاية المطاف حري بنا الوقوف على أهـم النتـائج المسـتخلصة مـن هـذا البحث. وسنختصرها في النقاط الآتية:

1- لم تكن مباحث الصفات والصفات الخبرية بصورة خاصة تشكل أي مشكلة في الصدر الأول لهذه الأمة. فلم يكن الصحابة والتابعون -رضي الله عنهم أجمعين يعطون لهذه المباحث أي اهتمام، ولهذا لم يردنا عنهم ما يصح أن نطلق عليه "مذهب السلف" لأن كل الذي وردنا إنما هو تفسيرات قليلة متناثرة لبعض النصوص، ومع قلتها فهي لا تحمل معالم منهج واضح في هذه المسائل. إلا أن الطابع السائد إنما هو السكوت. وقد اختلف الخلف فيما بعد في تفسير هذا السكوت. والذي يترجح من خلال القرائن الكثيرة أن هذا السكوت لم يكن موقفاً مدروساً أو مذهبا ملزما اتفق عليه السلف. وإنما هو ما يتناسب مع سيرتهم الجادة في ميادين الدعوة والجهاد والبعيدة عن مواطن الجلل الكلامي والفلسفي.

٢- ثم بدأت مشكلة الصفات الخبرية بالظهور مقترنة بأخواتها من المسائل الكلامية المعقدة. وأخذت الدراسات المستفيضة لهذه النصوص تتمخض عن ثلاثة مذاهب لأهل السنة والجماعة: التفويض والتأويل والإثبات. وهذه المذاهب الشلاث مذاهب متكاملة لكل واحد منها أصوله ومنهجه ورجاله ودعاته وإلى يومنا هذا.

٣- ولم تكن هذه المذاهب لتتكئ على وسادة من خارج الدائرة الإسلامية بل كل واحد منها جاد في الوصول إلى الحق ومعرفته بالأدلة الصحيحة شرعا وعقالا ولغة. وإنما الخلاف الذي اتسع فيما بينهم خلاف طبيعي يخضع لقانون الاجتهاد في الإسلام. ومبرراته ودوافعه الحقيقية تكمن في النص الإسلامي نفسه. ولا فرق بين هذه المذاهب وما يقابلها من المذاهب الفقهية إذ أن طبيعة النص الإسلامي تسمح بهذه التعدية في العقيدة والفقه على السواء ولا دليل على التفريق.

3- وطالما أن هذه المذاهب تعمل وتجتهد ضمن دائرة النص الإسلامي فلا يمكن أن يستأثر أحدها بالصواب دون أخويه. وإنما الكل معرض للصواب والخطأ. من هنا كان لابد من نظرة حيادية متجردة تأخذ من المصيب صوابه وتعذر المخطئ في خطئه وقد كانت هذه النظرة بالفعل ماثلة في بحوث بعض الأثمة الكبار كالخطابي والبيهقي والنووي وابن حجر -عليهم رحمة الله جميعاً - فلابد من تعميق هذه النظرة وتوسيعها لردم الفجوات العميقة في التفكير الإسلامي المعاصر.

٥- ومن هذا المنطلق كانت هذه الدراسة لهذه المسألة العويصة. وقد اطمأن القلب
 إلى موقف مقنع -إن شاء الله- ألخصه في النقاط الآتية:

اولاً: إن موقف السلف والذي تقدم معنا من هذه النصوص قد قادنا إلى حقيقة مهمة وهي أن هذه النصوص لا تشكل أصلاً من أصول الدين أو ركنا من أركانه ولا يندرج تحتها ميدان عمل يخدم الإسلام وينفع المسلمين، وبالتالي فالجهل بها والخلاف فيها لا ينبني عليه كبير خطر. إذ أن الصحابة -رضي الله عنهم- ما كانوا يهتمون بها ولا كانوا يدعون لها ولا يدرسونها الناس ولا يمتحنون إيمان أحد بها. فالحق اتباعهم في ذلك. وقد اختلفوا في تفسير آية الساق مع ورود الحديث الصحيح بها دون أن يكفر أحدهم الآخر أو يبدعه.

ثانياً: إن هذه النصوص لا يصح أن تعامل معاملة واحدة إذ أن فيها ما ورد بالدليل القطعي، ومنها ما ورد بالظني، ومنها ما سيق النص لأجله، ومنها ما سيق النص لغيره ومنها ما اتفق على تأويله، ومنها ما اختلف فيه. فينبغي على هذا معاملة كل نص لوحده.

ثالثاً: لا يصح أن يؤمر العقل بإغلاق عينيه عند دراسة هذه النصوص أو غيرها إذ العقل أداة الفهم إلا أنه لا يمنح العصمة في تفكيره واستنتاجاته. فخالق العقل ومنزل النقل إله واحد فلا يمكن أن يختلفا. وتوجيه ظاهر النقل لصالح الضرورة العقلية أمر وارد عند الجميع وإنما الخلاف في تقدير هذه الضرورة. ولذلك اتفقوا على تأويل قوله تعالى: {فإذا سويته ونفخت فيه من روحى}.

رابعاً: إن مذهب الإثبات الذي أرسى أصوله وقواعده شيخ الإسلام ابس تيمية المحمد الله - قد تولد نتيجة مشكلة حقيقية خلاصتها: أن التفويض المطلق قد أصبح يمثل مظهرا من مظاهر العجز والقصور عن مواكبة التطور الفكري المتزايد وهو يحمل في طياته مؤشرات خطيرة قد يتهم القرآن من خلالها بأنه كتاب ألغاز وطلاسم لا كتاب هداية ونور. وأما التأويل فإنه لا يناسب منهج ابن تيمية النصبي كما أنه قد يؤدى إلى تحريف النصوص ولي أعناقها وتمييع حقائقها وإضاعة معانيها. من هنا رفع ابن تيمية صوته بأن القرآن كله ظاهر واضح وكذلك السنة المطهرة، وأنه لا يجوز صرف هذه النصوص عن ظاهرها. ولكي لا يقع ابن تيمية في ورطة التشبيه كان ينادي أنا نؤمن بهذه النصوص بلا كيف بلا تشبيه وهكذا.

وبالنظرة المتجردة اتضح أن ابس تيمية -رحمه الله- قد انطلق انطلاقة صحيحة. إلا أنه رجع في نهاية المطاف بما فر منه. لقد عاد بما يشبه الألغاز والأحلجي. فالله -عنده- على عرشه حقيقة. وهو ينزل إلى السماء الدنيا حقيقة، ويقرب من عباده المتقين حقيقة ومع هذا فإن العرش لا يخلو منه لأن علوه ونزوله وقربه من غير تشبيه فهي ليست كما هي عند المخلوقين!! إن هذا وأمثاله في مذهب ابن تيمية كثير. فهل نستطيع أن نخاطب بهذه العقيدة كل الناس ونفرضها عليهم؟ إن التفويض مع موقفه السلبي من النص لكنه أكثر رحمة بعقول عامة الناس من هذا.

غير أنا نستطيع القول: إن انطلاقة ابن تيمية قد كانت صحيحة فعلا وإن اضطربت نتائجها. وينبغي أن ينتفع منها الباحثون للوصول إلى الحل الأمثل لهذه المشكلة. وإذا جاز لمثلي أن يدلي بدلوه في هذا الخضم فبعد طلب العون من الله أقول: إن حل المشكلة يكمن في الوقوف عند المقصود من النص والسكوت عما وراء فكل نص في القرآن أو السنة لابد وأنه جاء لحكمة يقصدها. فينبغي إعمال الفكر للوصول إلى هذا المقصود وغالباً ما يكون ظاهراً واضحاً، وهذه هي طبيعة القرآن. فإنا لو سألنا أي إنسان ولو كان بدويا في الصحراء ماذا تفهم من قوله تعالى: إفإنك بأعيننا) و (كل شيء هالك إلا وجهه) و (بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء) فإن

مقصود هذه النصوص عنده واضح جلي لا يحتلج إلى طول بحث وعميى نظر. فياذا فهمنا المقصود بعد فليس من واجبنا أن نفكر فيما وراء المقصود فإن من التكلف أن نسأل بعد هذا هل لله أعين؟ وهل هي جمع على حقيقته أم جمع أريد به المثنى؟ إن هذه الأسئلة لم نكلف بالجواب عنها. وعلى هذا أستطيع أن أفسر سكوت السلف فهم سرضي الله عنهم فهموا المقصود من النص وسكتوا عما وراءه. وبهذا أيضا نستطيع أن نتخلص من سلبية التفويض إذ القرآن ظاهر بقصده وهدفه، ونتخلص كذلك من تكلف التأويل إذ لا يمكن الجزم بما هو من عالم الغيب إلا بالنص. وسيكون لهذا المنهج أثره العملي والواقعي في قلوبنا وجوارحنا - نسأل الله السداد والرشاد والنجة يوم المعاد

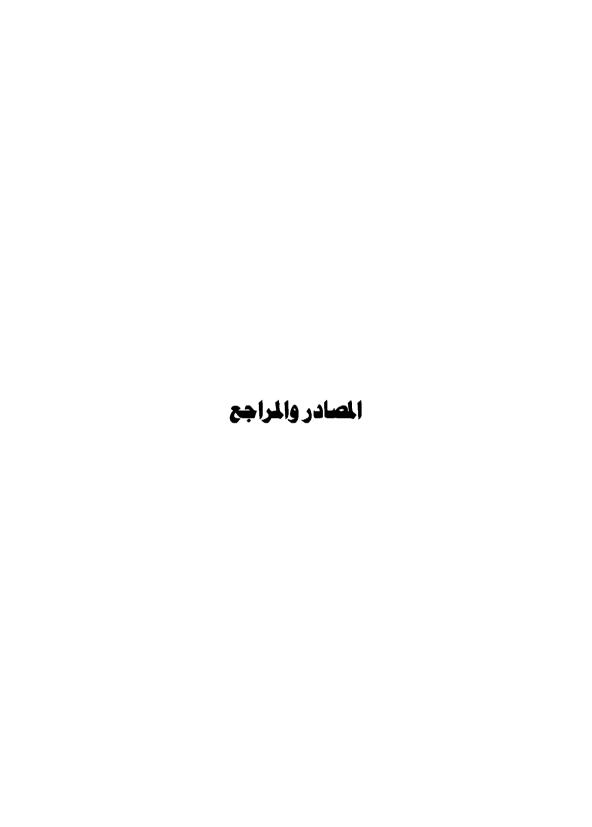

# المصادر والمراجيع

- ۱- ابن حزم حياته وعصره آراؤه وفقهه: محمد أبو زهرة دار الفكر العربي ١٩٧٨م.
- ٢- الإتقان في علوم القران: جلال الدين السيوطي/ المكتبة الثقافية، بيروت
   ١٩٧٣م.
- ٣- الأجوبة الغزالية في المسائل الأخروية: المطبوع ضمن مجموعة القصور العوالي
   للإمام الغزالي/ مكتبة الجندي، مصر، الطبعة الثانية، ١٣٩٠هـ ١٩٧٠م.
- الإحكام في أصول الأحكام: سيف الدين علي بن محمد الأمدي/ دار الاتحاد
   العربي، القاهرة، ١٩٦٨م.
- الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة: ابن قتيبة الدينوري/ دار
   الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م.
- ٦- الأربعين في أصول الدين: فخر الدين محمد بن عمر الرازي/ دائرة المعارف
   العثمانية، حيدر آباد الدكن، الطبعة الأولى، ١٣٥٣هـ
- الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد: إمام الحرمين الجويني، تحقيق محمد يوسف موسى وعلي عبد المنعم/ مكتبة الخانجي، جماعة الأزهر للنشر والتأليف، مصر، بدون تاريخ.
- ۸- أساس التقديس: فخر الدين الرازي/ مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده
   بعصر، ١٣٥٤هـ ١٩٣٥م.
- ٩- الأسماء والصفات: أبو بكر البيهقي، علق عليه الشيخ زاهد الكوثري/ دار
   إحياء التراث العربي، بيروت، بدون تاريخ.
- المارات المرام من عبارات الإمام: كمال الدين أحمد البياضي الحنفي، تحقيق يوسف عبد الرازق/ مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، الطبعة الأولى، ١٣٠٨هـ ١٩٤٩م.

- ۱۱ الإصابة في تمييز الصحابة: ابن حجر العسقلاني/ دار العلوم الحديثة، الطبعة
   الأولى، ١٣٢٨هـ
- 17- أصول الدين: أبو منصور عبد القاهر البغدادي/ دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثالثة، ١٤٠١هـ ١٩٨١م.
- ۱۳ أصول الدين الإسلامي: الدكتور رشدي عليان والدكتور قحطان الدوري، جامعة بغداد الطبعة الثالثة، ١٤٠٦هـ ١٩٨٦.
- ۱۷ الاعتقاد والهدایة إلى سبیل الرشاد على مذهب السلف واصحاب الحدیث:
   أبو بكر أحمد بن الحسین البیهقي، قدم له وخرج أحادیثه وعلق علیه أحمد عصام الكاتب/ دار الآفاق الجدیدة، بیروت، الطبعة الأولى، ۱۵۰۱هـ ۱۹۸۱م.
  - ١٥ الإعلام: خير الدين الزركلي، بيروت، الطبعة الثالثة، ١٩٦٩م.
- ١٦- إعلام الموقعين عن رب العالمين: ابن قيم الجوزية/ دار الحديث، القاهرة، بدون تاريخ.
- ۱۷ الاقتصاد في الاعتقاد: حجة الإسلام الغزالي/ مطبعة محمد على صبيح وأولاده
   بالأزهر: ۱۳۸۲هـ ۱۹۶۲م.
- الجام العوام عن علم الكلام: حجه الإسلام الغزالي/ دار الكتاب العربي،
   بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٦هـ ١٩٥٥م.
- ٢٠ الإمام الزهري وأثره في السنة: الدكتور حارث سليمان الضاري/ مطابع جامعة الموصل، ١٤٠٥هـ ١٩٥٥م.
- ۲۱ الإيمان: الحافظ محمد بن إسمحاق بن يحيى بن منده تحقيق الدكتور علي الفقيهي/ مؤسسة الرسالة، ۱٤٠٧ هـ ۱۹۸۷م.
- ٢٢ الباقلاني وآراؤه الكلامية: الدكتور محمد رمضان عبد الله/ وزارة الأوقاف والشئون الدينية، العراق ١٩٨٦م.

- ٣٣ البداية من الكفاية في الهداية: نور الدين الصابوني، تحقيق الدكتور فتح الله خليف/ دار المعارف، مصر، ١٩٦٩م.
- ۲۲ البدایة والنهایة: ابن کثیر/ دار الکتب العلمیة، الطبعة الثالثة، بیروت، ۱۲۰۷هـ ۱۹۸۷م.
- ٢٥ البرهان في أصول الفقه: إمام الحرمين الجويسني، تحقيق الدكتور عبد العظيم
   الديب/ الدوحة الحديثة، الدوحة، ١٣٠٩هـ
- ٢٦− البرهان في علوم القرآن: بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي/ دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٨هـ ١٩٩٨م.
- ٣٧ بغية الوعلة في طبقات اللغويين والنحلة: جلال الدين السيوطي، تحقيق محمد
   أبو الفضل إبراهيم/عيسى البابى الحلبى، القاهرة، ١٩٦٥م.
- ۲۸ البلاغة الواضحة: علي الجارم ومصطفى أمين/ دار المعارف، لبنان، ط/٢٠،
   ۱۲۸۹هـ ۱۹۲۹م.
- بيان موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول: شيخ الإسلام ابن تيمية، المطبوع
   بهامش منهاج السنة النبوية/ المطبعة الأميرية، بولاق، مصر، ١٣٣٢هـ
  - ٣٠ التاج الجامع للأصول: منصور على ناصيف/ دار الفكر، بيروت، ١٩٨٦م.
  - ۳۱ تلج العروس: محمد مرتضى الزبيدي/ مطابع دار صادر، بيروت، ١٣٨٦هـ ١٩٦٦م.
- ٣٢- تأويل مختلف الحديث: ابن قتيبة الدينوري، تحقيق عبد القادر أحمد عطاً/
   مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٨هـ ١٩٨٨م.
- ٣٣- التبصير في الدين: أبو مظفر الإسفرائيني، تحقيق كمال الحـوت/ عـالم الكتب، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٣ هـ ١٩٩٣م.
- ٣٤ تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري: ابس عساكر المشقي، علق عليه الشيخ زاهد الكوثري/ دار الكتاب العربي، بيروت، ١٣٩٩هـ ١٩٧٩م.

- ٣٥ تفسير الألوسي المسمى (روح المعاني): دار إحياء الـتراث العربـي، إدارة الطباعة المنيرية، بيروت، بدون تاريخ.
- ٣٦- تفسير آيات الصفات بين المفوضة والمؤولة: د. محسن عبد الحميد تحت الطبع.
- ۳۷ تفسير البغوي المسمى (معالم التنزيل): أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي، المطبوع بهامش تفسير الخازن/ مصطفى البابي الحلبي، مصر، الطبعة الثانية، ۱۳۷٥هـ ۱۹۵٥ م.
- ٣٨ تفسير ابن الجوزي المسمى (زاد المسير في علم التفسير): المكتب الإسلامي
   للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، ١٩٦٥ م.
- ٣٩- تفسير ابن عطية المسمى (الحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز): عبد الحق بن عطية الأندلسي (ت ٤٦ هـ)/ وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية في المغرب.
- -٤٠ تفسير ابن كثير المسمى (تفسير القرآن العظيم): أبو الفداء إسماعيل بن كثير الممشقى/ دار الجيل، بيروت، الطبعة الثانية، ١٤١٠هـ ١٩٩٠م.
- 21 تفسير البحر الحيط: أبو حيان الأندلسي محمد بن يوسف/ مطابع النصر الحديثة، الرياض.
- ٢٤− تفسير البيضاوى المسمى (أنوار التنزيل وأسرار التأويل): القاضي ناصر الدين البيضاوي/ دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٨هـ ١٤٩٨م.
- 28- تفسير الجاوي المسمى (مراح لبيد لكشف معنى قرآن مجيد): محمد نووي الجاوي/ دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وأولاده، بدون تاريخ.
- ٤٤ تفسير الرازي المسمى (التفسير الكبير): فخر الدين الرازي/ المطبعة البهية،
   مصر، بدون تاريخ.
- تفسير سورة الإخلاص: ابن تيمية، تصحيح ومراجعه طه يوسف شاهين/ دار
   الطباعة المحمدية، القاهرة، بدون تاريخ.

- 73 تفسير الشوكاني المسمى (فتح القدير الجامع بين في الرواية والدراية من علم التفسير): محمد بن على الشوكاني/ دار المعرفة، بيروت.
- ٢٧ تفسير صديق حسن خان المسمى (فتح البيان في مقاصد القرآن): مطبعة
   العاصمة، القاهرة، بدون تاريخ.
- ٤٨ تفسير الطبري، المسمى (جامع البيان عن تأويل أي القرآن): أبو جعفر محمد
   بن جرير الطبري/ دار الفكر، بيروت، ١٤٠٨ هـ ١٤٠٨.
- ٤٩ تفسير غريب القرآن: ابن قتيبة الدينوري، تحقيق السيد أحمد صقر/ دار الكتب
   العلمية، بيروت، ١٣٩٨هـ ١٩٧٨م.
- -٥٠ تفسير القاسمي المسمى (محاسن التأويل): محمد جمال الدين القاسمي، تصحيح وتعليق محمد فؤاد عبد الباقي/ دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية، ١٣٩٨هـ ١٩٧٨م.
- ٥١ تفسير القرطبي المسمى (الجامع الأحكام القرآن): محمد بن أحمد أبو عبد الله
   القرطبي/ دار إحياء التراث العربي، بيروت.
- ۰۲− التفسير الكبير: ابن تيمية، تحقيق وتعليق د عبد الرحمين عميرة الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٨هـ ١٩٩٨م.
- o٣− تفسير المنار: محمد رشيد رضاً/ دار المعرفة. بيروت، الطبعة الثانية، بدون تاريخ.
- ٥٤ تفسير النسفي: أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي/ دار إحياء
   الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاه مصر.
- ٥٥ تفسير الواحدي المسمى (الوجيز في تفسير القرآن العزيز): أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي، المطبوع بهامش تفسير الجاوي/ دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلي وشركاه مصر، بدون تاريخ.
- ٥٦- تلبيس إبليس: أبو الفرج ابن الجوزي/ دار الكتب العلمية، بيروت، بدون تاريخ.

- ٥٧ التمهيد: القاضي أبو بكر الباقلاني، عني بتصحيحه الأب رتشرد يوسف/
   المكتبة الشرقية، بيروت، ١٩٥٧م.
- ٥٨ تنبيهات في الرد على من تأول الصفات: الشيخ عبد العزيز بن باز وصالح بن فوزان الفوزان/ الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد الرياض، ١٤٠٥هـ
- ٥٩ التوحيد: محمد عبد الوهاب، المطبوع مع فتح الجيد/ دار إحياء الـتراث العربـي،
   بيروت، الطبعة السابعة، ١٣٧٠هـ ١٩٥٧ م.
- -٦٠ التوحيد: محمد عبده، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد/ مكتبة محمد على صبيح، مصر، بدون تاريخ.
- ١٦٠ التوحيد وإثبات صفات الرب: أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة/ المطبعة
   المنبرية، ١٣٥٤هــ
- 77- تهذيب التهذيب: ابن حجر العسقلاني/ دار صادر،بيروت، مصورة على طبعة المعارف النظامية بحيدر آباد الدكن، الطبعة الأولى، ١٣٣٦هـ
- 7٣- تيجان البيان في مشكلات القرآن: محمد أمين الخطيب العمري، دراسة وتحقيق حسن مظفر الرزو/ مطابع جامعة الموصل، الطبعة الأولى، ١٩٨٥م.
- ٦٤ جواهر البلاغة: أحمد الهاشمي/ المكتبة التجارية الكبرى، مصر، ١٣٧٩هـ ١٩٦٠م.
- 70 حاشية البلجوري على جوهرة التوحيد المسمة (تحفة المريد على جوهرة التوحيد): إبراهيم البلجوري/ دار الطباعة الكستلية، مصر، ١٣٧٩هـ
- 77- الخطط المسمى (المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار): تقى الدين أبو العباس أحمد بن علي المقريزي/ طبع بمطبعة بولاق مصر، وأعادت طبعه بالأونست مكتبة المثنى، بغداد
- 77 حاشية الدواني على العقائد العضدية: جلال الدين محمد بن أسعد الدواني، المطبوع مع حاشية الكلنبوي، وبهامشه حاشية الرجاني وحاشية الخلخالي، دار سعادت، مطبعة عثمانية، ١٣٦٦.

- ۲۸ دراسات في علم الكلام والفلسفة الإسلامية، د يحيى هويدي/ دار النهضة العربية، القاهرة، ۱۹۷۲م.
- 79 الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: أبن حجر العسقلاني، تحقيق محمد سيد جاد الحق/ المدنى، القاهرة، الطبعة الثانية، ١٩٦٦م.
- ٧٠- دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه: أبو الفرج ابن الجوزي، تحقيق حسن السقاف/
   دار الإمام النووي، عمان، الطبعة الأولى، ١٤١٢ هـ ١٩٩١م.
- الرد على الجهمية: أبو سعيد الدارمي، المطبوع ضمن مجموعة (عقائد السلفية، السلف)، علي سامي النشار وعمار جمعي الطالي/ مكتبة الأثار السلفية، الإسكندرية، ١٩٧١م.
  - ٧٢ الرد على الزنادقة والجهيمة: الإمام أحمد بن حنبل، المجموعة السابقة.
    - ٧٣- الرد على المريسى: أبو سعيد الدارمي، المجموعة السابقة.
- ٧٤ رسائل العرفان في الصرف والنحو والوضع والبيان: عبد الكريم محمد المدرس/ الدار العربية للطباعة، بغداد الطبعة الأولى، ١٣٩٨ هـ -١٩٧٨م.
- الرسالة التلمرية، تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع: شيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق محمد بن عودة السعودي/ شركة العبيكان، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤٠٥هـ ١٩٧٥م.
- الرسالة المدنية في تحقيق الحجاز والحقيقة في صفات الله تعالى: شيخ الإسلام ابن
   تيمية/ مطبعة الزمان، بغداد ١٩٨٩م.
- √ رسالة في إثبات الاستواء والفوقية ومسألة الحرف والصوت في القرآن الجيد وتنزيه الباري عن الحصر والتمثيل والكيفية: أبو محمد عبد الله الجويني والد إمام الحرمين، المطبوع ضمن مجموعة الرسائل المنبرية، جرا، رقم الرسالة: ٨/ المطبعة المنبرية، بيروت، ١٩٧٠م.
- ٧٨- روضة الناظر وجنة المناظر: موفق الدين ابن قدامة المقدسي/ السلفية، القاهرة،
   الطبعة الرابعة، ١٣٩١هـ

- ٧٩ السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي: مصطفى السباعي/ الدار القومية
   للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، ١٩٦٦م.
- منن ابن ماجة: دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، عيسى البابي الحلبي وشركاه ١٣٧٢هـ ١٩٥٢م.
  - ٨١- سنن أبي داود: دار الحديث، القاهرة، ١٤٠٨هـ ١٩٨٨م.
  - ۸۲ السنن الكبرى: أبو بكر البيهقي/ دار صادر، بيروت، بدون تاريخ.
- ۸۳ سنن الترمذي المسمى بالجامع الصحيح: تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر/ دار الكتب العلمية، بدون تاريخ.
- ٨٤ سنن الدارمي: تحقيق وتخريج فواز أحمد زمرلي وخالد السبع العلمي/ دار
   الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٧هـ ١٩٨٧م.
- ٨٥- سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي: دار الحديث، القاهرة، ١٤٠٧هـ ١٤٠٧م.
- ٨٦ الشامل في أصول الدين: إمام الحرمين الجويني، تحقيق علي سامي النشار/ منشأة المعارف، الإسكندرية.
- ٨٧− شذرات الذهب في أخبار من ذهب: ابن العماد الحنبلي/ المكتب التجاري، بيروت، بدون تاريخ.
- شرح جوهرة التوحيد للبلجوري: محمد أديب الكيلاني وعبد الكريم تتان/
   مكتبة الغزالى، حملة، ١٣٩٢هـ ١٩٧٢م.
- ٨٩− شرح حديث النزول: شيخ الإسلام ابن تيمية/ المكتب الإسلامي، الطبعة الثالثة، ١٩٦١م.
- 9۰ شرح العقائد النسفية: سعد الدين التفتازاني، طابع وناشرى قريمى يوسف ضياً دار سعادت، شركة صحافية عثمانية، أعادت طبعه بالأوفست مكتبة المثنى، بغداد.

- 91 شرح العقيلة الطحاوية: القاضي ابن أبي العز الدمشقي، تحقيق وتعليق د عبد الله بن عبد المحسن التركي وشعيب الأرناؤوط/ مؤسسة الرسالة، بدون تاريخ.
- 97- شرح العقيلة الواسطية لابن تيمية: محمد خليل هراس/ الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد الرياض، ١٤٠٧هـ
- 9٣ شرح المعلقات العشر: أحمد بن الأمين الشنقيطي/ دار القلم، بيروت، بدون تاريخ.
- 98- شرح المقاصد: سعد الدين التفتازاني، تحقيق د. عبد الرحمن عميرة / عالم الكتب، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٩هـ ١٩٨٩م.
- 90 الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة: ابن بطة العكبري، المطبوع مع ترجمته بالإنكليزية، ١٩٥٨م، ولم أجد مجل الطبع عليه.
  - ٩٦ صحيح البخاري: دار الفكر، بيروت، توزيع مكتبة دار التربية، بغداد ١٩٨٦م.
    - ٩٧ صحيح مسلم: دار الأفاق الجديدة، بيروت، بدون تاريخ.
  - ٩٨ صحيح مسلم بشرح النووي: دار إحياء التراث العربي، بيروت، بدون تاريخ.
- 99 صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام: جلال الدين السيوطي، بتعليق على سامى النشار/ مكتبة الخانجي، مصر، الطبعة الأولى، بدون تاريخ.
- -۱۰۰ طبقات الشافعية: أبو بكر بن هداية الله الحسيني، تحقيق عادل نويهض/ دار الأفاق الجديدة، بروت، الطبعة الثانية، ۱۹۷۹م.
- العامرة، الطبعة الثالثة، ١٩٨٦م.
- ۱۰۲ العالم والمتعلم: الإمام أبو حنيفة، تحقيق محمد رواش قلعة جي وعبد الوهاب الهندي/ مكتبة الهدى، حلب، الطبعة الأولى، ١٣٩٢هـ ١٩٧٢م.
- 10٣ عقيلة الإسلام والماتريدي: أبو الخير مجمد أيوب علي/ المؤسسة الإسلامية، دك. ا بنغلاديش، الطبعة الأولى، ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م.

- 108- العقيدة الحموية: شيخ الإسلام ابن تيمية، المطبوع ضمن مجموعة (الرسائل الكبرى لابن تيمية)/ دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الثانية، ١٣٩٧هـ ١٩٧٢م.
- -۱۰۰ عقيدة السلف وأصحاب الحديث: أبو عثمان إسماعيل الصابوني، المطبوع ضمن المجموعة المنبرية/ المطبعة المنبرة، ببروت، ۱۹۷۰م.
- 1.7- العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية: إمام الحرمين الجويني، تحقيق د. أحمد السقا/ مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، ١٣٠٩هـ ١٩٧٩م.
- 1۰۷ علاقة الإثبات والتفويض بصفات رب العالمين: د. رضا نعسان معطي/ مطابع التراث، مكة المكرمة، الطبعة الخامسة، بدون تاريخ.
- ۱۰۸ غاية المرام في علم الكلام: سيف الدين الأمدي، تحقيق حسن محمود عبد اللطيف/ لجنة إحياء التراث الإسلامي، القاهرة، ١٣٩١هـ ١٩٧١م.
  - ١٠٩ فتاوى ابن الصلاح: المطبعة المنيرية، ١٣٤٨هـ
- -۱۱۰ فتح الباري شرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني/ دار الفكر، بـيروت، بدون تاريخ.
- 11۱- فتح المجيد شرح كتاب التوحيد: عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ/ دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة السابعة، ١٣٥٧هـ ١٩٥٧م.
- ۱۱۲ الفرقان بين الحق والباطل: شيخ الإسلام ابن تيمية، المطبوع ضمن (مجموعة الرسائل الكبرى لابن تيمية) دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الثانية، ۱۳۹۲هـ ۱۹۷۲م.
- 1۱۳ الفرق بين الفِرق: عبد القاهر البغدادي/ دار الكتب العلمية، بيروت، بدون تاريخ.
- ۱۱۶ الفِصَل في الملل والأهواء والنحل: ابن حزم الظاهري، تحقيق د. محمد إبراهيم نصر والدكتور عبد الرحمن عميرة/ دار الجيل، بيروت، بدون تاريخ.
  - ١١٥ الفقه الأكبر: الإمام أبو حنيفة/ مطبعة أسعد بغداد ١٩٩٠م.

- القصور العوالي/ المطبوع مع مجموعة (القصور العوالي/ المطبوع مع مجموعة (القصور العوالي/ دار الطباعة المحمدية بالأزهر، القاهرة، الطبعة الثانية، ١٣٩٠هـ ١٩٧٠م.
- ۱۱۷ القاعلة المراكشية: شيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق د ناصر بن سعد الرشيد ورضا نعسان معطى/ دار طيبة، الرياض، بدون تاريخ.
- القاموس الحيط: مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي/ المؤسسة العربية
   للطباعة والنشر، بيروت، بدون تاريخ.
- ١١٩ قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين: عبد الرحمين بين حسين آل الشيخ/ الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتياء والدعوة والإرشاد الرياض، ١٤٠٤هـ
- - ١٢١ القصيدة النونية: ابن القيم الجوزية/ دار المعرفة، بيروت، بدون تاريخ.
- ۱۲۲- قواعد العقائد: حجة الإسلام الغزالي، تحقيق موسى محمد علي/ عالم الكتب، بيروت، الطبعة الثانية، ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م.
- 1۲۳ القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى: محمد الصالح العثيمين/ دار ابن القيم، المملكة العربية السعودية، الطبعة الثانية، ١٤٠٧ هـ ١٩٩٧م.
- 178- كشف الافتراءات في رسالة التنبيهات: محمد على الصابوني/ دار عمار، عمان، الطبعة الأولى، ١٤٠٩هـ ١٩٨٩م.
- 1۲٥ كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على السنة الناس: اسماعيل بن محمد العجلوني/ دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الثانية، ١٣٥١هـ
- ۱۲۱ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: مصطفى بن عبد الله الشهير عاجى خليفة/ دار الفكر، بروت.

- ۱۲۷ لسان العرب: ابن منظور/ دار صادر و دار بیروت، بیروت، ۱۹۵۲م.
- السان الميزان: ابسن حجر العسقلاني/ شركة علاء الدين، بيروت، ١٩٧١م.
   مصورة على طبعة المعارف النظامية بحيدر آباد الدكن، ١٣٣٥هـ
  - ١٢٩ لمع الأدلة: إمام الحرمين الجويني، المطبوع مع الكتاب الآتي.
- ١٣٠ اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع: أبو الحسن الأشعري، تحقيق عبد العزيز السيروان/ دار لبنان للطباعة والنشر، بدون تاريخ.
- ۱۳۱ مجاز القرآن: أبو عبيلة معمر بن المثنى/ دار الفكر، بــيروت، الطبعـة الثانيـة، ١٣٩٠هـ ١٩٧٠م.
- ۱۳۲ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: جمع عبد الرحمن بن محمد العاصمي النجدى الحنبلي/ الرئاسة العامة لشئون الحرمين الشريفين، بدون تاريخ.
  - ۱۳۳ مختار الصحاح: الرازي، محمد بن أبي بكر/ دار الرسالة، الكويت، ١٤٠٣هـ ١٢٠٨م.
- ۱۳۵ مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم: اختصار محمد بن الموصلي/ دار الندوة الجديدة، بروت، ١٤٠٥هـ ١٩٨٤م.
- ١٣٥ ختصر العلو للعلي الغفار للذهبي: اختصار وتحقيق محمد ناصر الألباني/ المكتب الإسلامي، دمشق، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠١هـ ١٩٨١م.
- ١٣٦ مختصر المنتهى الأصولي: ابن الحاجب المالكي/ المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق، مصر، الطبعة الأولى، بدون تاريخ.
- ١٣٧ مشكة الأنوار: حجة الإسلام الغزالي، المطبوعة ضمن (القصور العوالي) دار الطباعة المحمدية بالأزهر، القاهرة، الطبعة الثانية، ١٣٩٠هـ ١٩٧٠م.
- ۱۳۸ مشكل الحديث: ابن فورك/ مطبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدر آبد الدكن، المنك الطبعة الثانية، ۱۳۹۱هـ ۱۹۷۰م.

- ۱۳۹ المضنون به على غير أهله: حجه الإسلام الغزالي، المطبوع ضمن مجموعة (القصور العوالي)/ دار الطباعة المحمدية بالأزهر، القاهرة، الطبعة الثانية، ١٣٩٠هـ ١٩٧٠م.
- ١٤٠ مطارح النظر: صفي الدين الطريحي، تحقيق محمد كاظم الطريحي/ مطبعة الأداب، النجف، بدون تاريخ.
- 181 معجم مقاييس اللغة: ابن فارس، تحقيق عبد السلام هارون/ دار الفكر، بيروت، ١٩٧٩م .
- ۱٤۲ مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم: أحمد بن مصطفى الشهير بطاش كبرى زادة / دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م.
- 187 المفسرون بين التأويل والإثبات في آيات الصفات: محمد عبد الرحمن المغرواي/ دار طيبة، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤٠٥هـ ١٩٨٥.
  - المقاصد النووية السبعة: مطبعة العاني، بغداد بدون تاريخ.
- 180 مقالات الإسلاميين: أبو الحسن الأشعري، تحقيق محيي الدين عبد الحميد/ دار الحداثة، الطبعة الثانية، ١٤٠٥ هـ ١٩٥٥م.
  - ١٤٦ مقدمة ابن خلدون: دار الجيل، بيروت، بدون تاريخ.
- 18۷ ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل: أحمد بن إبراهيم بن الزبير الغرناطي، تحقيق سعيد الفلاح/ دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٣هـ ١٩٩٣م.
- ۱٤٨ الملل والنحل: أبو الفتح عبد الكريم الشهرستاني، تحقيق محمد سيد كيلاني/ مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، ١٣٨١هـ ١٩٦١م.
- الفكر، عبد العظيم الزرقاني/ دار الفكر،
   بيروت، بدون تاريخ.

- -١٥٠ المنقذ من الضلال والموصل إلى ذي العزة والجلال: حجة الإسلام الغزالي، تحقيق د جميل صلبيا، ود كامل عياد/ مطبعة الجامعة السورية، الطبعة الخامسة، ١٣٧٦هـ ١٩٥٦م.
- المنعة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية: شيخ الإسلام ابن تيمية/
   المطبعة الكرى الأمرية ببولاق مصر، ١٣٣٢هـ
- ١٥٢ منهج الأشاعرة في العقيلة: سفر بن عبد الرحمن الحوالي/ الدار السلفية، الكويت، الطبعة الأولى، ١٤٠٧هـ ١٩٨٦م.
- ١٥٣ المواقف في علم الكلام، عضد الدين الإيجي: عالم الكتب، بيروت، بدون تاريخ.
- ١٥٤ نهاية الإقدام في علم الكلام: عبد الكريم الشهرستاني، حرره وصححه الفرد جيوم، لا يوجد عليه اسم المطبعة أو تاريخ الطبع.
- 100 وفيات الأعيان وأخبار الزمان: أبو العباس بن خلكان، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد/ مطبعة السعادة، الطبعة الأولى، ١٩٤٨م.

- ١- الأمدي: أبو الحسن سيف الدين علي بن محمد بن سالم التغلبي، أصولي باحث لغوي له نحو عشرين مصنفا، منها الإحكام في أصول الأحكام، ولد في (آمد) من ديار بكر سنة ٥٥١هـ وتوفي في دمشق سنة ٦٣١هـ وفيات الأعيان: ٢٥٥٨ والإعلام: ٥٥٣/٠.
- ٢- ابن بطال: أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال، المالكي عالم
   بالحديث، من أهل قرطبة، له شرح البخاري، توفي سنة ٤٤٩هـ شذرات الذهب:
   ٢٨٣/٣ والإعلام: ٢٨٥/٤.
- ٣- ابن بطة: الإمام الكبير الحافظ أبو عبد الله عبيد الله بن محمد العكبري الفقيه الحنبلي العبد الصالح، ومن مصنفاته الإبانة عن أصول الديانة، توفي سنة ١٣٨٧هـ انظر شذرات الذهب: ١٢٢/٣، والعلو للذهبي المختصر: ٢٥٣ ٢٥٢.
- ٤- ابن التين: عبد الواحد بن التين السفاقسي، لـ هـ شـرح على البخـاري. إرشـاد
   السارى: ٢/١٤.
- ابن الحلجب: أبو عمرو جمال الدين عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس فقيه مالكي ومن كبار العلماء بالعربية، وأصله كردي، كان أبوه حلجبا فعرف به، من تصانيفه مختصر منتهى السؤل والأمل في علم الأصول والكافية في النحو. توفي سنة ١٤٢٦هـ بالإسكندرية، بغية الوعاة: ١٢/٢ ووفيات الأعيان: ٢١٣٨.
- ابن خزيمة: أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري، تفقه على المزني والربيع، من مصنفاته: التوحيد وإثبات صفات الرب، وهو من غلاة المثبتة -كذا قال الذهبي توفي سنة ٢٦١هـ انظر مختصر العلو: ٢٢٦. وشذرات الذهب: ٢٦٢/٢.
- ابن دقیق العید: محمد بن علی بن وهب القشیری، تفقه علی المذهبین الشافعی
   والمالکی، ولی قضاء القضاة الشافعیة بمصر، من کتب الإلمام والاقتراح فی بیان

- الاصطلاح. توفي بالقاهرة سنة ٧٠٢هـ تذكرة الحفاظ: ١٤٨١/٤. وطبقات الشافعية للأسنوى: ٢٢٧/٢.
- ۸- ابن سریج احمد بن عمر بن سریج: فقیه، کان یفضل علی جمیع اصحاب
   الشافعی حتی المزنی، توفی سنة ۳۰۱ه ختصر العلو: ۲۲۲ ۲۲۲.
- ٩- ابن الصلاح: تقي الدين أبو عمر عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري الكردي، كان عالماً فاضلاً متقدما في علوم شتى مثل التفسير والحديث والفقه واللغة والكلام وأسماء الرجال. من مؤلفاته معرفة أنواع الحديث المعروفة بمقدمة ابسن الصلاح والفتاوي. انظر وفيات الأعيان: ٤٠٨٢. وشذرات الذهب: ٢٢١/٠.
- ۱۰- ابن عبد البر: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر القرطبي المالكي إمام عصره في الحديث، من تصانيفه الاستيعاب والاستذكار. توفي سنة ١٢٦٨هـ انظر تذكرة الحفاظ: ١١٢٨٣. وفيات الأعيان: ١٦٧٨. وشذرات الذهب: ١٨٤/٨.
- 1۱- ابن عساكر: أبو القاسم ثقة الدين علي بن الحسن بن هبة الله الدمشقي، الشافعي، محدث الشام، له تاريخ دمشق وتبيين كذب المفتري. توفي بدمشق سنة ١٣٢٨٠، وحضر الصلاة عليه السلطان صلاح الدين. تذكرة الحفاظ: ١٣٢٨٠، وفات الأعبان: ٣٠٩٣.
- ۱۲ ابن عطية: عبد الحق بن غالب بن عبد الرحيم بن غالب بن تمام بن عطية، الغرناطي، كان فقهياً جليلاً لغوياً أديباً، له المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. ولد سنة ۱۸۱۸ وتوفى سنة ۵۱۱ مد بغية الوعلة: ۷۳/۲.
- 1۳ ابن فورك: أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني، واعظ أصولي متكلم، من فقهاء الشافعية، من تصانيفه مشكل الحديث. تـوفي سنة ٤٠٦هـ طبقات المفسرين للسيوطي: ٢١، وفيات الأعيان: ٤٠٢/٣.

- ۱۶- ابن القاص: أبو العباس ابن أبي أحمد المعروف بابن القاص الطبري. من أئمة الشافعية، له (المفتاح) و(أدب القاضي) و(التلخيص) وغيرها. توفي بطرسوس سنة ٢٣٥هـ طبقات الفقهاء للشرازي: ١١١.
- ١٥ ابن قتيبة: عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، ولي قضاء الدينور مسلة فنسب إليها. كان لغوياً، عارفاً بالأخبار، ثقة، مكثراً من التصانيف، له تأويل مختلف الحديث ومشكل القرآن. بغية الوعلة: ٢٣/٢. وفيات الأعيان: ٢٥٩١.
- ١٦ ابن منده: أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد الأصبهاني، الحافظ العلم، صاحب التصانيف. له كتاب الإيمان المعروف. قال عنه شيخ الإسلام الأنصاري: سيد أهل زمانه، توفى سنة ٣٩٥هـ شذرات الذهب: ١٤٧٣.
- ۱۷ أبو العالية: رفيع بن مهران الرياحي البصري، أدرك الجاهلية وأسلم بعد موت النبي -صلى الله عليه وسلم- بسنتين، قال المغيرة: كانوا يقولون: أشبه رجل بالبصرة علماً بإبراهيم أبو العالية، توفي سنة ١٠٦هـ وقيل سنة ٩٣هـ طبقات الفقهاء للشيرازي: ٨٨
- ۱۸ الإسفرائيني: أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران، المتكلم الأصولي الفقيه. شيخ أهل خراسان، أخذ عنه الكلام والأصول عامة شيوخ نيسابور، توفى سنة ٤١٨هـ طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة: ١٧٢/١.
- اسماعيل بن أبي خالد البجلي: الحافظ أحد الأعلام، كان صلحاً ثبتاً حجة. توفي
   سنة ١٤٥هـ وقيل سنة ١٤٦هـ شذرات الذهب: ٢١٧١.
- ١٢- الأشعري: أبو الحسن علي بن إسماعيل، الإمام المتكلم، وإليه تنسب الأشعرية، وقد أخذ الجلل عن أبي علي الجبائي المعتزلي، ثم رد على المعتزلة ونصر الله به السنة، وقد ذكر أنه صنف خسة وخسين مصنفاً منها الإبانة ومقالات الإسلاميين، توفي سنة ١٣٢٤هـ وقيل سنة ١٣٦٠هـ انظر شذرات الذهب: ١٣٠٣- ١٣٠٥. ولمعرفة المزيد من أخباره وآثاره وأقوال العلماء فيه فليراجع كتاب (تبيين كذب المفتري لما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري) لابن عساكر.

- ٢١ الإيجي: عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار، قاضي قضلة الشرق، كان إماما في علوم كثيرة، محققاً مدققاً، له المواقف والجواهر وشرح المختصر لابن الحاجب. ولد بـ (إيج) بلدة في أقصى بلاد فارس وإليها نسبته، وتوفي سنة ٢٥٧هـ طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة: ١٧٩/٣.
- 77 الباقلاني: أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد الباقلاني القاضي. ولد بالبصرة ونشأ بها ثم رحل إلى بغداد فقام بها وأخذ عن علمائها حتى أصبح يشار إليه بالبنان وانتهت إليه الرياسة في مذهب الأشاعرة. له التمهيد وشرح اللمع والإبانة وغيرها. توفي سنة ٤٠٣هـ شذرات الذهب ١٨٦٧ وانظر الباقلاني وآداؤه الكلامة.
- → البغوي: أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي، ونسبته إلى (بغ) من قرى خراسان. كان إماما في التفسير والفقة والحديث، ورعا زاهداً من أصحاب الشافعي، له التهذيب ومعالم التنزيل ومصابيح السنة. تسوفي بحرو سنة ٥١٦هـ وقيل: ٥١٠هـ شذرات الذهب: ٤٧٤، وفيات الأعيان: ٤٠٢٨. طبقات الشافعية/ هذية الله الحسين: ٢٠٠.
- ۲۲- البيضاوي: ناصر الدين أبو الخير عبد الله بن عمر بن محمد من قرية يقال لها (البيضا) من أعمال شيراز، له التفسير المنسوب إليه ومنهاج الوصول إلى علم الأصول، توفي سنة ٦٩١هـ شذرات الذهب: ٣٩٢/٠. طبقات الشافعية للسبكي:
   ٨/٧٠٠.
- التفتازاني: سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله، ونسبته إلى (تفتازان) من بلاد خراسان، عالم بالأصلين والنحو والتصريف والمعاني والبيان، اشتهر ذكره وذاع صيته، من تصانيفه شرح العضد وشرح التلخيص والمقاصد وشرحه وشرح الشمسية في المنطق، وغيرها. مات بسمرقند سنة ٧٩١هـ معجم المؤلفين: ٢٧٧١٢ والأعلام: ١١٤/٨.

- ٢٦- الثلجي: محمد بن شجاع، أخذ الفقه عن الحسن بن زياد جمع بين الفقه
   والورع، توفي سنة ٢٣٦هـ طبقات الفقهاء للشيرازي /١٤٠ وانظر هامش
   الصفحة منه.
- ۳۷ الجويني: أبو محمد عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف ونسبته إلى (جوين) ناحية كبيرة من نواحي نيسابور، كان إماما في التفسير والفقه والأدب ورعاً مهيباً. وفيات الأعيان: ٢٠٠/١، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: ١١٤/١. توفى في ذي القعلة سنة ٢١٤٨هـ وقيل ٤٣٤هـ
- 77 الجويني: إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله المتقدم، ولد في (جوين) سنة 19هم رحل إلى بغداد فمكة ثم المدينة فأفتى فيها ودرّس، ثم عاد إلى نيسابور، وهو من كبار العلماء ومشاهيرهم. ذاع صيته في مختلف العلوم ومن مصنفاته البرهان في أصول الفقه والشامل والإرشاد والعقيلة النظامية في الكلام. توفي سنة ٤٧٠هـ وفيات الأغيان: ٣٥٧٢. طبقات الشافعية الكبرى: ٥/٥٢٠.
- ۲۹ الخطابي: أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم البستي من ذرية زيد بن الخطاب أخو عمر بن الخطاب رضي الله عنهما كان من أوعية العلم. له غريب الحديث ومعالم السنن. توفي ببست من كابل سنة ۲۸۸هـ تذكرة الحفاظ: ۴/ ١٠١٨ طبقات الشافعية للسبكي: ۲۸۲/۳.

الدارمي: عثمان بن سعيد الحافظ صاحب التصانيف وهو غير الدارمي صاحب المسند أخذ الحديث عن يحيى بن معين وابن المديني والفقه عن البويطي والأدب عن ابن الأعرابي، فتقدم في هذه العلوم. له الرد على الجهمية والرد على المريسي وغالبها في الصفات الخبرية وقد بالغ فيها في الإثبات -كذا قبال الذهبي-. تبوفي سنة ٢٨٠هـ شذرات الذهب ١٧٧٢ والعلو للذهبي. المختصر: ٢١٢-٢١٤.

-٣٠ الراغب الأصفهاني: أبو القاسم الحسين بن محمد بن الفضل من أهل أصبهان، سكن بغداد واشتهر حتى قرن بالغزالي، له المفردات في غريب القرآن وحل

- متشابهات القرآن وجامع التفاسير. توفي سنة ٥٠٢هـ انظر كشف الظنون: ٣٧١. و الأعلام: ٢٧٩٢.
- ٣٦ ربيعة بن أبي عبد الرحمن المدني الملقب بـ (ربيعة الرأي): مفتي المدينة وشيخ الإمام مالك. توفي سنة ١٣٦ هـ وقيل: ١٣٣هـ وقيل: ١٤٢هـ انظر تاريخ بغداد:
   ٢٧/٤ وطبقات الفقهاء: ٢٥/٢.
- الزجلج: أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل، ولـ في بغداد سنة ٢٤١هـ وكان عالمًا بالنحو واللغة وكان في فتوته يخرط الزجلج، من مصنفاته: معاني القرآن وإعراب القرآن، توفي في بغداد سنة ٢٦١هـ معجم الأدباء: ١٧١، بغية الوعاة: ١/١١ وطبقات المفسرين: ١/٧.
- ٣٣- السدّي إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة: القرشي، الكوف، الأعور، عالم بالتفسير، مختلف في تعديله، كان يقعد في سلة باب الجامع بالكوفة يبيع بها المقانع فسمى بالسدى، توفى سنة ١٢٧هـ تهذيب التهذيب: ٣٦٣/١.
- ٣٤- الشوكاني: محمد بن علي بن عبد الله، ولد سنة ١١٧٦هـ في بللة (هجرة شوكان) باليمن، له عدة مصنفات منها: نيل الأوطار وتحفة الذاكرين. توفي بصنعاء سنة ١٢٥٠هـ الأعلام: ٢٩٧٦.
- ٣٥− الشهرستاني: محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشافعي المتكلم، صاحب التصانيف، كان إماماً مبرزاً فقيها متكلماً واعظاً، له: نهاية الأقدام في علم الكلام والملل والنحل. توفى سنة ١٤٩٨هـ شذرات الذهب: ١٤٩٨.
- الصابوني: شيخ الإسلام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد النيسابوري الواعظ المفسر الفقيه الحدث الصوفي، كان شيخ نيسابور في زمانمه، له عقيدة السلف وأصحاب الحديث. توفي سنة ٤٤٩هـ العلو للذهبي المختصر: ٢٨٧٠ وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: ٢٨٧٠.

- ٣٧- الصابوني: أبو بكر نور الدين أحمد بن محمد الصابوني الحنفي. لـ ه: الهداية في علم الكلام ثم اختصره في كتاب سماه البداية. توفي سنة ٥٠٨هـ معجم المؤلفين: 111/٢.
- ٣٨− الصابوني: محمد علي، عالم معاصر ليست له ترجمة مكتوبة له: مختصر تفسير ابن كثير وصفوة التفاسير وغيرهما، أثارت كتبه ضجة في مسألة الصفات الخبرية وتبادل الردود والاتهامات مع زينو وابن باز والفوزان وغيرهم.
- ٣٩ صديق حسن خان: هو محمد صديق خان بن حسن بن على بن لطف الله المقنوجي صاحب التفسير المعروف باسمه وله أيضاً حصول المأمول من علم الأصول والروضة الندية وغيرها. توفى سنة ١٣٠٧هـ الأعلام: ٣٧٧.
- العدوي: علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي العدوي، فقيه مالكي مصري كان شيخ الشيوخ في عصره. له حاشية على شرح كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد القيرواني وحاشية على شرح الجوهرة وغيرهما. توفي سنة ١١٨٩هـ الأعلام: ٥٠/٥.
- حكرمة: مولى ابن عباس رضي الله عنهما وأصله من بربر، كان فقيها يروى
   أن ابن عباس قال له: إنطلق فأفت الناس، وقيل لسعيد بن جبير: هل أحد تعلم
   أعلم منك؟ قال: عكرمة. توفى سنة ١١٥هـ طبقات الفقهاء: ٧٠.
- على بن محمد بن مهدي الطبري: أبو الحسن تلميذ الأشعري محدث فقيه مفسر رأس في المتكلمين له مشكلات الأحاديث الواردة. توفي في حدود سنة ٢٨٠هـ معجم المؤلفين: ٣٤٤/٧ ومختصر العلو: ٢٥١ ٢٥٠٠.
- 28- عياض القاضي: ابن موسى اليحصبي السبتي أبو الفضل عالم المغرب وإمام أهل الحديث في وقته، ولي قضاء سبته ثم قضاء غرناطة، ومن تصانيفه الشفا بتعريف حقوق المصطفى وشرح صحيح مسلم، وترتيب المدارك. توفي بمراكش سنة ١٥٠٤هـ تذكرة الحفاظ: ١٣٠٤/٤ وتاريخ قضلة الأندلس:١٠١.

- الفرّاء: يحيى بن زياد الفرّاء من علماء الكوفة، كان إماما في اللغة، لـ مؤلفات منها: معاني القرآن. توفي سنة ٢٠٧هـ بغيـة الوعـة: ٢٣٣٣ وتـهذيب التـهذيب: ٢١٢/١٠.
- والحاب قتادة بن دعامة السدوسي البصري الضرير، حافظ مفسر، ولد سنة: ٦٠هـ كان إماماً في العربية والنسب وأيام العرب. توفي سنة ١١٧هـ شذرات الذهب: ١٥٣/، وتذكرة الحفاظ: ١٢٢/١، ومعجم الأدباء للحموى: ٩١٧.
- ₹٦- القلشاني: عمر بن محمد بن عبد الله البلجي ثم التونسي، فقيه حافظ، له شرح الطوالع ودقائق الفهم في مبلحث العلم. تـوفي سنة: ٨٤٨هـــ معجم المؤلفين:
   ٢٩٢٨.
- الكرماني: شمس الدين محمد بن يوسف بن علي البغدادي، شارح البخاري.
   توفي سنة ٢٧٩٦هـ وهو راجع من الحج، الدرر الكامنة: ١٧٦، وبغية الوعاة: ٢٧٩٨.
- حعب الأحبار: كعب ابن ماتع بن ذي هجل الحميري، أبو إسحاق، تابعي، كان في الجاهلية من كبار علماء اليهود في اليمن، وأسلم زمن أبي بكر -رضي الله عنه- وقدم المدينة زمن عمر -رضي الله عنه- فأخذ عنه الصحابة وغيرهم كثيراً من أخبار الأمم الغابرة وأخذ هوه الكتاب والسنة عن الصحابة -رضي الله عنهم-. توفى سنة ٣٦هـ الأعلام: ٨٥/١
- 29- الماتريدي: محمد بن محمد بن محمود أبو منصور نسبته إلى (ماتريد) محلة بسمرقند من أئمة علماء الكلام وإليه تنسب الماتريدية، من كتبه: التوحيد وأوهام المعتزلة والرد على القرامطة ومأخذ الشرائع والجدل وتأويلات أهل السنة وغيرها. توفي بسمرقند سنة ٢٣٣هـ الأعلام: ١٩٧٠.
- -0٠ المازري: أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر المالكي المحدث مصنف المعلم في شرح مسلم، كان من كبار أثمة زمانه، قال ابن الأهمذل: نسبه إلى (مازر) بلدة بجزيرة صقلية. توفى سنة ٥٣١هـ شذرات الذهب: ١١٤/٤.

- التابعين، كان مولى عبد الله بن السائب من مشاهير علماء التابعين، كان مفسراً فقيهاً زاهداً. توفى سنة ١٠٢هـ تهذيب التهذيب: ٤٢/٨.
- ٥٢- المحاسبي: الحارث بن أسد البصري، زاهد مشهور، سمي بالمحاسبي لأنه كان يحاسب نفسه، وقد هجره الإمام أحمد لنظره في علم الكلام. تـوفي سنة ٢٣٤هـ وفيات الأعيان: ٧/٧٠. تهذيب التهذيب: ١٣٤/٢.
- 0°− المريسي: بشر بن غياث المريسي، ونسبه إلى (مريس) قرية بمصر، فقيه حنفي متكلم، أخذ الفقه عن أبي يوسف وكان مرجئا. وهو الذي رد عليه الدارمي في كتابه: الرد على المريسي. توفي سنة ٢١٩هـ بغداد. وفيات الأعيان: ٢٧٧١.
- ٥٥- مسعر بن كرام: الحافظ، قال يحيى: ما رأيت أثبت منه، وقال شعبة كنا نسمي مسعراً: المصحف، وقال أبو نعيم: مسعر أثبت من سفيان وشعبة. توفي سنة ١٥٥هـ شذرات الذهب: ١٣٧١ ٣٣٧٠.
- -00 النسفي: عبد الله بن أحمد بن محمود (أبو البركات) فقيه حنفي، أصولي مفسر، متكلم، من تصانيفه: تفسيره وعملة العقائد في الكلام وشرحها. توفي في بللة (أيذج) سنة ٧١٠هـ معجم المؤلفين: ٣٢/١.
- -07 النسفي: عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل، عالم بالتفسير والآداب والتاريخ من فقهاء الحنفية ولد بـ (نسف) وإليه نسبته، قيل له مائة مصنف كان يلقب عفتى الثقلين، توفى بسمرقند سنة ٥٦٠هـ الأعلام: ٢٢٢/٠.
- ٥٧ الواحدي: أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، مفسر إمام في اللغة وأستلا التفسير والفقه في عصره من مصنفاته: البسيط والوسيط والوجيز وأسباب النزول وكلها في التفسير. تـوفي بنيسابور سنة ٤٦٨هـ بغية الوعلة: ١٤٥/٢. شذرات الذهب: ٣٢٠/٣.
- ٥٨ وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي الكوفي: من الأئمة الأعلام. توفي سنة
   ١٩٧هـ تهذيب التهذيب: ١٣٣/١١ وتذكرة الحفاظ: ٣٠٧١.

## المؤلف في سطور

الاسم: محمد عياش الكبيسي.

التولد: ١٩٦٢ كبيسة الأنبار/العراق.

#### الشهادات العلمية:

- أنهى الدراسة في المعهد الإسلامي/مافظة الأنبار/ العراق سنة ١٩٨٠م.
- حصل على شهادة البكالوريوس في الشريعة الإسلامية من جامعة بغداد سنة ١٩٨٤م.
  - حصل على شهادة الملجيستير بتقدير امتياز من جامعة بغداد سنة ١٩٩٢م.
  - حصل على شهادة الدكتوراه بتقدير امتياز من جامعة بغداد سنة ١٩٩٥م.

## أهم الوظائف التي شغلها:

١- مدرس في جامعة صدام للعلوم الإسلامية/ بغداد ٩٣-٩٦.

٢- مدرس في جامعة الزرقاء/ الأردن ٩٦ -١٩٩٨م.

٣- مدرس في جامعة قطر ١٩٩٨م.

### النشاط العلمي

- شارك في عدد من المؤتمرات الإسلامية في العراق والأردن وقطر باحثاً ومقرراً.
- انتدب عضواً في لجنة تطوير المناهج/ وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي/
   قطر.
  - له عدد من المؤلفات وأهمها:
  - ١- الصفات الخبرية عند أهل السنة والجماعة.
  - ٢- العقيلة الإسلامية في القرآن الكريم ومناهج المتكلمين (منشور).

- ٣- رسالة الرد على التيجاني (منشور).
- ٤- منهج إمام الحرمين الجويني في الصفات (تحت النشر).
- ٥-تحقيق مخطوط "الحلم" و"حسن الظن بالله" لابن أبي الدنيا رحمه الله بالاشتراك.
  - ٦- الكليني والقرآن.
  - ٧- منهج القرآن في مكافحة الاشاعة (منشور).
    - ٨- ديوان شعر الفجر.

# المحتويات

| الصفد | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥     | المقدمة المقدمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٩     | التمهيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ١.    | أولا: في علم الكلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11    | تعريفه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 17    | اسماۋە                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ١٤    | موضوعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 17    | نشأته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 19    | غايته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۲.    | موقف العلماء منه منه منه منه و العلماء و ا |
| 11    | حاجتنا اليوم إلى علم كلام جديد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 70    | ثانياً: التعريف بأهل السنة والجماعة ثم بكبريات الفرق الإسلامية الأخـــرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 40    | أهل السنة والجماعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 40    | كبريات الفرق الإسلامية الأخرى٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۲0    | الشيعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۳۷    | المعتزلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٣٨    | الخوارج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٤١    | المرجئة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 27    | تالتًا: في الصفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 27    | تعريف الصفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٤٥    | منهج أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٤٩    | أقسام الصفات والمستان |

| الصفحأ | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٣     | موقعها في علم الكلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        | الباب الأول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|        | الصفات الخبرية بين السلف والخلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٥٧     | القصل الأول: الصقات الخبرية عند السلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۱۹٥    | المبحث الأول: تعريف السلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| וד     | المبحث الثاني: اختلاف العلماء في تفسير موقف السلف من الصفات الخبرية ٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٧٠     | المبحث الثالث: منشأ الخلاف في تفسير العلماء لموقف السلف ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| W      | المبحث الرابع: رأى في حقيقة موقف السلف ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٧٩     | الفصل الثانى: الصفات الخبرية عند الخلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۸۱     | تمهيد: نظرة عامة في مذاهب الخلف ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| M      | المبحث الأول : التفويض ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| M      | تعريف التفويض ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| M      | مظاهر التفويض ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 44     | أنواع التفويض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ١      | المبحث الثاني : التأويل ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ١      | تعریف التأویل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.4    | الأسباب التي أدت إلى انتشار مذهب التأويل ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 111    | أنواع التأويل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 114    | المبحث الثالث: الإثبات ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 114    | تعارف الأثبان ووود وورود |

أصول هذا المذهب ....

119

| الصفحة     | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٢١        | نظرة في هذه الأصول ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ١٣٧        | مظاهر الإثبات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ١٢٩        | أنواع الإثبات ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1774       | الفصل الثالث : منشأ الخلاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 140        | الاختلاف في تفسير موقف السلف ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 177        | الاختلاف في نظرتهم إلى النصوص المتشابهة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 184        | الاختلاف في وجود الججاز في القرآن الكريم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 108        | الاختلاف في حجية بعض الأدلة العقلية ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | الباب الثاني<br>دراسة تقصيلية للنصوص الواردة في هذه الصفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>\W</b>  | الفصل الأول: النصوص الموهمة للجهة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 179        | أولاً: العلو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7          | ثانيا: التحتية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4.0        | ناك : الأمام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 711        | رابعا: الإحاطة والسعة على المستحدد المستحدد الإحاطة والسعة المستحدد المستحد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد |
| 710        | خامسا: الحلول المحلول المعاملة المحلول المعاملة  |
| 710        | أ- النصوص التي ظاهرها حلول الله في السماء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 771        | ب- النصوص التي ظاهرها حلول الله في الأرض٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>YTV</b> | جـــ النصوص التي ظاهرها حلول الله في الجنة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| XXX        | سادسا: القرب ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 111        | سابعا: المعية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| الصفحة      | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 777         | ثامنا: العندية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 750         | الفصل الثاني : النصوص الموهمة للتركيب والتجسيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 757         | أولاً : الوجه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 700         | ثانيا: العين ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 177         | ثالثا: اليد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| YAE         | رابعا: الساق ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| YAY         | خامسا: القدم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 791         | سادسا: الجنب ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>19</b> 7 | سابعا: الصورة بينانين الصورة بينانين المسابعا: الصورة بينانين المسابعات المس |
| 799         | ثامنا: النفس تامنا: النفس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٣٠١         | تاسعا: الروح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4.4         | الفصل الثالث: النصوص الموهمة للنقص والتغير والتشبيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4.0         | أولاً : الحركة والانتقال كالنزول والمجيء تسميمات العركة والانتقال كالنزول والمجيء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 414         | ثانياً : الحب والرضا والسخط والغضب ونحو هذا ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 779         | ثالثاً : المكر والخداع والاستهزاء والسخرية٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 777         | رابعا: الضحك ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ***         | خامسا: التعجب ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 444         | سادسا: الاستحياء ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>۲777</b> | سابعا: التردد ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 770         | ثامنا: الغيرة على المنا : الغيرة المنا :  |
| 117         | تاسعا : النور ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٣٤٣         | تتمية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| الموضوع                                                              | الصفد        |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| ۱- النسيان ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                      | <b>TET</b> . |
| ٧- التفرغ                                                            | 4.5          |
| ٣- اللل                                                              | 720          |
| ٤- المرض والاستطعام والاستسقاء ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | 727          |
| ٥- الرياء والسمعة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠               | ٣٤٧          |
| ٦- الرداء والإزار                                                    | <b>የ</b> ጀለ  |
| ٧- أن الله هو الدهر ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠            | 454          |
| لخاتم الخاتم المساحة                                                 | ۳٥٣          |
| المصادر والمراجع                                                     | 401          |
| لملحق                                                                | ***          |
| لمؤلف في سطورلاموني                                                  | ቸለያ          |

**T**M

رقــم الايــداع ٢٠٠٠ / ٢٠٠٠ الترقيـم الدولـي I.S.B.N. 977 209 050 - 3

